المملكة العربية السعودية وزارة المعارف ـ المكتبات المدرسية



## بالدبارة

خایف عمرغرامه العمرو &

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الثالثة عام ١٤٠٢/١٤٠١هـ

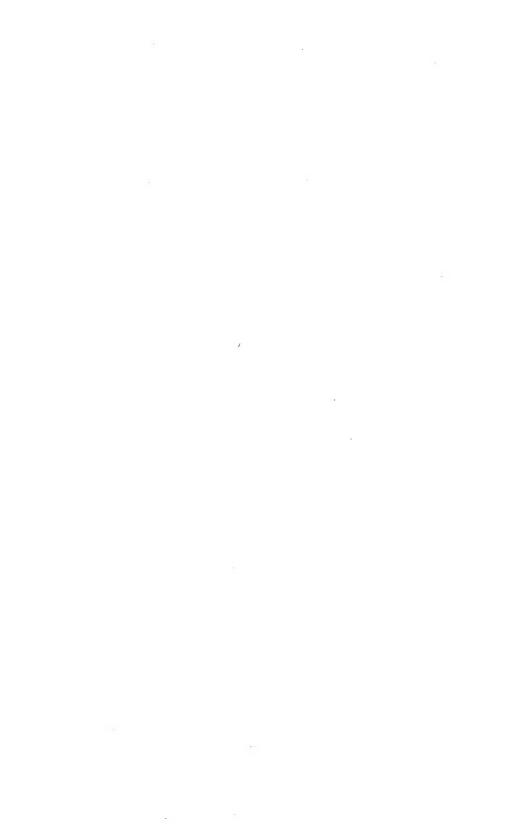

## بسم الله الرحم الرحيم



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في كتابه العزيز ( وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَكُمْ ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم • وبعد:

فكثيرا ماترددت الأقوال وتتردد من سكان المنطقة ومجاوريها عن بلاد بارق • القبيلة الأصيلة القحطانية النسب قديمة العهد • حتى صار أغلب الناس يقولون انهم من رِجَال الحَجْرُ ومن بني شهر خاصة ويقولون من عسير الأمر الذي جعل من أبنائها عسيري وشِهـري وبارقى • واقره بعض المتأخرين من أبناء بارق وغيرهم • وحينا صدر ( كتابي بلاد رجال الحَجْرُ ) كانت الأسئلة تتردد لماذا لم أذكر بارقا في كتابي • فكنت أرد الجواب على السائلين بأن بارقا ليست من رجال الحجر • ولقد ذكرت بلاد بارق في كتابي أنفا باقتضاب واختصار وكان لذلك عدة عوامل • منها ماتقدم • ومنها اختلاطهم مع رجال الحجر في وسط وادی خاط وجبلی أثرب وریدان ، ولکون اعلی الوادی لرجال الحَجْرُ وأسفله لبارق ، مثل واديى بقرة وشرى • ومنها رغبة الاخوان والزملاء من أبناء بلاد بارق الذين طلبوا منى أن أفرد لهم كتابا خاصا بهم ، لما لهذه القبيلة الكريمة من تاريخ مجيد • فقد شاركت في الفتوحـات الاسـلامية • ومنهــم الصاحبــة لرسول الله ( عَلَيْكُمْ )

ک ( عروة بن أبی الجعد ویقال أبو الجعد البارقی ) روی عن رسول الله ( عَلَیْكِیْهُ ) لیشتری شاه الله ( عَلَیْكِیْهُ ) لیشتری شاه واحدة بدینار • فاشتری به شاتین • والحدیث مشهور فی صحیح البخاری وكان ممن حضر فتوح الشام ، وسیره الخلیفة الثالث عثمان بن عفان رضی الله عنه ، وولاه الكوفة • ( وهو عِرْوَة بن عَیّاض بن أبی الجَعْد البَارِقی ) المذكور فی كتاب ابن عبد البر •

وكذلك الصحابى عَرْفَجَة بن هَرْثَمَة البارقى • وهو أحد الامراء فى الفتوح جند رجال الموصل ووليها لعثمان بن عفان رضى الله عنها • وقد ذكره ابن الكلبى فى الفتوح فقال: إن عمر 'بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ان سرح على الحيل عَرْفَجَة بن هَرْثَمَة البارقى • والقصة فى فتح المؤصل •

#### ومن شعرائهم :

جَمَاعَة البَارِقَى : والذى أوردت له بعض الأبيات من قصيدة له انظرها ص ٤ • في هذا المؤلف •

وسرُاقَة بن مِرْدَاس بن خَالِد البَارقى الشاعر الذى هجاه جرير لأنه فضل الفرزدق عليه وهجا بارقا فأفحم سراقة وله ديوان مطبوع بتحقيق الدكتور حسين نصار •

ومَعْقَرْ بن حَمَّادْ بن شَجْنة بن مَازِن البَارِقى • وسَّعد بن مَسْجر البَارقى •

ولهذا فقد قمت برحلة في ٢٥ صفر عام ١٣٩٨ ه بعد أن هيأها لى بعض أبناء المنطقة الذين يقيمون في الرياض • تحقق صحة مالدى من معلومات • وقمت بدراسة شاملة لبلادبارق وأخذت عن امارة بلاد بارق ومن شيوخ القبائل أسهاء القبائل والقرى والمواضع والأودية والجبال واستحصلت منهم مادونته بهذا الكتيب • ولقد رتبته على حروف المعجم وبدأته بأقوال المتقدمين • وأوردت مشاهد مما كتبه عن بارق الهمداني وياقوت الحموى وغيرهم ـ الى أن وصلت الى ماكتبه علامة الجزيرة العربية : استاذنا الشيخ حمد الجاسر • واخذت الانساب عن الهمداني مما أورده في الاكليل ، وابن حزم في جمهرة انساب العرب وياقوت في معجم البلدان وحمد الجاسر في سراة غامد وزهران •

ولا أقول اننى قد أعطيت الصورة الكاملة لهذه البلاد فقد يوجد بعض النقص · الذى أرجو أن استدركه ان شاء الله فى الطباعات القادمة · والله من وراء القصد ·

> حرر فى غرة رجب عام ١٣٩٨ هـ الرياض

عمرغرامه العمروي



# 



## بَارِٚق

بَارِق: بكسر الراء: اسم علم يطلق على عدد من القبائل التهامية التى لاتزال في مواقعها منذو أن استوطنت به وذلك مابين ١٠٠٠ ق٠٥ م٠ وكثر الجدال في عصرنا الحاضر في بارق فمن الناس من يقول أن بعض قبائل بارق ترجع في الاصل الى بنى شهر ومنهم من يقول في عسير وتعددت الأقوال حتى من بعض أفراد قبائل بارق انفسهم واذا سألت السبب قالوا نسمع ذلك فنقوله دون أى مرجع يثبت ذلك وليكون الباحث والقارىء على بينة من الأمر أوردت كل ماكتبه المتقدمين والمتأخرين عن هذه البلاد التى تكاد ان تتلاشى ماكتبه المتقدمين والمتأخرين عن هذه البلاد التى تكاد ان تتلاشى انسابها نتيجة لاهال أهلها لذلك وليكون الباحث والقارى المناها لذلك والسابها نتيجة لاهال أهلها لذلك والسابها نتيجة لاهال أهلها لذلك والتي المناه ا

الحورد ذكر بارق في صفة الجزيرة العربية للهمداني (١) حيث قال : ثم سراة عنز (٢) وسراة الحجر ، نجدها خثعم وغورها بارق وهذا أول دليل على أن بلاد بارق تقع في غرب بلاد رجال الحجر وانها ليست منهم ٠

وكذا ورد اسم بارق حينا أوضح المؤلف • منازل بطون الازد الذين

<sup>(</sup>١) تحقيق بن بلهيد ص٧٠ وتحقيق الاكوع ص ٣٧٤٠٠

<sup>(</sup>٢) سراة عسير •

رحلوا واحتلوا الاراضى ، بعد سيل العرم · دليل ذلك كما قال المؤلف ابيات من قصيدة البارقى ومنها :

حلت الازد بعد مأربها الغور فارض الحجاز فالسروات ومضت منهم كتائب صدق منجدات تخوض عرض الفلاة

فأتت ساحة اليامة بالاظت عان والخيل والقنا والرماة الى قوله:

وسمت منهم ملوك الى الشأم على التبينية (١) المضمرات فاحتووها وشيدوا الملك فيها فلهم ملك باحة الشأمات تلكم الاكرمون من ولد الازد لغسان سادة السادات

حتى قال في اخر قصيدته:

نحن أهل الفخار من ولد الازد واهل الضياء والضلمات هل ترى اليوم في بلاد سوانا من ملوك وسادة وولاة

وقال بن مقبل يصف غيثا : (٢)

تأمل خلیلی هل تری ضوء بارق یمان مرتبه ریح نجید قف ترا مرتبه الصبیا بالغیور غور تهامة فلها ونت عنبه بشعفین امطرا

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب والوصايا : الاعوجية ٠

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ص ٤٠٠ تحقيق الاكوع •

۲ ـ قال : ابن منظور صاحب لسان العرب (۱) ( وبارق وبريرق وبريرق وبريق وبريق وبريق وبريق وبريق وبريق وبريق وبريق وبريق موضع اليه تنسب الصحاف البارقية ٠ قال ابو ذؤيب :

فها ان هها في صحفة بارقية جديد امرت بالقدوم وبالصقل الى ان قال:

وبارق قبیلة من الیمن منهم معقر بن حمار البارقی الشاعر • ۳ \_ وقال یاقوت الحموی فی کتابه ( معجم البلدان (۲) • اخذا من

قول مؤرخ السدوسى: ان بارق جبل نزله سعد بن عدى بن حارثة بن عمر و مزيقياء بن عامر ماء السهاء بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد • الى أن قال:

وهو ( يعنى بارق ) بتهامة او اليمن ، وقال عبد البر: بارق ماء بالسراة من نزله ايام سيل العرم كان بارقيا ، ونزله سعد بن عدى بن حارثة وابناء أخيه مالك وشبيب ابناء عمرو بن عدى فسميو بارقا الى

ان قال : ياقوت ، مستدلا من قول ابو المنذر · فهذا دليل على أن بارق موضع بتهامة ·

٤ ـ قال : شرف البركاتي مؤلف الرحلة اليانية (٢) : وسرنا حتى
 وصلنا اعلا قرى وادى بارق فانتشرت الجيوش بالوادى للغنيمة فوجدنا

<sup>(</sup>۱) ج ۱۱ ص ۳۰۰

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۳۱۹

<sup>(</sup>٣) ص ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٥ •

من الحبوب مالا يحصى • إلى أن قال وأهل تلك القرى هم الذين حاربونا تحت قيادة بن عربعر نائب الأدريسى وهم قبائل شتى وذكر منهم • حميضة أل موسى بن على ، أل جبلى • إلى أن قال : ووادى بارق (١) المذكور من أعظم الأودية اتساعا ، خصب التربة خيراته كثيرة يزرغ فيه السمسم ، الذرة ، الشعير ، الدخن ، النيلة • ثم قال أن قرى وادى بارق تبلغ خسين قرية كلها مبنية بالحجر المنحوت الجميل وهى ذات ادوار من طبقتين إلى ثلاث •

0 - قال فواد حمزة مؤلف كتابى قلب جزيرة العرب ، بلاد عسير (۲) : أهل بارق : تتألف هذه القبيلة من أربعة أقسام : الحميدة ، ال موسى بن على ، ال اصبع ، ال جبلى ، وديارهم تقع على مسافة ١٥ ميلا شهال محايل وطولها ٢٠ ميلا من الشهال الى الجنوب و محيط بهم من القبائل بنوشهر من الشرق الى الغرب ، ويحيط بهم من القبائل بنوشهر من الشرق والشهال ، والريش وال دريب وربيعة التهمة من الجنوب وربيعة المقاطرة من الغرب واكثرهم يسكنون في القرى المنتشرة في تلك البقاع ،

٦ ـ وذكر عمر رضا كحالة بلاد بارق فى كتاب معجم قبائل
 العرب (٣) وقوله نقلا عن كتاب فؤاد حمزة قلب جزيرة العرب ٠

<sup>(</sup>١) هو المعروف الان بوادى شرى وسيأتى ذكره في اشهر الاودية ٠

<sup>(</sup>٢) ص ١٣٨ جزيرة العرب ٠

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص ٥٨

٧ - كها ذكرهم فضيلة الشيخ هاشم بن سعيد النعمى في كتابه تاريخ عسير حيث قال: (١): تقع (اى بارق) في الاغوار الغربية من تهامة بنى شهر ويحدها من الشهال بنوشهر وبنو عمرو ومن الغرب ربيعة المقاطرة وربيعة الطحاحين ومن الشرق بنوشهر ومن الجنوب المعربة وال خليف وال دريب وتنطوى على عدة افخاذ من اهمها مايلى:

١ ـ آل سباعی ۲ ـ آل جبلی ۳ ـ آل موسی بن علی
 ٤ ـ حمیضة ٥ ـ آل سالم ٦ ـ آل عرام
 ٧ ـ آل حجری ٨ ـ مهاملة ٩ ـ ال صعبان
 ١٠ ـ آل رایان ٠

ثم ذكر عدد سكان بارق ٠٠٠ الف وانهم على مشائخ متفرقين الى ان قال وتنحدر هذه القبيلة من اصل قحطانى من الازد ٠ ٨ ـ وقال العلامة الشيخ حمد الجاسر في كتابه سراة غامد وزهران عن بارق الشي الكثير (٢) موضح نسبها واشهر شعرائها كما اوضح مشكورا بالرسم مشجر يوضح صلات النسب (٣) بين قبائل السراة ٠ ومنهم بارق ٠

<sup>(</sup>۱) ص ۱٥

<sup>(</sup>٢) انظر مادة بارق ص ٤١٤ ، ٤١٥ ، ٤١٦ .

<sup>(</sup>۳) ص ۲۲۷ -



## القسمالتاني



### الأقسام الطبيعية

تنقسم بارق الى قسمين:

١ ـ المرتفعات ٢ ـ السهول

المرتفعات: وتكون عددا من الجبال المترامية (١) وعرة المسالك تخلو من السكان والمزارع أغلبها عار من الاشجار ذات ارتفاعات مختلفة من
 ١٨٥٠ ـ ١٨٥٠ متر ) عن سطح البحر (٢) •

Y - السهول: وهي متعددة الاسهاء مختلفة الارتفاعات وكلها تسمى تهامة: بكسر اوله: وكلمة سهول واحدها سهل وهي اعلى طبقة من تهامة وعن سطح البحر بـ ٢٠٠ متر وهي اول سهول للسروات في تهامة الطبقة الثانية وهي مايسمي بالخبوت: واحدها خبت وارتفاعها عن سطح البحر من ١٠٠ متر والطبقة الثالثة الساحل وهي من و - ١٠٠ متر عن سطح البحر وتكون موازية للطبقة الثانية وهذه الطبقات الثلاث تسمى التهم وهو جمع تهامة: بتشديد التاء وبلاد بارق من الطبقة الثانية و

<sup>(</sup>١) متباعدة أنظر الخارطة رقم (١)

<sup>(</sup>٢) انظر خارطة الجبال والاودية ٠

#### منكاخ بارق

بنقسم مناخ بارق الى قسمين :

٢ \_ المنخفضات

١ \_ المرتفعات

المرتفعات في بارق ذات مناخ معتدل شتاء وصيفا • وهي تشابه المرتفعات الوسطى من السروات ( انظر خارطة الجبال والاودية ) اما المنخفضات في بارق وهي الخبت جمعها : خبوت • فشديدة الحرارة صيفا دافئة شتاء متغيرة الجو خلال فصول السنة وهذا ماجعل من اسمها تهامة •



#### الأمطارومصادرالمياه

تسقط امطار موسمية في بعض فصول السنة كفصلي الصيف والخريف بكميات متوسطة ، مصخوبة بالبرد احيانا ، مما يسبب التلف لبعض المزروعات والفواكه •

اما مصادر المياه في بلاد بارق فهى العيون والابار العادية ولكن بارق من أفقر البلدان وأقلها مصادر للمياه وتهامة بوجه عام قليلة الآبار الجوفية لذلك كل مزروعاتهم على المطر فقط ٠

واذا شاء الله وجاء المطر فانها تجمعه الاودية الجارفة ويذهب الى البحر · دون الاستفادة منه · وليست المزارع في تهامة كالسروات على جوانب الاودية فقط · بل في الخبوت : واحدها خبت ·



#### الأودية في بلاد بارق

۲ ـ وادی آل بِلاَل : اسم علم لهذا الوادی الذی ینحدر من جبل
 رَیْدان وله رافد هو وادی الرَّهْوَة : بفتح الراء المشددة • ویسیل فی
 وادی حَبَاب ثم الی وادی جِبَال ثم الی بَقْرة •

٣ ـ وادى ثُعيّب: بضم الثاء المثلثة والعين المهملة وكسر المثناة التحتية المشددة بعدها باء: ويسمى ثُعيّب آل سالم وينحدر من بلاد آل سالم ومن جبل الرُّكبَة ، ويسيل في وادى الْهَيْجَة ثم الى بقرة •

٤ ـ وادى تُعَيّب: كسابقه وهو فرع آخر من الوادى السابق يسيل فى وادى الحمض ثم الى بقرة بعد افتراقها فى منطقة اسمها الشرف بين حملى الركعة وقتروى •

<sup>(</sup>١) انظر خارطة الاودية والجبال

<sup>(</sup>٢) بضم الجيم وفيح الراء وبالباء المئناة النحبية مفوحة مسددة بعدها هاء •

- ٥ وادى الجُب: بضم الجيم بعدها باء موحدة: وينحدر من جبل
   المَقْرَاء ويسيل في الهَيْجَة عند جبل الفاتح ثم الى وادى بقرة
- ٦ وادى جِبال: بكسر الجيم وينحدر من جنوب بلاد بقرة ومن
   جبال المِشْباح والبيضاء ويسيل في وادى بقرة المتقدم بعد ان تجتمع فيه
   اودية الفرعة وآل بلال وحباب والعيرية •
- ٧ وادى جُرية : بضم اوله وفتح الثانى : وينحدر من وادى العِيْص ويسيل فى وادى خاط الكبير ، وهذا الوادى هو الحد الفاصل بين بلاد بارق شهالا وبلاد بنى شِهْرِ تهامة فى الجنوب الغربى .
- ٨ وادى حَبَّاب: بفتح الحاء المهملة والباء المشددة: وينحدر من جبال أثرُب وَريْدان وحَبَّاب ويجتمع بعد سيل رافده ( ال بلال ) مع وادي الفَرْعَة والعَيرْيَّة في وادى جِبَال المتقدم، ثم الى وادى بقرة •
- ٩ ـ وادى الحَقْبة : يفتح اوله وسكون الثانى : وينحدر من جبل
   هِ تُأن ويسيل فى وادى شرئى و .
- ۱۰ وادی الحَمْض : بفتح اوله وسکون الثانی : ویسیل فیه وادی شرئی وروافده کها یسیل فیه وادی ثُعیّب الصغیر والذی ینحدر من بلاد المهاملة ویسیل وادی الحَمْض فی بقرة ثم الی حلی •
- ۱۱ ـ وادى خَاطُ الكبير: وينحدر من وادى لحف والغيل وعدد من الاودية الاخرى ويسيل في وادى يبة الكبير وذلك عند جبل تربان ويبلغ طوله ( يبل وله رافد هو وادى جُرَيّة المتقدم •

۱۲ \_ وادى الرَدَّة : بفتح الراء والدال المشددتين المهملتين : واد ينحدر من وادى الركس وشهار الاتى ذكرها • ويسيل فى وادى شرى وفى حقيقة هذا الوادى لايعتبر واديا انما يعتبر مجمع لواديى الـركس وشهار ، لقصره •

۱۳ من رافدين صغيرين هما الواديان ويلفضها السكان الواديين ، وينحدر من رافدين صغيرين هما الواديان ويلفضها السكان الواديين ، وينحدر ان من جبل أُثربُ ، ويسيل الركس في وادى الردة المتقدم ثم الى شرئى ،

12 - وادى شرئى: بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة ثم ياء: وينحدر من شعاف واغوار واصدار بلاد العوامر بالسراة من بنى شهر ويسيل مرور اببلاد قبيلة اثرب من تهامة بنى شهر ثم يسيل من شهال جبل اثرب الى بلاد بارق حيث يجعل ثلثى بلاد بارق فى جنوبه وثلث فى شهاله (۱) ويجمع روافده وهى العرضى فى بلاد بنى شهر تهامة والحقبة والردة فى بارق ثم يسيل فى وادى الحمض ثم الى بقرة ثم الى حلى ٠

۱۰۵ ـ وادى شيهار: بكسر اوله وينحدر من آل جَبَلى ِ وآل سالم ومن جبال الأضُعى وصَعْبَان ( الاحمر ) والمَقْرَا ويلتقى مع وادى الرَّكس ِ في وادى الرَّكس ِ في وادى الرَّدَةِ ثم الى شَرْى ٍ ثم الى الحمض .

<sup>(</sup>١) انظر خارطة الاوديه والجبال •

17 - وادى الطّحَل: بفتح الطاء المشددة والحاء المهملتين وينحدر من بلاد آل جَبَلى ويجتمع مع وادى الجُبّ في وادى الهيْجَة ثم الى بقرة • ١٧ - وادى العَيرْيَّة: بفتح العين المهملة والمثناه التحتية الساكنة وكسر الراء المهملة: وينحدر من جنوب جبل اثرب ومن غرب جبل حبّاب، ويسيل ملتقيا مع وادى حباب والفرعة في حبال، ثم الى بقرة به

۱۸ ـ وادى الفَرْعَة : بفتح الفاء وسكون الراء : وينحدر من الجنوب الشرقى لجبل ريدان • ويسيل في وادى جبال ملتقيا مع وادى العيرية وحباب ثم الى بقرة •

١٩ ـ وادى الهَيْجَة : بفتح اوله وسكون ثانية : وينحدر من وادى
 الطحل والجب وكذلك من وادى ثعيب آل سالم ويسيل فى بقرة ٠

• ٢٠ ـ الـواديان: وينطقها السكان (أم واديين) وهما رافـدان صغيران ينحدران من غرب جبل اثرب ويسيلان في وادى الرَّكُس ثم الى الردة ثم الى شرَّى وكل الاودية المتقدم ذكرها زراعية عدا اودية بقرة وجبال والحمض وهذا بالنسبة لبلاد بارق • اما الاودية الباقية فهى زراعية وجافة عدا وادى شرى وخاط قانها من أخصب الاودية في تهامة •









#### الجبال في بلاد بارق

۱ - جبل اثرب: بضم الالف وسكون المثلثة الفوقية وضم الراء المهملة فباء: وهو من جبال تهامة بنى شهر ويقع على الحد الفاصل ما بين بلاد بنى شهر تهامة وبلاد بارق وهو فى شرق بلاد بارق وعلى جانب وادى شرى الذى يسيل فى وادى حلى بن يعقوب وسكانه من بنى شهر « قبيلة انرب » ويرتفع عن سطح البحر بـ « ١٨٥٠ » مترا ، وبه عدد من العيون والمزارع .

۲ - جبل الأضْعَى: بسكون الضاد المعجمة ثم حاء بعدها الف مقصوره: جبل يتوسط بلاد بارق ملتم وغير ممتد يقع على جانب وادى شهار، وتقع بلدة ساحل فى شهاله الشرقى بشطره الاسفل يرتفع عن سطح البحر بـ « ۱۱۰۰ » متر ٠

۳ - جبل البیضاء: بفتح الباء وسکون المثناة التحتیة: جبل ممتد یبلغ امتداده نصف الکیل، ویقع علی جانب وادی الطحل الذی یسیل فی وادی جبال، یرتفع عن سطح البحر بـ « ۵۸۵ » مترا ۰

٤ - جبل حَبًاب : بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة التحتية المسددة : جبل ممتد يبلغ امتداده كيلا واحدا ، يقع بين واديي حباب جنوبا والعيرية شهالا ويسيلان في وادي الطحل . يرتفع عن سطح البحر بـ « ٦٠٠ » متر ٠

حبل الخُرْص : بضم الخاء المعجمة وسكون الرا المهملة بعدها صاد : جبل ملتم يقع في شمال بارق وعلى جانب وادى شرى يرتفع عن سطح البحر بـ « ٥٦٠ » متر •

7 ـ جبل الرَّاحَة : بفتح الراء المشددة المهملة وفتح الحاء : ويقع فى شرى شرى بلاد بارق والى الشهال من جبل اثرب ، يفصل وادى شرى الجبلين عن بعضها وهو ممتد قرابة الكيل والنصف ويرتفع عن سطح البحر بـ « ١٢٥٠ » مترا .

٧ ـ جبل الرُّكبَة: بضم الراء المشددة المهملة وسكون الكاف:
 ويقع على جانب وادى ثعيب وهو جبل ممتد يبلغ امتداده قرابة الكيل
 الواحد ويرتفع عن سطح البحر بـ « ٨٥٠ » مترا ٠

۸ ـ جبل رَیْدَان : بفتح اوله جبل ملتم یقع فی شهال بلاد بارق
 وفی شرق الجبل قبیلة بقرة من بنی شهر تهامة و یجاور جبل اثرب من
 الجنوب ویرتفع عن سطح البحر بـ « ۱۲۰۰ » متر ۰

٩ ـ جبل السلّمة : بفتح السين المشددة المهملة وفتح اللام والميم :
 ويقع في الجنوب الغربي لبلاد بارق ويرتفع عن سطح البحر بـ « ٦٤٠ » مترا ٠

۱۰ ـ جبل الشَّعْرَاء: بفتح الشين المشددة المعجمة وسكون العين المهملة: ويقع الى الجنوب من جبل الاضحى وبأعلى وادى شهار ويرتفع عن سطح البحر بـ « ۵۵۰ » مترا •

۱۱ - جبل شَفَبَان : بفتح الشين المعجمة وسكون القاف : ويقع على جانب وادى الهيجة والى الجنوب من جبل الشعراء ويرتفع عن سطح البحر بـ « ٥٦٠ » مترا ٠

۱۲ ـ جبل صَعْبَان : بفتح اوله وسكون الثانى : ويقع على جانب وادى شهار مجاور لجبل الاضحى من الجنوب ويسمى جبل صعبان الجبل الاحمر لأن شكله احمر . ويرتفع عن سطح البحر بـ « ۷۰۰ » متر •

17 - جبل الصِلاَبة: بكسر الصاد المهملة المشددة وفتح اللام: وتكون جبلين كبير وصغير اسمها واحد وهما اقصى بلاد بارق من الجنوب الشرقى حيث الحدود الفاصلة بين بلاد بارق وتهامة بنى شهر والمشول من عسير . ويرتفع الجبل الكبير عن سطح البحر بد ٧٨٠ » مترا ٠

١٤ - جبل الفاتح: ويقع جنوب بلاد بارق وفيا بين واديى جبال
 جنوبا والهيجة شهالا ويرتفع عن سطح البحر بـ « ٧٧٠ » مترا ٠

۱۵ ـ جبل الفَزْرَة : بفتح الفاء وسكون الزاى وفتح الراء : ويقع بين واديى بفرة جنوبا وجبال شهالا وهو جبل ملتم ويرتفع عن سطح البحر بـ « ۷۷۰ » مترا ٠

۱٦ - جبل قَتَرْوَى: بفتح الاول والثانى وسكون الثالث: جبل
 متد يبلغ امتداده الثلاثة اكيال ويقع ما بين واديى ثعيب الى الشرق منه

ووادی شری غربه ویقع الجبل غرب بلاد بارق ویرتفع عن سطح البحر بـ « ۱۱۰۰ » متر ۰

۱۷ ـ جبل المشبّاح: بكسر اوله وسكون الثانى: جبل ملتم ويقع في شرق بارق وما بين واديى بقرة جنوبا وجبال شهالا ويرتفع عن سطح البحر بـ « ٦٥٠ » مترا ٠

۱۸ ـ جبل المقرّاء: بفتح الميم وسكون القاف: جبل ملتم يقع غرب وادى شها ويرتفع عن سطح البحر بـ « ٥٤٠ » مترا ٠

19 ـ جبل المَنْفَشَة : بفتح اوله وسكون الثانى وفتح الثالث والرابع : جبل ملتم يقع في شهال جبلى الفاتح والسلمة في الجنوب الغربي لبلاد بارق ، ويرتفع عن سطح البحر بـ « ٥٠٠ » متر ٠

۲۰ ـ جبل هِثَان : بكسر اوله وسكون الثانى : جبل ممتد يقع بجوار جبل الراحة شهال اثرب وعلى وادى الحقبة الذى يسيل فى وادى شرى ويرتفع عن سطح البحر بـ « ۱۰۰۰ » متر •

وجبال بارق بصفة عامة شبه عارية من الاشجار والعيون ليس فيها سوى بعض المراعى البسيطة فقط . خصوصا فى الغرب . أما فى الشرق فيها المراعى اكثر من غيرها . باستثناء جبل اثرب .



# 



### القسمالادارى

القاعدة الادارية : امارة منطقة عسير وترتبط بلاد بارق بها ارتباط ادارى . وبلاد بارق بها قسم واحد هو :

امارة بلاد بارق: وتقع وسط بارق و فى بلدة ساحل الواقعة فى اسفل جبل الاضحى من شهاله الشرقى . ولقد بحثت مع المسنين فى بلاد بارق عن اسم « سَاحِل » ولماذا تسمى به فلم أجد أى سبب لذلك . وترتفع ساحل عن سطح البحر بـ ١٢٠ متر وتقع على تقاطع خطى الطول ٤١/٩ شرقا والعرض ١٨/٩ شهالا(١) . وبها حاليا من الدوائر الحكومية : غير الامارة : محكمة شرعية بها كتابة عدل ومركز للشرطة وهيئة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر وادارة للسجون ومستوصف (أ) ومدرستان للبنين واخرى للبنات ابتدائية ومدرسة متوسطة بنين وقائم باعهال البريد . كها يقام فى ساحل سوق اسبوعى كل يوم خميس وهذا يجعل لها اسم اخر هو (خميس ساحل) .

١ ـ انظر خارطة المملكة العربية السعودية مقاس ١ : ٢٠٠٠,٠٠٠ ٠

#### الناحية العمرانية

يعتمد سكان بلاد بارق على بناء مساكنهم من الحجارة وكذلك المرافق العامة ، ففي القرى القديمة تجد المنازل تكون عدد من الادوار منها الدورين والثلاثة . ولقد ذكر ذلك صاحب الرحلة اليانية حيث قال : ان قرى وادى بارق تبلغ خمسين قرية كلها مبنية من الحجارة لمنحوت الجميل وهي ذات ادوار من طبقتين الى ثلاث (١١) اما مبانى الخرسانة المسلحة الحديثة فبلاد بارق خالية من ذلك . يوجد بعض البيوت الشعبية من الطوب والبولك في بعض قرى بارق . وفي البعض الاخر لاتزال العشش (٢) مساكن لبعض السكان : واحدها عشة : بكسر اوله : وذلك في بعض قرى بارق .



١ \_ الرحلة الهابية ص ٥٥

٢ \_ تعمل من الحطب والاعشاب . وبعضها من الاعلاف على شكل هرمي ٠

# الناحية الزراعية

بلاد بارق ذات مساحات زراعية شاسعة تقدر بحوالي ١٥٠٠٠٠ الف دونم، يقوم السكان بزراعة ثلث هذه المساحة ويعتمدون على الامطار فقط، ومما لا يساعدهم على الاستمرار في زراعة اراضيهم فاذا قلت الامطار توقف العمل، ومن اهم محاصيلهم، اذا شاء الله وانوال المطر. الحبوب: كالذرة بانواعها والسمسم وبعض الفواكه والخضر وات وهي قلة، حيث تزرع على ضفاف واديى خاط وشرى شهال بارق ولعدم وجود أى فرع للزراعة في بارق فلم نجد أى بيانات إحصائية للثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية و

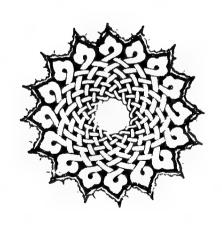

# المواصلات

#### ١ ـ الطرق البرية:

قامت وزارة المواصلات بشق طريق معبد يربط بلاد بارق بمدينتى مائل جنوبا والمجاردة شهالا وهذا الطريق يأتى من الخط الساحلى الذي يبدأ من جيزان حتى الدرب ويفرق على بعد ٢٥ كيلا شهال الشقيق الى الشرق ثم يمر خميس البحر في بلاد عسير تهامة الى محائل شهال خميس البحر ثم الى بارق ثم الى المجاردة •

٢ ـ الجوية : لا يوجد في تهامة الشام (١) أي مطار جوى بل يذهبون
 الى جيزان أو أبها لأنها أقرب المطارات لبارق •



١ ـ تسمى تهامة بارق وبنى شهر وبنى عمرو وبالقرن وشمران وخثعم وغامد وزهران ( الشام ) انظر
 خارطة طرق المملكة العربية السعودية مقاس (١٠٠٠,٠٠٠ ٣

# الناحية الصحية

لاتزال بلاد بارق تنتظر نصيبها من المستشفيات والمستوصفات الصحية ، ضمن اجزاء المملكة التي تم لها ذلك • وهذا بيان بالموجود من الناحية الصحية ببلاد بارق :

# أ ) المستوصفات :

۱ \_ مستوصف (أ)

ب) المراكز الصحية:

۱ ــ مركز خوش بارق

۲ ـ مركز خوش القريحاء

فى قرية خوش فى قرية القريحاء

في بلدة ساحل



# الناحية النعليمية

#### ١ \_ تعليم البنين :

تنال بلاد بارق قسطها من التعليم كغيرها من بلدان ومناطق المملكة الاخرى ، فقد اسست وزارة المعارف عدد من المدارس في بعض نواحى بارق وفيا يلى بيانات اجمالية بمجموع المدارس والطلاب والفصول • ثم يلى ذلك بيانات تفصيلية للمراحل الموجودة وذلك لعام ١٣٩٨ ه والتابعة لمنطقة ابها التعليمية :

١ ـ البيانات الاجمالية:

| المنطقة | عدد الطلاب | عدد الفصول | عدد المدارس | المرحلة    |
|---------|------------|------------|-------------|------------|
| ابها    | 7.4        | ٣٧         | ٧           | الابتدائية |
| ابها    | ٥٧         | ٤          | 1           | المتوسطة   |

# ٢ - البيانات التفصيلية للمرحلة الابتدائية:

| منطقة التعليم | عدد<br>الطلبة | عدد<br>الفصول | البلدة    | المدرسة          |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| -             |               |               |           |                  |
| ابها          | ٦٢            | ٦             | الميفا    | ابی بن کعب       |
| ابها          | 18.           | ٧             | ساحل      | جعفر بن ابی طالب |
| لها           | ۸۳            | ٦             | الخوش     | الرحاب           |
| ابها          | ١٢٧           | ٦             | المنيظر   | النصر            |
| ابها          | 185           | ٧             | القريحاء  | القريحاء         |
| ابها          | ۷٥            | ٥             | جمعة اثرب | الامين (١)       |
| لها           | ديدة (۲)      |               | صعبان     | الردة            |
|               |               |               |           |                  |
| طالب          | 7.4           | ۳۷            |           | Y                |



<sup>(</sup>١) المدرسة في فبله الرب ويدرس بها طلبه من بارق ٠

<sup>(</sup>٢) اسست في الوق الذي تم فيه تأليف الكتاب في ١٣٩٨/٤/٢٥ هـ

٣ ـ المرحلة المتوسطة

| ابها | ٥٧ | ٤ | ساحل | متوسطة بارق |  |
|------|----|---|------|-------------|--|
|      |    |   | L    |             |  |

# ب \_ تعليم البنات :

اسست الرئاسة العامة لتعليم البنات اول مدرسة لها في بلدة ساحل وهذا بيان بفصولها وطالباتها:

| مندو بية | عدد<br>الطالبات |   | البلدة | المدرسة   |
|----------|-----------------|---|--------|-----------|
| محائل    | ٧٨              | ٥ | ساحل   | اناث بارق |



# المملكة العربية السعودية

وزارة المعارف \_ المكتبات المدرسية

# النسم الرابع



# **ب**ارق

بَارِق : كناية ، لسعد بن عدى ، وقد سمى بهذا الاسم لأنه كان غليض الجسم براق العينين سريع الحركة قوى البأس • وعادة كان العرب ولايزالون يسمون أشهر الرجال • بصفاتهم العظما • ومثله أخيه ( المع ) • والأصل في بارق هو • سعد بن عدى بن حارثة بن عمرو ( مزيقياء ) بن عامر ( ماء السهاء ) بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث بن كهلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود (عليه السلام) وقد سميت البلاد باسمه (اى بكنايته ) وهو جد بارق • وتقع بلاد بارق في تهامة مابين خطوط الطول ٤٢/١٦ ، ٢١/٧ شرقا ٠ وخطوط العرض ١٨/٦ ، ١٩/٢ شهالا ٠ يحدها من الشرق قبائل نعص ، بقرة ، أثرب و من تهامة بني شهر • ومن الغرب مشرف والقوز والحبيل فالبحر الاحمر • ومن الشهال قبيلتي مملح والمجاردة • وبني عمرو تهامة • ومن الجنوب الغربي وادي حلى ابن يعقوب ومن الجنوب الشرقى وادى بقرة فالمشول من عسير .





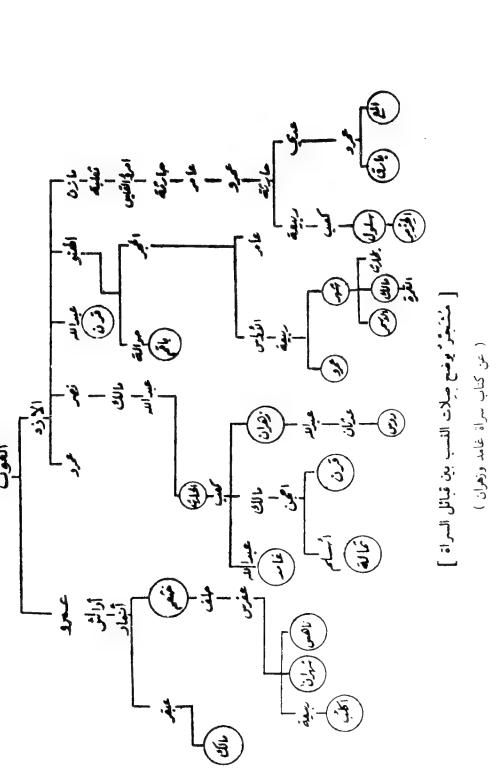



# أقسام بالرد بارق

تنقسم بلاد بارق الى قسمين اساسيين:

١ \_ آل آعليٰ ٠

٢ \_ آل خُمَيْضَة ٠

أولاً : آل آعلي :

بفتح الالف والعين المهملة : اسم علم : وينقسمون الى ثلاثة اقسام :

أ ) قبيلة آل جبلي :

بفتح الجيم المعجمة والباء الموحدة : وهي قسمين :

١ - آل صعبان: بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة: ولهم احدى وعشرون قرية تنتشر قراهم على اودية ثَعَيّب والجُب وشِهَار والطَّحَل والهَيْجَة • وتسيل هذه الاودية فى وادى بقرة وهو آخر مجمعا لها وقرية صعبان قاعد هذا القسم •

٢ ـ الميفا : بكسر الميم : ولهم اثنتان وعشرون قرية تنتشر قراهم على اودية جِبَال والجُب والطَّحَل والهَيْجَة · وتسيل فى وادى بَقْرَة ثم الى حلى ، والميفاء وقراها هذه تقع بالنسبة لبلاد بارق فى الجنوب ( انظر الخارطة ) · وقاعدة الميفا قرية الجُب : بضم اوله ·

#### ب ) قبيلة آل سباعى :

بضم السين المهملة : ولها سبع وعشرين بلدة وقرية تنتشر على اودية الركس والردة وشهار والتي تسيل الى شرى ثم الى حلى وقاعدة هذه القبيلة بلدة ساحِل • وبها الدوائر الحكومية •

# ج ) قبيلة آل موسى بن على :

ولها ثلاث وثلاثون قرية تنتشر قراهم على اودية و آل بِلاًل ، وحبًال ، والرَّهْوَة ، والفَرْعَة ، وجبًال والتي تسيل الى وادى بقرة ثم الى حلى بن يعقوب وقاعدة هذه القبيلة قرية القريعًاء و وتقع قبيلة آل موسى بن على في الجنوب الشرقي لبلاد بارق حيث تحاد قبيلة نُعْص وبَقُرَة من بلاد بني شَهْر وعموم قبائل آل آعلى تقع بصفة عامة لبلاد بارق في الجنوب ( انظر خارطة القبائل ) و







# ثانيا: آل مُمَيْضَة:

بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمعة ثم تاء مربوطة : وينقسمون الى اربعة أقسام :

# أ ) قبيلة آل حَجْرى :

بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم المعجمة ثم راء وياء : ولها ثان وعشر ون قرية تنتشر قراهم على أودية الحَقْبَة والرَّدَة وشرَّى وتسيل فى وادى الحَمْض وتقع هذه القبيلة فى شرق بارق حيث يحدها من الشرق قبيلة أثرُب وجبل أثرُب من بنى شهر تهامة قاعدة هذه القبيلة قرية هِبَّان •

## ب ) قبيلة أل سالِم:

ولها احدى وعشرون قرية تنتشر على أودية شِهَار وثَعَيِبٌ والى وادى شرى وتقع فى الجنوب الغربى بالنسبة لبلاد بارق ومعظمها إلى الغرب • قاعدة هذه القبيلة قرية آل مُصَبَّح •

# ج ) قبيلة آل عَرَام :

بفتح العين المهملة : ولها ست وعشرون قرية تنتشر قراها على جوانب وادى شرَّى الكبير وتقع هذه القبيلة وسط بلاد بارق قاعدتها قرية الغَيْور •

## د ) قبيلة آل فصييل :

بفتح اوله وكسر الثانى : وتنقسم الى قسمين :

١ ـ آل فَصِيْل

٢ \_ فُضْرَيْمَة

١ - آل فصيل: بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة: ولهم ثهان وثلاثون قرية تنتشر على جوانب وادى خاط الكبير وتقع فى الشهال الشرقى لبلاد بارق يحدهم من الشرق بنى عمرو تهامة ومملح من بنى شهر تهامة وقاعدتهم قرية الشُقُرة .

٢ ـ قُضْـرَيْـمَة : بضم القاف وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء :
 ولهم ثلاث وعشرون قرية تنتشر على جوانب وادى خاط الكبير وعلى
 جانب وادى جُرَيَة من الجنوب وقاعدتهم قرية المخاضة .

# ه ) قبيلة المهامِلة :

بفتح الميم الاولى وكسر الثانية : ولها ثبان عشرة قرية تنتشر قراها على جوانب وادى تُعَيِّب وشرى والردة · وتقع وسط بلاد بارق ( انظر خريطة القبائل ) ولها قاعدة هى قرية العَجَمَة · ويقال لقبيلة المهاملة ( مَهَامِلَة خُمَيْضَة ) ·

# القرى والمواضع

#### الألف

أَبَا الرَّخَم: بفتح الراء المهملة المشددة والخاء بعدها ميم: قرية لآل صعبان من آل جبلي وتقع على وادى الطحل ·

أَبْن سَعَيْدَان : اسم علم لقرية من آل صعبان ايضا من آل جبلى وتقع على وادى الجُب ·

أُثُرُب : جبل ( انظر مادة الجبال فيا تقدم ) •

أَثْلَة : بفتح الالف وسكون المثلثة وفتح اللام بعدها ها : قرية لآل فصيل وتقع على جانب وادى خاط الكبير من شهاله •

الأضْحَىٰ: جبل ( انظر مادة الجبال ) •

الأغْوَار: بسكون الغين المعجمة: قرية لآل سباعى وتقع باسفل جبل اثرب من غربه ومنها تنحدر سيول الواديين •



#### الباء

بَادِي : بكسر الدال المهملة : قرية للميفاء من الجبلي

البَاشَة : بفتح الشين المعجمة : قرية لآل موسى بن على وتقع بين والكرعة •

بَتَّالٌ : بفتح اوله وثانيه ثم تشدّيده : قرية لآل موسى بن على وتقع بجانب وادى الفرعة من شهاله والى الجنوب من القريحاء •

البَرَّاق : بفتح الباء والراء المشددة : قرية للميفاء من آل جبلى البَرُقَاء : بفتح اوله وسكون الثانى : قرية لآل صعبان من آل جبلى وتقع على وادى شرى •

البَشَامَة : بالفتح : قرية لآل موسى بن على وتقع مابين واديي العيرية وحباب •

بَقْرَةِ : وادى ( انظر مادة الاودية فيم تقدم ) •

آل بِلاَل : وادى ( انظر مادة الاودية فيما تقدم ) •

البَيْدَاء : بفتح اوله : قرية لآل عرام تقع شهال وادى شرى •

البَيْدَاء : بفتح اوله : قرية لآل عرام تقع شهال وادى شرى •

البَيْضَاء : بفتح الباء الموحدة التحية وسكون المثناة التحتية : قرية

لآل حجری وتقع شہال وادی شری •

البَيْضاء: جبل ( انظر مادة الجبال ) •

#### التاء

تُرْیَبَة : بفتح أوله وسکون الراء وفتح مابعدها : قریة لآل فصیل وتقع بجانب وادی خاط من شهاله .

تَرْيَبَة : كسابقتها : قرية لقضر يمة وتقع بجانب وادى خاط منشهاله وهي باعلى القبيلة •

#### الثاء

ثُعَيِّب : بفتح المثلثة والعين المهملة وكسر المثناة التحتية بعدها باء : وهي قرية لآل صعبان من آل جبلي وتقع بوادي ثعيب •

ثُعَيِّب : وادى ( انظر مادة الاودية ) •

ثُرَيْبَان : بكسر اوله وفتح الراء وسكون المثناة التحتية : قرية لآل سباعي وتقع جنوب شرق وادى شرى •

الثِّمَالَة : بكسر اوله وتشديده : قرية لآل سباعي وتقع في الجنوب الشرقي لوادي الركس •



# الجيم

جِبَال : بكسر اوله وادى ( انظر مادة الاودية فيا تقدم ) •

الجُب : بضم اوله : وادى ( انظر مادة الاودية فيا تقدم ) •

الجُب: بضم المعجمة بعدها موحدة تحتية: قرية تكون قاعدة للميفاء من آل جبلى وتقع بوادى الجب المسمى بها، وبها شيخ القبيلة / محمد بن على السلومى البارقى •

جُرَيَّة : بكسر اوله او بضمه ( انظر مادة الاودية ) •

الجَفْلة: بفتح أوله وسكون الفاء: قرية من آل سباعي وتقع على وادى الركس من جنوبه الشرقى •

الجَمَّاء: بالفتح: قرية لآل موسى بن على وتقع على جانب وادى آل بلال من شهاله •

آل جِیْفَان : بکسر اوله : قریة لآل موسی بن علی وتقع باعلی وادی آل بلال •



الحَبَاب : بالفتح : قرية للميفاء من آل جبلي تقع بوادي جبال • حَبَّاب : وادي انظر الاودية •

حَبَّابِ : جبل : انظر الجبال •

الحَبَاطَة: بفتح الاسم: قرية لآل موسى بن على تقع بجانب وادى آل بلال من شهاله • ويقال لها (حَبَاطَة ريان) •

الحَبَاطَة : كسابقتها : قرية لآل موسى بن على تقع في الجنوب الشرقي من وادى بلال •

الحبياء والسود: بفتح اوله وسكون الثانى وفتح السين المهملة وتشديدها وفتح الواو: قرية واحدة تنقسم فى اسمها وتقع فى ملتقى وادى الفرعة وحباب وهى لآل موسى بن على •

الحبيل: بفتح اوله وكسر الثانى: قرية لآل عرام تقع على جانب وادى شرى من شهاله • وكثيرا مايرد اسهاء كهذا (الحبيل) في كافة القبائل ومعناه ان هذا الموضع كان مقر الوضع منتجاتهم الزراعية ثم تركم في صفة البناء وتحبل اى تربط بالحبال •

الحَجَانِي : بفتح اوله وكسر النون : قرية لمهاملة ( مُمَيْضَة ) تقع في الشيال الغربي من وادي ثعيب •

الجِدَاب : بكسر اوله : قرية لمهاملة ( مُمَيْضَة ) تقع في شرق وادى ثعيب •

حَدَبُ الأَشرَاف : بفتح اوله وثانيه : قرية لآل سالم تقع في شرق وادى شهار •

الحَدَبَة : بالفتح : قرية لآل صعبان من آل جبلي تقع بوادي الطحل من الشيال الغربي •

الحَدَب : بالفتح : ويقال الحداب وهمو جمع حدب : قرية لآل حجرى تقع شهال غرب وادى الحقبة •

حَدَب شَيْبَان : كسابقه : قرية لآل حجرى وتقع فيا بينِ وادى شرى والحقبة •

الحَدَبَة : بالفتح : قرية لآل سباعى تقع جنوب غربى جبل الاضحى •

الحَدَب : كسابقه : ويقال حدب القفيل : قرية من آل سالم تقع شمال وادى الركس •

حَدَق : بفتح اوله وثانیه بعدها قاف : قریة لآل موسی بن علی تقع شرق وادی آل بلال وغرب جبل ریدان •

الحَذَف : بالفتح : قرية لآل موسى بن على تقع في الشيال الشرقى لقرية القريحاء •

الحُرْقَة : بضم اوله وسكون الراء وبعض السكان بفتح الراء ثم قاف مفتوحة قرية للميفاء من آل جبلي تقع بوادي الطحل •

الحَشَا : بفتح اوله : اسم علم لقرية لآل موسى بن على تقع بين وادى حباب وآل بلال •

الحَشَاة : بالفتح : قرية لآل فصيل وتقع هذه القرية في اعلى قرى القبيلة من الشرق وعلى جانب وادى خاط من شهاله •

حَقَّة : بفتح اوله وثانيه مع التشديد بعده هاء : قرية لآل فصيل في غرب القبيلة وعلى جانب وادى خاط من جنوبه •

الحَصَمَة : بالفتح : قرية لمهاملة ( حميضة ) تقع في الشهال الغربي من وادى تعيب •

الحَصَمَة : بفتح اوله وسكون الصاد : قرية لآل حجرى تقع في جنوب شرق وادى الحقبة •

الحُصْنَيَنْ : واحدها حصن : بضم اوله وسكون الثانى وفتح النون الاولى : قرية لآل موسى بن على تقع بجانسب وادى آل بلال من شهاله •

الحُصنَين : كسابقتها : قرية لآل صعبا من آل جبلى تقع بوادى شهار •

الحَضَن : بالفتح : قریة لآل صعبان من آل جبلی تقع بوادی شهار •

الحَضَن : كسابقه : قرية لآل فصيل تقع في شرق القبيلة وعلى جانب وادى خاط .

الحَفْنَة : بفتح اوله وسكون الفاء : قرية من آل سالم تقع شال وادى الركس •

حَقُو آل بِنْ جَوْدَة : بفتح اوله وسكون القاف : قرية لآل سالم تقع شمال وادى الركس •

حَقْو الحَدِیْد : کسابقتها : قریة لآل فصیل تقع فی شرق القبیلة وعلی وادی خاط من شهاله •

حَقْو السَّلَم: كسابقتها: وفتح السين المشددة: قرية لآل حجرى يقع باعلى وادى الحقبة •

حَقُو العَبِیْد : کسابقتها : قریة لآل سالم وتقع شهال وادی الرکس • حَقُو العَبِیْد : کسابقتها : قریة لآل سالم وتقع شهال وادی الرکس • حَقُو قَتَرُوی : کسابقتها : قریة لآل عرام تقع علی جانب وادی شری و فی الشهال الشرقی لجبل فتروی •

حَقُو آل مِلَح : كسابقتها : قرية لآل عرام تقع بجانب وادى شرى من جنوبه •

حَقْو آل مَنَاع : كسابقتها : قرية لآل سالم وتقع شرق وادى شهارِ •

الحَهاطَة : بالفتح : اسم علم لقرية لآل سباعى تقع شرى وادى الركس •

الحَمْرَاء : اسم علم : لقریة لآل عرام تقع بجانب وادی شری من شهاله ۰

الحَمْض : وادى : انظر الاودية •

الحُوْزَات : بفتح اوله وسكون الواو : قرية تقع شهال وادى حباب يقال لها الرهوة والحوازات انظر حرف الراء •

#### الخاء

الخَادَة : بفتح الدال المهملة : قرية لآل حجرى وتقع الى الغرب من قرية هتان القاعدة وشمال وادى شرى •

الخَادَة : كسابقتها : قرية لآل موسى بن على وتقع بين واديى ال بلال وحباب •

الخَادَة : كسابقتها : قرية لمهاملـة ( حميضـة ) وتقـع شرق وادى تعيب •

خَاطْ: وادٍ كبير ( انظر الاودية فيا تقدم ) •

الخَالِص : بكسر اللام : قرية للمهملة وتقع غرب وادى ثعيب • الخُبْيَان : بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة : قرية لآل سالم وتقع شرق وادى شهار •

الخَرْبَاء : بفتح اوله وسكون الراء : قرية للمهملة وتقع على وادى تعيب من الغرب • الخَرْبَاء: كسابقتها: قرية لآل عرام وتقع على وادى شرى من جنوبه الشرقى •

الخَرْبَاء : كسابقتها : قرية لآل حجرى تقع في الجنوب الشرقى لوادى الفقيه •

الخَرْبَاء: كسابقتها: قرية لآل سباعى تقع جنوب قرية ثريبان جنوب وادى شرى •

الخَرْبَاء: كسابقتها: قرية لقضريمة تقع على جانب وادى خاط من جنوبه •

الخُرْص : جبل انظره في مادة الجبال •

الخَرِيْقَينُ : بفتح اوله وكسر الراء وسكون المثناة التحتية الاولى وفتح القاف بعدها مثناة تحتية ونون : قرية لآل عرام تقع فى الجنوب الشرقى لوادى شرى •

الخَشْنَاء: بفتح اوله وسكون الثانى: قرية لأَل موسى بن على تقع بجانب وادى آل بلال •

الخَطِيْم : بفتح الاول وكسر الثانى : قرية لآل سباعى تقع شرق وادى شهار جنوب جبل الاضحى •

الحَضْرَاء: بفتح اوله وسكون الثانى: قرية لآل صعبان من آل جبلى تقع بوادى ثعيب من غربه ٠

الخِهاصيَّة : بكسر الخاء وكسر الصاد المهملة بعدها • مثناة تحتية مشددة : قرية لآل عرام تقع في الجنوب الشرقي لوادي شرى •

الخَوْش : بفتح اوله وسكون الواو بعدها شين معجمة : قرية كبيرة لمهاملة ( حميضة ) وتقع الى الغرب من وادى شرى ويقال لها خوش بارق •

الخُيَّال: اسم علم لقرية من قرى آل فصيل وتقع شرق القبيلة وعلى جانب وادى خاط من شهاله •

#### الحدال

الدَّبْعَة : بفتح الدال المشددة وسكون الباء الموحدة او فتحها ويلفظها السكان بالسكون اكثر من الفتح : ويجعلون قبل الاسم حرفى ( أمْ ) كما ينطق سكان تهامة لتصبح ( أمْ دَبْعَة ) : وهي قرية لآل فصيل وتقع باسفل قرى القبيلة من الغرب وعلى جانب وادى خاط من جنوبه ٠

الدِّسُ : بكسر اوله : قرية لآل فصيل وتقع الى الغرب ايضا من قرية الدبعة ، وعلى جنوب وادى خاط ·

دُلْـهُم : بفتح اوله وسکون الثانی : قریة لاّل سباعی وتقع جنوب شرقی وادی شری قرب جبل الراحة •

الدُّوْلَج : بفتح الدال المشددة وسكون الواو: قرية لآل فصيل وتقع باعلى قرى القبيلة من الشرق وبجانب وادى خاط من شاله •

#### السراء

الرَّابَخ: بالفتح: قرية لقضريمة وتقع بجانب وادى جرية من جنوبه •

الرَّاحَة : بالفتح : قرية لقضر يمة وتقع بجانب وادى خاط وجرية • الرَّاحَة : كسابقه : جبل ( انظر مادة الجبال ) •

الزَّجَع: بالفتح وتشدید الراء: قریة لآل موسی بن علی وتقع شهال وادی لآل بلال •

الرَّجَع: كسابقه: قرية لاَّل عرام وتقع شهال الوادى شرى • رَحْبَة: بفتح اوله وسكون المهملة وفتح الموحدة التحتية: قرية لاَّل فصيل وتقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

الرَّدْم : بفتح المهملة وسكون الثانية : قرية لقضريمة وتقع بجانب وادى خاط من شهاله •

الرَّدَة : بفتح المهملتين وتشديد الثانية : قرية لصعبان من آل جبلى وتقع بوادى ثعيب •

الرَّدَة : كسابقه : وادى ( انظر الاودية فيا تقدم ) •

الرَّصِ : بفتح اوله مشددا : قرية لمهاملة ( حميضة ) وتقع فيما بين قريتي الخرباء والخصمة بجانب وادى ثعيب من غربه • الرَّص : كسابقتها : قرية لآل موسى بن على وتقع على جنوب وادى الفرعة •

الرِّكُس : وادئ ( انظر الأودية ) •

الرَّمَادَة : بالفتح : قرية للميفاء من آل جبلي وتقع على جانب وادى جبال قرب جبل الفاتح •

الرَّهْوَة والحَوْزَات: قرية لآل موسى بن على وتقع عند ملتقى وادى الفرعة وال بلال •

رَ يُدَان : جبل كبير ( انظره في الجبال ) •

## الـزاي

الزَّبِيْبَة : بفتح الزاى المشددة وكسر الموحدة التحتية بعدها مثناة تحتية فباء موحدة مفتوحة : قرية لآل سباعى وتقع على جانب وادى شرى من جنوبه والى الجنوب شرق قرية ثريبان •

#### السين

سَاحِل : بكسر الحاء المهملة : بلدة كبيرة هي مركز بلاد بارق ( انظرها ص ٣٤ ) وبها الشيخ العام : عبدالله بن حسن زعبان • السَّادَة : بفتح المهملتين وتشديد الاولى : قرية لآل سالم وتقع باعلى وادى ثعيب •

آل سَالِم: اسم علم لقرية للمهملة ( انظر حرف الكاف ) •

السَّبِيْل : اسم علم لقرية لآل فصيل وتقع جنوب وادى خاط • السَّدَة : بفتح المهملتين وتشديد الاولى وتلفظ بكسرها : قرية لآل سباعى وتقع شهال الواديين وشرق الركس •

السرِّ: بكسر اوله وتشديد: قرية لآل سباعي تقع جنوب وادى الركس •

السِّعْمى : بكسر اوله وتشديده وكسر المهملة : قرية لقضر يمة تقع بجانب بوادى جرية •

السَّلَم : بفتح اوله وتشديده وفتح الثانى : قرية للمهاملة تقع باعلى وادى ثعيب ب

السَّلَمَة : جبل ( انظر في الجبال ) •

السُّود : بفتح اوله وتشديده ( انظرها في حرف الحاء ) •

السُّوْدَاء: بفتح اوله مشددا وسكون الواو: قرية للميفاء من آل جبلي تقع بوادي جبال •

السَّوْدَاء: كسابقتها: قرية لقضرية وتقع على جانب وادى خاط وهى اقصى قرى القبيلة من الغرب •



#### الشين

الشَّارِقَة : بفتح الشين المشدودة وكسر الراء : قرية لآل فصيل تقع على جانب وادى خاط من شهاله وهى اقصى قرى القبيلة من الشهال الغربى •

الشَّاطِي : اسم علم لقرية لآل سباعي وتقع على جانب وادى الركس من الشال •

الشَّامِيَّة : بكسر الميم وتشديد المثتناه التحتية مفتوحة : قرية لآل سباعي وتقع على جنب وادى الرده من شرقه •

الشَّائَة : بفتح النون : قرية لآل حجرى تقع شهال وادى الحقبة • الشَِّجَاء : بفتح الشين المشددة : قرية لآل موسى بن على تقع على وادى آل بلال •

الشرَّادِيَّة : بفتح الشين المشددة وكسر الدال المهملة : قرية لآل حجرى تقع شهال وادى شرى •

الشرف : بفتح الشين المشددة وفتح الراء : قرية للميفاء من أل جبلي وتقع بوادى جبال من أسفله ٠

شَرْى : بفتح الشين وسكون الراء بعدها يا : قرية لمهاملة حميضة وتقع شرق وادى تعيب •

شَرُّيَ : وادى انظر الاودية •

الشِّعْب : بكسر الشين المشددة وسكون العين المهملة : قرية للميفاء من أَل جَبَلى تقع بوادى جِبَال •

الشِّعْب : كسابقتها : قرية لآل سباعى تقع بأسفل جبل الاضحى من جنوبه •

شِعْبَ الحَٰذَف : بكسر اوله وسكون العين وفتح الحاء والذال : قرية لآل موسى بن على وتقع غرب وادى الفرعة •

شِعْبْ سَاقَيَه : قرية لقضر يمة وتقع بجانب وادى خاط من شهاله ٠

شِعْبُ سَيَال : قرية لقضريمة تقع بجانب خاط من جنوبه •

شِعْبَ الشَّقَب : قرية لقضرية تقع بجانب وادى خاط من جنوبه • شَعِبَ آل عَائِض : قرية لآل فصيل تقع على جانب خاط من

شاله ٠

شيعَب عَلَوَان : قرية للميفاء من آل جبلى تقع بوادى الطحل من سفله ٠

شِعْبُ الْعَیْنَینُ : قریة للمیفاء من آل جبلی وتقع بوادی الحب • الشِّعْبَة : بکسر الشین المشددة وسکون العین وفتح الباء : قریة لآل فصیل تقع علی جانب وادی خاط من جنوبه •

شَعَيَّه : بفتح اوله وثانيه والياء المشددة : قرية لآل فصيل تقع الى الجنوب من وادى خاط •

الشُّمْرَاء: جبل انظره في الجبال •

الشَّفْرَه : بفتح الشين وسكون القاف وفتح البراء : قاعدة أل الفصيل وتقع على جانب وادى خاطمن شهاله بها شيخ القبيلة / صغير بن مطافر البارقى •

شَقْبَان : بفتح اوله وسکون الثانی : قریة للمیفاء من آل جبلی تقع بوادی الجب ۰

آل شَقَفِی : بالفتح : قریة لآل عرام وتقع جنوب وادی شری • شَقَیْص : بفتح اوله : قریة لآل موسی بن علی تقع باسفل وادی آل بلال من غربه •

#### الصاد

الصّاب: بفتح اوله وتشديده: قرية لمهاملة (حميضة) وتقع في الجنوب الشرقي من وادى ثعيب •

صَالَح : اسم علم لقرية لمهاملة ( حميضة ) وتقع في الجنوب الغربي من وادى ثعيب ويتبعها قرى صغيرة متجاورة •

صَعْبَان : بفتح اوله وسكون العين المهملة : قرية لآل فصيل تقع الى الجنوب من وادى خاط الكبير ·

صَعْبَان : كسابقتها : قرية وقاعدة لآل صعبان احد اقسام قبيلة آل جبلى حيث بها شيخهم : محمد بن غشام البارقى • وبها مدرسة ابتدائية هي مدرسة الردة •

الصَّفّا: بفتح اوله وتشديده: قرية لآل سباعى تقع شرق وادى الردة •

الصَّفِيَّة : اسم علم لقرية من آل عرام تقع شرق وادى شرى • الصَّلاَّل : بفتح اوله وثانيه وتشديدهما : قرية لآل حجرى تقع جنوب غرب وادى الحقبة •

الصَّلاَل : كسابقتها : ويقال خبت الصلال : موضع ومورد يقع في الجنوب الغربي من وادى تعيب •

#### الضاد

ضَوَاحِي الخوش: قرية لآل حجرى تقع في الشهال الغربي لوادي الحقبة •

#### الطساء

الطُّحَل : وادى : انظره في الاودية في تقدم .

#### العين

عَاطِف : اسم علم لقرية لآل سالم تقع في شرق وادى ثعيب • العَايَنَة : بالفتح : انظر حرف الباء •

الْعَجَمَة : بالفتح : قرية كبيرة وقاعدة لقبيلة المهاملة ( مُحَيِّضَة ) تقع في اسفل جبل صخرى صغير من شرقه والى الشرق من وادى ثعيب • بها شيخ القبيلة / الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن زاهر ( دَحُمَة ) البارقي وبها سوق اسبوعي هو يوم الاربعاء •

العَدَن : بالفتح : قرية لآل صعبان من آل جبلى تقع بوادى الجب · العَدَن : كسابقتها : قرية لآل فصيل تقع بجانب وادى خاط من نوبه ·

عَدُوان : اسم علم : لقرية لآل موسى بن على وتجاور هذه القرية لقاعدتهم القريحاء من الغرب •

العُرَائة : مضم اوله : قرية لقضرية من آل فصيل وتقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

العَرْقُوب : بفتح اوله وسكون الثانى : قرية لقضر يمة من آل فصيل تقع بجانب وادى خاط من جنوبه وهى اقصى قرى القبيلة من الجنوب الغربى •

العَرْقُوب : كسابقتها : قرية لآل فصيل تقع بجانب وادى خاط من جنوبه وهي اقصى قراهم من الجنوب الغربي •

العُرُوض : جمع عرض : وهي بضم اوله وبعض السكان يكسر اوله : قرية لآل سباعي تقع في منحنى وادى الركس من شاله الشرقي •

العُسْرَة : بضم اوله وسكون المهملة بعدها راء مفتوحة : قرية للميفاء من آل جبلى تقع باسفل وادى جبال •

العِسْف : بكسر العين وسكون السين المهملة بعدها فاء : قرية لآل موسى بن على تقع باعلى وادى آل بلال •

عَضُوضَة : بفتح اوله وضم الثانى : قرية لآل موسى بن على تقع غرب جبل ريدان وشرق قاعدتهم قرية القريحاء •

آل عَطِيْفَة : بفتح اوله وكسر الطاء المهملة : قرية لآل صعبان من آل جبلى تقع باعلى وادى الطحل •

عَفَاس : بالفتح : قریة لاّل حجـری تقـع جنـوب شرقـی وادی شری ۰

العِقَالَة : بكسر أوله أو ضمه : قرية لآل صعبان من آل جبلي وتقع بوادى الجب •

العِلْب : بكسر اوله وسكون الثانى : قرية لآل سباعى تقع جنوب جبل صعبان ( الاحمر ) جنوب الاضحى •

عَنَيْكِر : بفتح اوله وثانيه : قرية لآل عرام وتقع شال وادى شرى • العِيْسَى : بكسر اوله : اسم علم لقرية لقضرية تقع بجانب وادى جُريّة من جنوبه •

آل عَيْشِي : بفتح اوله : اسم علم لقرية لآل سباعي تقع في منحني وادي الركس من جنوبه •

العَيرُيَّة : بفتح اوله وسكون ثانيه وكسر الراء : قرية للميفاء تقع باسفل وادى الطحل •

العَيرُ يَّة : وادى انظر الاودية •

العَيْنَة : بفتح اوله وسكون الثانى وفتح الثالث : قرية لقضر يمة تقع بجانب وادى جرية من جنوبه ٠

#### الغين

غُرَابَة : بضم الْغين وفتح الباء الموحدة التحتية : قرية لقضر يمه وتقع بجانب وادى جريه من جنوبه •

الغَلاَفِيَّة : بفتح الاول والثانى وكسر الفاء : قرية لآل فصيل وتقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

الغَیْوَرْ: بفتح اوله وسکون الثانی وفتح الواو بعده راء: قریة لآل عرام وهی قاعدتهم حیث بها شیخ القبیلة / غازی محمد عواض البارقی وتقع بجانب وادی شری من جنوبه ۰

#### الفاء

الفَالِج : بكسر اللام بعدها جيم معجمة : قرية لآل عرام وتقع جنوب وادى شرى •

الفَرَع: بالفتح: قرية لآل صعبان من ال جبلي وتقع باعلى وادى الجب •

الفُرْعَة : بفتح اوله وسكون الراء وفتح العين : قرية لآل موسى بن على وتقع على وادى الفرعة الذي يسل في وادى حباب •

الفَرْعَة : كسابقتها : قرية لآل عرام وتقع على وادى شرى •

الفَرْعَة : وادى ( انظره في الاودية فيما تقدم ) •

فَقْعَة : بفتح اوله وسكون ثانيه : قرية للميفاء من لَ جبلي •

فَقُعَة : كسابقتها : قرية لآل موسى بن على وتقع باعلى جبل ريدان من شهاله الغربي •

الفَلِيْق : بفتح اوله كسر اللام : قرية لآل فصيل وتقع بجانب وادى خاط الكبير من شهاله •

الفُوّهة : بضم اوله وفتح باقى الاسم مع تشديد الواو : قرية يتبع لها عدد من القرى وهى لآل حجرى وتقع جنوب شرق وادى شرى •

#### القاف

القَابِل : بكسر الموحدة التحتية : قرية لآل صعبان من آل جبلى تقع بوادى شهار •

القَابِل : كسابقتها : قرية للميفاء من آل جبلى تقع بوادى جبال • القُرْص : بضم اوله : اسم علم لقرية لآل عرام تقع شهال وادى شرى •

القَرْن : بفتح اوله وسكون الراء : قرية للميفاء من آل جبلي وتقع باسفل وادى جبال •

قَرْن عَامِر : كسابقتها : قرية لآل فصيل تقع بجانب وادى خاط من ساله ٠

قَرْن مَخْلَد: كسابقتها: قرية لآل عرام وتقع شهال وادى شرى • القُرَى : بضم اوله وفتح ما بعده: قرية لآل فصيل تقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

القرَيْحَاء: بضم اوله ومن السكان من ينطقونها بالفتح والكسر: وفتح الراء وسكون المثناة التحتية: هي قاعدة قبيلة آل موسى بن على حيث بها مدرسة ابتدائية بنين ومركز صحى وبها شيخ القبيلة الشيخ / هيازع بن فائز البارقي • وتقع الى الغرب من جبل ريدان وعلى جانب وادى آل بلال من الجنوب الشرقى •

القَطَفَة : بالفتح : قرية لآل حجرى تقع في الجنوب الشرقي لوادي شرى •

القَطِینف : بفتح أوله وكسر الثانی : قریة لآل عرام تقع شهال وادی شری •

القَطِیْف : کسابقتها : قریة لمهاملة ( حمیضة ) تقع جنوب شرقی وادی ثعیب ۰

القَفِيْل : بفتح اوله وكسر الفاء وسكون المثناة التحتية بعدها لام : قرية لآل صعبان من آل جبلي وتقع بوادي الطحل •

القَفِيْل : كسابقتها : قرية للميفاء من آل جبلى وتقع بوادى جبال • القَفِيْل : كسابقتها : قرية لآل سباعى تقع غرب جبل اثرب وجنوب وادى شرى •

القَلْبَاء: بفتح اوله وسكون الثانى: قرية لآل موسى بن على وتقع الى الشيال من وادى آل,بلال •

القَلْب : اسم علم لقرية من آل موسى بن على تقع باسفل وادى آل بلال من الشمال الغربي •

القَهْبَاء : بفتح اوله وسكون الهاء : قرية لآل عرام تقع شال وادى شرى .

القَهْبَاء: كسابقتها: قرية لآل صعبان من آل جبلي تقع ما بين واديي الطحل وشهار •

القَهْبَة : بفتح اوله وثالثه وسكون ثانية : قرية لآل سباعى تقع جنوب وادى الركس •

#### الكاف

الكَارِبَة : بكسر الراء وفتح الباء : قرية لآل موسى بن على وتقع الى الشرق من القريحاء قاعدة القبيلة •

الكَنَبِي : بفتح الكاف والنون : قرية لآل سالم وتقع غرب وادى شرى ٠

كَنَبِى آل سَالِم: كسابقتها: قرية للمهملة (حميضة) وتقع في الجنوب الغربي لوادي ثعيب •

كَنَبِى : كسابقتها : قرية لآل حجرى وتقع ما بـين وادى شرى جنوبا والحقبة شهالاً •

كُنْشَكَة : بفتح اوله وسكون النون وفتح الشين المعجمة : قرية لقضرية من آل فصيل وتقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

كُوْزَرَة : بفتح اوله وسكون الثانى : قرية لآل فصيل وتقع بجانب وادى خاط من شهاله •

#### اللام

اللسْلَهَاء: وينطقها السكان (أَمْ لَسْلَهَا) بفتح اللامين وسكون السين المهملة: قرية للميفاء من آل جبلى تقع بوادى جبال غرب قرية الميفاء •

اللَّوَح: (أَمْ لَوَح) كما ينطق السكان بالفتح: قرية لآل صعبان من آل جبلى تقع في ما بين وادى ثعيب والجب •

#### الميم

المَبْنَى : بفتح اوله وسكون الثانية : قرية لآل موسى بن على وتقع شيال غرب وادى آل بلال •

المَبْنَى : كسابقتها : قرية لآل فصيل وتقع بجانب وادى خاط من بنوبه .

مَجْرِنَة : بفتح اوله وسكون الجيم وكسر الراء وفتح النون : قرية لآل موسى بن على وتقع جنوب شرق وادى الفرعة •

المَحَاثَة : بفتح اوله والمثلثة : قرية لآل عرام تقع في الجنوب الشرقى لوادى شرى •

المَحَارِيْر: بفتح اوله وكسر الرا الاولى قرية لآل صعبان من آل جبلى تقع بوادى شهار •

مَحَل سِفْيَان : اسم علم لقرية لآل سالم وتقع جنوب شرقى وادى الركس •

المَخَاضَة : بالفتح : قرية هي قاعدة قبيلة قضريمة من آل فصيل وتقع في الوسط ما بين وادي خاط • وجريه وبها شيخهم / محمد ابن مبيت •

مَخْشُوشَة : بفتح اوله وسكون الثانى : قرية لآل عرام تقع شرق وادى الحقبة .

المُدَورَة : بضم اوله وفتح الثانى وفتح الواو المشددة : قرية لآل عرام • تقع في الجنوب الشرقى بوادى شرى •

الْمَرَارَة : بالفتح : قرية لآل موسى بن على تقع في الجنوب الغربي للقبيلة وعلى وادى جبال من غربه •

المرَارَة : كسابقتها : قرية للميفاء من آل جبلي وتقع على وادى

جبال • الْمِرْتَــزَّة : بكسر اوله وسكون ثانيه وفتح الثالث والرابع وتشديده : قرية لآل فصيل وتقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

المُرْقِحَض : بكسر اوله وسكون الراء وفتح الثالث والرابع ، قرية لآل موسى بن على تقع في ملتقى واديى الفرعة وآل بلال •

الْمَرْوَاء: بفتح اوله وسكون الراء: قرية لآل حجرى وتقع بجانب وادى الحقبة من جنوبه الشرقى •

مِرَوَّح : بالكسرى وبالضم وفتح الراء والواو المشددة بعدها حاء مهملة قرية : لآل سالم تقع في جنوب شرقى وادى الركس •

المَرْوَان : قرية لآل عرام تقع في الجنوب الشرقى لوادى شرى • المَرْوَة : قرية لآل عرام وتقع في شهال وادى شرى •

الـمَرْوَة : كسابقتها قرية للمهاملة ( حميضة ) تقع على جانب وادى تعيب من شرقه •

المَورَيْبَعَة : بالكسر وبالضم لأوله وفتح الراء : قرية لآل عرام تقع في الجنوب الشرقي بوادي شرى •

مَزْبُورَة : بفتح اوله وسكون الزاى قرية لآل عرام تقع شرق وادى الحقبة •

المزبورة : كسابقتها : قرية : لأَل حجرى وتقع في ما بـين وادى الحقبة وشرى •

مُسْتُور : اسم علم لقرية لآل سباعى وتقع غرب جبل الاضحى • مَسْعُرْين : واحدها مسعر : اسم علم لقرية لآل صعبان مِن آل جبلى تقع غرب جبل الاضحى •

الْـــمِشْبَاح: بكسر اوله وسكون المعجمة: قرية لآل فصيل تقع بجانب وادى خاط من جنوبه وهى أعلى قرى القبيلة من الشرق • المِشْبَاح: جبل انظر الجبال •

مِشرُف : اسم علم لقرية لآل سالم تقع شيال وادى الركس •

المَشْعُر: اسم علم لقرية لآل حجرى تقع في وادى شرى من جنوبه الشرقي •

المَشْعُورَة : بفتح اوله وسكون الثانى : قرية لآل فصيل تقعَ بجانب وادى خاط من جنوبه •

آل مُصبِّع : بضم اوله : اسم علم لقرية هي قاعدة آل سالم تقع بأعلى وادى الجب بها شيخهم زاهر بن سلطان بن حسن •

الْــَعِبُّودِ : اسم علم لقرية من آل فصيل وتقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

الـمَفْرَقة : بفتح اوله وسكون المعجمة وفتح المهملة : قرية لقضريمة تقع في الشيال الشرقي لقاعدتهم المخاضة •

مَقْطَة : بفتح اول وسكون القاف وفتح الطاء المهملة : قرية لآل فصيل وتقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

المَقْرَاء : جبل انظره في الجبال •

المِقُوس : بكسر اوله وفتح القاف والواف المشددة : قرية لقضرية تقع في جنوب وادى خاط •

المَلْحاء: بفتح اوله وسكون الثانى قرية لقضريمة تقع شهال وادى خاط ٠

المَنْزِل : اسم علم لقرية من قضرية تقع في الشهال الشرقى من قاعدتهم المخاضة •

المَنْفُشَة : بفتح اوله وسكون النون وفتح الفاء والشين المعجمة : قرية للميفاء من آل جبلى تقع بوادى الجب •

المونَيْظِر: قرية كبيرة لآل سالم وآل عرام والمهاملة وتقع في شهال بلدة ساحِل وعلى جانب وادى الركس •

المِیْفَاء: قریة للمیفاء من آل جبلی وتقع بوادی الجب بأسفله وعند مَصَبّه فی وادی جبال •

#### النون

النَّحْلَة : اسم علم لقرية من آل فصيل تقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

النُصُب : بضم الاسم : قرية لآل صعبان من آل جبلي تقع باعلى وادى الطحل •

النُصُب : كسابقتها : قرية لآل سباعى وتقع باسفل جبل الراحة • نُصُب الخَادَّة : بفتح الدال المهملة : قرية لآل سالم تقع على جانب وادى الركس من غربه •

نَعِیْب : بفتح النون وکسر العین المهملة بعدها یاء فباء : قریة لآل فصیل تقع بجانب وادی خاط من جنوبه وفی اقصی القبیلة من الجنوب الغربی •

نَقَب : بالفتح : ویلفظها السکان ( ام نقب ) وهی قریة لآل فصیل تقع بجانب وادی خاط الکبیر من جنوبه •

#### الهاء

هِتُان : بكسر الهاء وسكون المثناة الفوقية : هي قاعدة قبيلة آل حجرى حيث بها شيخ القبيلة الشيخ / محجرى بن جده بن هيازع • وتقع في اسفل جبل همان من الغرب •

هَدَان الأَسْفَل : بفتح الهاء : قرية لآل فصيل تقع بجانب وادى خاط من شهاله ٠

هَدَان الأعْلَى : كسابقتها : قرية لآل فصيل تقع بجانب وادى خاط من شهاله وهي الى الشرق من القرية السابقة •

#### الواو

الوَادِيَان : و يلفظها السكان الواديين : قرية لآل سباعى وتقع في ملتقى الواديان عند مصبها في وادى الركس .

الوَادِيَان : انظر ذلك في الاودية •

الوِجَاء : بكسر الواو : قرية لآل سباعى تقع جنوب وادى شرى • الوَجْد : بفتح الواو وسكون الجيم : قرية لقضر يمة وتقع بجانب وادى خاط من شهاله •

الوَصِيْل : بفتح الواو وكسر الصاد ثم ياء ولام : قرية لقضر يمة تقع بجانب وادى خاط من جنوبه •

الوَعَائِر: قرية لآل حجرى تقع شهال قرية هنان قاعدة القبيلة •

### المراجع

الاكليل ج ١ : الهمداني صفة الجزيرة العربية : الهمداني

الطبقات : لابن سعد جهرة انساب العرب : لابن حزم

الرحلة اليانية : للبركاتي تاريخ عسير : للنعمى

معجم القبائل: عمر رضا كحالة قلب جزيرة العرب: فؤاد حمزة

سراة غامد وزهران : حمد الجاسر السيرة النبوية : لابن هشام

تاريخ الامم والملوك : للطبرى صحيح البخارى : العسقلاني



## الفهرسالعام

\_ \ \_

|             | المقدمة : للمؤلف                  |
|-------------|-----------------------------------|
|             | القسم الأول                       |
| 11          | بلاد بارق وأقوال المتقدمين عنها • |
|             | القسم الثاني                      |
| 19          | الأقسام الطبيعية                  |
| ۲.          | المناخ                            |
| <b>*\</b> · | الأمطار                           |
| **          | الادوية                           |
| 79          | الجبال                            |
|             | القسم الثالث                      |
| <b>To</b>   | القسم الادارى                     |
| 77          | الناحية العمرانية                 |
| ٣٧          | الناحية الزراعية                  |
| ٣٨          | المواصلات                         |
| ٣٩          | الناحية الصحية                    |
| ٤٠          | الناحية التعليمية                 |
|             |                                   |

### القسم الرابع

| ٤٩ | بلاد بارق وأقسامها وانسابها • |
|----|-------------------------------|
| 00 | المواضع                       |
| ٨٧ | الفهارس ١ _ ٢ _ ٣ _ ٤ _ ٥     |
|    | المراجع                       |

# فنشوس اللرئ والقرى واللواضع

|    | ( ث )          |     | (1)           |
|----|----------------|-----|---------------|
| ٥٧ | ا نربان :      | ٥٥  | أبا الرخم :   |
| ٥٧ | نعيب:          | 00. | ابن سعيدان :  |
| ٥٧ | الثيالة :      | ٥٥  | أثرب :        |
|    | ( ج )          | ٥٥  | أثلة :        |
| ٥٨ | جبال : :       | 00  | الأضحى :      |
| ٥٨ | الجب:          | ٥٥  | الأغوار :     |
| ٥٨ | جرية :         |     | ( ب )         |
| ٥٨ | الجفلة:        | ٦٥  | ، ب<br>بادی : |
| ٥٨ | : -لبجا        | ٦٥  | الباشة :      |
| ٥٨ | آل جيفان :     | ٦٥٠ | بتال :        |
|    | (ح)            | ٦٥  | البراق:       |
| ٥٩ | الحباب :       | ٥٦  | البرقاء :     |
| ٥٩ | حباب :         | ٦٥  | البشامة :     |
| ٥٩ | الحباطة :      | ٦٥  | بقرة :        |
| ٥٩ | الجبياء :      | ٦٥  | آل بلال :     |
| ٥٩ | الحبيل :       | ٦٥  | البيداء :     |
| ٥٩ | الحجاني :      | ٦٥  | البيضاء :     |
| ٦. | الحداب :       |     | ( ت )         |
| ٦. | حداب الاشراف : | ٧٥  | تريبة :       |

|       | (خ)   |                             | ٦٠     | الحدبة :                |
|-------|-------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|       |       |                             | ٦٠     | الحدب:                  |
| 75    |       | الخادة :                    | ٦٠     | حدب شيبان :             |
| 74    |       | خاط:                        | ٦.     | حدق :                   |
| ٦٣    |       | الخالص:                     | ٦.     | الحذف:                  |
| 75    |       | الخبيان :                   | 71     | الحرقة :                |
| 75.35 |       | الخرباء :                   | 11     | الحشا :                 |
| 78    |       | الخرص :                     | 11     | الحشاة :                |
| 78    |       | الخريقين :                  | 11     | حقة :                   |
| 75    |       | الخشناء :                   | 111    | الحصمة :                |
| 35    |       | الخطيم :                    | 11     | الحصنين:                |
| 78    |       | الخطيم:                     | 77, 71 | الحضن :                 |
| ٦٤    |       | -<br>الخضراء :              | 77     | الحفنة :                |
| ٦٤    |       | الخاصية :                   | 77     | حقو آل بن جودة :        |
| ٥٦    |       | الحوش:                      | 77     |                         |
| ٦٥    |       | الخيال :                    | 77     | حقو الحديد :            |
|       |       |                             |        | حقو العبيد :            |
|       | (د)   |                             | 77     | <b>حقو</b> فتروى :<br>ت |
|       | ( 3 ) |                             | 7.7    | حقو ال ملح :<br>-       |
| ٥٦    |       | ]                           | 77     | حقو ال مناع :           |
|       |       | الدبعة :                    | 7.7    | الحياطة :               |
| 70    |       | الدبعة :<br>الدس :<br>دهم : | 74     | الحمراء :               |
| 70    |       |                             | ٦٣     | الحمض:                  |
| ٦٥    |       | الدولج :                    | 75     | الحوزات :               |

| ٦٨     | ا السدة :           |         | (ر)   |                       |
|--------|---------------------|---------|-------|-----------------------|
| ٨٢     | السر:               |         |       |                       |
| ٦٨     | السعى :             | 77      |       | الوابح :              |
| ٦٨     | السلم :             | 77      |       | الراحة :              |
| ٦٨     | السلمة :            | 77      |       | الرجع :               |
| ٦٨     | السود :             | 77      |       | رحبة :                |
| ٦٨     | السوداء :           | 77      |       | الردم :               |
|        |                     | 77      |       | الردة :               |
|        | ( ش )               | ٦٧ ، ٦٦ |       | الرص :                |
|        |                     | ٦٧      |       | الركس :               |
| 79     | الشارقة :           | ٦٧      |       | الرمادة :             |
| 79     | الشاطي .            | ٦٧      |       | الرهوة :              |
| 79     | الشامية :           | 77      |       | ريدان :               |
| 79     | الشانة:             |         |       |                       |
| 79     | الشجاء :            |         | (ز)   |                       |
| 79     | الشرادية :          | ٦٧      |       | الزبيبة :             |
| 79     | الشرف :             |         |       |                       |
| ٧٠, ٦٩ | شرى:                |         | ( س ) |                       |
| ٧.     | الشعب :             |         |       | 1 1                   |
| ٧.     | شعب الحذف :         | 77 . 40 |       | ساحل :<br>السادة :    |
| ٧٠     | ش <b>عب</b> ساقية : | '\      |       | السادة :<br>آل سالم : |
| ٧٠     | شعب سيال :          | 1 7 1   |       | •                     |
| ٧٠     | شعب الشقف :         | ٦٨      |       | السبيل :              |
|        | -                   | 91_     |       |                       |

|            |            | H  |               |
|------------|------------|----|---------------|
|            | (ع)        | ٧٠ | شعب علوان :   |
|            | •          | ٧٠ | شعب العينين : |
| ٧٢         | عاطف :     | ٧٠ | شعب آل عائض : |
| <b>Y</b> Y | العاينة :  | v. | الشعبة :      |
| ٧٢         | العجمة :   | ٧٠ | شعبه :        |
| ٧٣         | العدن :    | ٧٠ | الشمراء :     |
| ٧٣         | المدن :    | ٧١ | الشفرة :      |
| ٧٣         | عدوان :    | ٧١ | شقبان :       |
| <b>VY</b>  | المرانة :  | ٧١ | آل شقفى :     |
| ٧٣         | العرفوب :  | ٧١ | تىقىص :       |
| ٧٣         | العروض :   |    |               |
| ٧٣         | العسرة :   |    | ( ص )         |
| <b>Y</b> ٣ | العسف :    | ٧١ | الصاب :       |
| ٧٤         | عضوضة :    | ٧١ | صالح :        |
| ٧٤         | آل عطيفة:  | ٧١ | صعبان :       |
| ٧٤         | عفاس :     | ٧٢ | الصفاء :      |
| ٧٤         | العقالة:   | ٧٢ | الصفية :      |
| ٧٤         | العلب:     | ٧٢ | الصلال :      |
| 45         | عنيكر:     |    | الصارن .      |
| 45         | العيسى:    |    | ( ض )         |
| 45         | آل عیشی :  | ٧٢ | ضواحى الخوش:  |
| ٧٤         | العيرية :  |    | ( 占 )         |
| ٧٤         | ا العينة : | ٧٢ | الطحل :       |

\_ 97 \_

| VV          | القلب:          |       | ( غ ) |                  |
|-------------|-----------------|-------|-------|------------------|
| YY          | القهباء :       | ٧٥    |       | غرابة :          |
| ٧٨          | القهبة :        | ٧٥    |       | الغلاقية :       |
|             | ( 실 )           | ٧٥    |       | الغيور :         |
| ٧٨          | الكاربة :       |       | ( ف ) |                  |
| ٧٨          | الكنبي :        | ٧٥    |       | الفائج:          |
| ٧٨          | کنبی آل سالم :  | ٧٥    |       | الفرع :          |
| ٧٨          | کنبی :          | ٧٥    |       | الفرعة :         |
| ٧٨          | كنشلة :         | ۷٦،۷٥ |       | : فقعة           |
| ٧٨          | كوزرة :         | ٧٦    |       | الفليق :         |
|             | ( 🕽 )           | ٧٦    |       | الفوهة :         |
| ٧٩          | اللسلياء :      |       | (ق)   |                  |
| ٧٩          | اللوح :         | VI    |       | القابل :         |
|             |                 | V7    |       | القرص :          |
|             | ( 🍎 )           | ٧٦    |       | ر ن<br>القرن : ` |
| ٧٩          | المبنى :        | V1    |       | قرن عامر :       |
| <b>V</b> :9 | بمجرنة :        | V7    |       | فرن مخلد :       |
| ٧٩          | المحاثة :       | V1    |       | القرى :          |
| <b>V</b> 9  | ا<br>المحارير : | vv    |       | القريحاء :       |
| ۸٠          | ا محل سفيان :   | VV    |       | القظفة :         |
| ٨٠          | المخاضة :       |       |       | القظيف :         |
| ٨٠          | مخشوشة:         | vv    |       | القفيل :         |
| ٨٠          | المدورة :       | vv    |       | القلباء :        |
|             | _               | 94 _  |       |                  |

| ٨٢ | المنزل :      | ^.                                     | المرارة :         |
|----|---------------|----------------------------------------|-------------------|
| ۸۳ | المنفشة :     | ۸٠ ا                                   | المرتزة :         |
| ۸۳ | المنيظرة :    | ۸٠                                     | المرتمض :         |
| ۸۳ | الميفاء:      | ۸۰                                     | المرواء :         |
| ۸۳ | النخلة :      | ۸١                                     | مروح :            |
| ۸۳ | النصب:        | ^/                                     | المروان:          |
| ۸۳ | نصب الخادة :  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                   |
| ۸۳ | نعيب :        | ۸۱                                     | المريبعة :        |
| ۸۳ | ٔ نقب :       | ۸١                                     | <b>مز بو</b> رة : |
|    |               | ۸١                                     | المزبورة :        |
|    | ( ه )         | ۸١                                     | مستور:            |
|    |               | ۸١                                     | مسعرين :          |
| ٨٤ | هټان :        | ٨١                                     | المشباح:          |
| ٨٤ | هدان الأسفل : | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | مشرف :            |
| ٨٤ | هدان الأعلى : | ٨٢                                     | المشعر:           |
|    |               | ٨٢                                     | المشعورة :        |
|    | ( و )         | ٨٢                                     | آل مصبح:          |
|    |               | ٨٢                                     | المعبود :         |
| ٨٤ | الواديان :    | ٨٢                                     | المغرقة :         |
| ٨٤ | الوجاء :      | ٨٢                                     | مقطة :            |
| ٨٤ | الوجد :       | ٨٢                                     | المقراء :         |
| ٨٤ | الوصيل :      | AY                                     | المقوس :          |
| ٨٤ | ا الوعائر :   | ۸۲                                     | الملحاء :         |

## منترس القبائل والعشائر

اثرب : ۲۹، ۲۵

الأزد : ۱۱، ۱۵

آل أعلى : ١٥٥، ٥١

بارق : ۱۱، ۲۲، ۵۵

بقرة : ٤٥

بنی شهر : ۱۱، ۱۲، ۲۷، ۲۷، ۲۳، ۲۳، ۳۱، ۳۱

الحبيل : 20

الحجر : ١١

ال حجرى : ۱۵، ۳۵، ۵۳، ۷۵، ۷۵

حميضة : ۱۵، ۹۵، ۱۵، ۳۰، ۲۰، ۳۰

خثعم : ١١

آل دریب : ١٤

ربيعة : ١٥

الريش : ١٤

زهران : ١٥

آل سالم : ۱۵،۱۵،۳۰، ۲۰، ۳۰، ۲۰

آل سباعي : ١٥٠،٥٠،٥٠ :

الشقيق : ٣٨

آل صعبان : ۱۵، ۹۹، ۱۵، ۵۵، ۷۵، ۲۰

الطحاحين : ١٥

آل عرام : ۱۵، ۵۳، ۵۳، ۵۹، ۹۵

عسر : ۱۱، ۱۶، ۱۵، ۲۲، ۳۱، ۳۵

٤٤ . ٣٧

غامد : ١٥

آل فصيل : ٥١، ٥٥، ٥٥، ٥٥

قحطان : **۱۵** 

فضريمة : ٥١،٥١،٥٥

القوز : ٤٥

الجاردة : **۲۸ ، 20** محائل : **۱۵** 

مشرف : ٤٥

المتسول : 63

المقاطرة : ١٥

المقاطرة : ١٥

علح : د د

آل موسى : ۱۵،،۱۵، ۵۱، ۵۱، ۹۵، ۹۵

المهاملة : ١٥، ٥٥، ٥٥، ٥٩

الميفاء : ٤٩ ، ٥٦ ، ٥٦ نعص : ٤٥

البمن : ۱۳

# فهسرس الطبال واللاوتوت

شری : و : ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۳۱ ، ۳۲

الشعراء : ج : ٢٩

شقبان : ج : ۳۱

شهار : و : ۲۶ ، ۲۹

صعبان : ج : ۲۲ ، ۳۱

الصلابة: ج: ٣١

الطحل: و: ٢٥، ٢٩

العيرية: و ٢٥ ، ٢٩

الفرعة : و : ٢٥

الفاتح : ج : ٣٠

الفزورة : ج : ٣١

قتروی : ج : ۲۲ ، ۳۱

المشباح: ج: ۲۳ ، ۳۱

المقراء : ج : ۲۲ ، ۳۲

المنفشة : ٣٢

هتمان : ج : ۲۳ ، ۳۲

الهيجة : و : ٢٢ : ٢٥

الواديان : و : ۲۶ ، ۲۵

ج : جبل

و : وادی ۰

آثرب: ج: ۲۲، ۲۹، ۳۲، ۳۲

ثربان : ۲۳

الاضحى: ج: ٢٤، ٢٩

ب \_ بقرة : و : ۲۲ ، ۲۳ ، ۳۱

بلال : و : ۲۲ ، ۲۶

البيضاء: ج: ٢٩

ثعیب : و : ۲۲ ، ۲۳ ، ۳۱

الجب: و: ٣٤، ٣٦

**جبال : و : ۲۳ ، ۳۱** 

جرية : و : ۲۲ ، ۲۳

حباب : ج : ۲۵ ، ۲۹

حباب : و : ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۹

الحقبة : و : ۲۲ ، ۲۳

خاط: و: ۲۲: ۲۳

الخرص : ج : ۳۰

الراحة : ج ، ٣٠

الردة : و : ۲۶ ، ۲۵

الركبة: ج، ٢٤، ٢٥

ریدان : ج : ۲۲ ، ۲۵ ، ۳۰

السلمة : ج : ٣٠

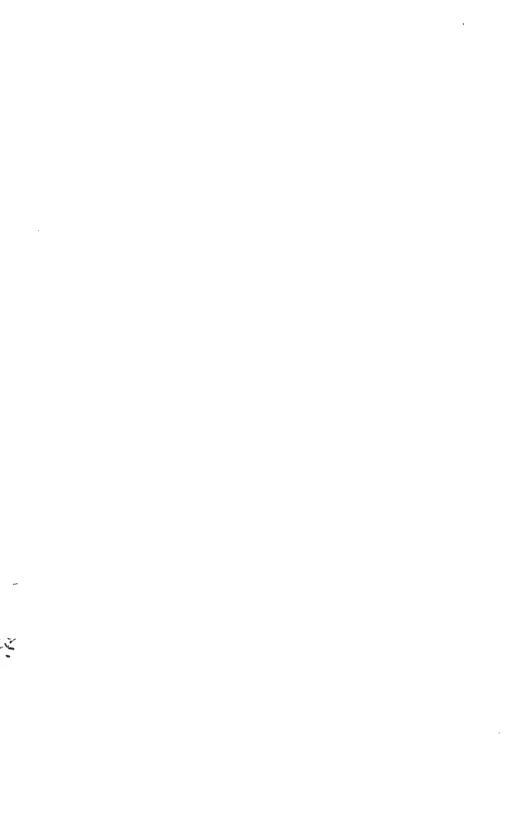

# فهرس السكاء الرجال

| ٥٤        | الغوث :                 |
|-----------|-------------------------|
| ١٤        | فواء حمزة :             |
| ٤٥        | قحطان :                 |
| ٤٥        | كهلان :                 |
| ٤٥        | مازن :                  |
| ٨٤        | محجری بن جده بن هیازع : |
| ۸۵        | محمد بن على السلومي :   |
| ٨٠        | محمد بن مبيت البارقي :  |
| ٧١        | محمد بن غشام البارقي :  |
| ٤٥        | مزيقياء :               |
| ٥٠        | موسی بن علی :           |
| ١٥        | هاشم سعيد النعمى:       |
| <b>YY</b> | هيازع بن فائز البارقي : |
| ٤٥        | هود ( عليه السلام ) :   |
| ٤٥        | ياقوت الحموى :          |
| ٤٥        | یشجب:                   |
| ٤٥        | يعرب :                  |

| ٤٥   | امرىء القيس :                  |
|------|--------------------------------|
| ١٥   | ابن منظور :                    |
| ٤٥   | بارق:                          |
| ٤٥   | ثعلبة :                        |
| ٤٥   | حارثة:                         |
| 11   | الحسن الهمداني :               |
| 22   | حلى بن يعقوب :                 |
| ١٥   | حمد الجاسر :                   |
| ٤٥   | · wew                          |
| ۱۳   | شرف البركاتي :                 |
| ٧١   | صغير بن مطافر البارقي :        |
| ٤٥   | عامر :                         |
| ۲۲ : | عبدالرحمن بن حسن زاهر ( دحمة ) |
| 77   | عبدالله حسن بن رعبان :         |
| ٤٥   | عدى :                          |
| ٤٥   | عمرو:                          |
| ١٤   | عمر رضا كحالة :                |
| ۷٥   | غازی محمد عواض :               |

CCE

وفي عام ١٣٤٩ ه تأسس فيها مركز الإمارة ، وكان أول أمير عين فيها عبد الرحمن بن محارب ، وفي عام ١٣٥٠ تأسست محكمتها الشرعية ، وكان أول قاض عين فيها صالح بن سلوم واستمر في قضائها إلى أن توفي عام ١٣٦٣ ، ثم خلفه الشيخ محمد بن هليل ، ومنذ ذلك الحين ربط بمركزها الإداري والقضائي ما حولها من القرى ، وشؤون البوادي فيا حولها .

وفي عام ١٣٥٠ شرع في بناء القصر الكبير في غربيها وانتهت بنايته عام ١٣٥٦ ه وكان قصرًا كبيرًا ، واسعًا ، ووضع فيه مكتب البرق والبريد ومحطة البنزين وبعض المكاتب الحكومية ، وكان الملك عبد العزيز – رحمه الله – أثناء مروره بها يستقبل رؤساء القرى والبوادي وينظر في شؤونهم ويتفقد أحوالهم .

لذلك أصبح يَفِدُ إليها الكثيرون من المسافرين وأصحاب الشؤون المختلفة ، وأخذ مركزها الإداري ينمو ويتوسَّع ، ودخل التطوير إلى مرافقها المختلفة ، ونشطت فيها سوق تجارية ونهضة عمرانية ، وسايرت في عوها وتطورها النهضة الاجتماعية والعمرانية في مختلف البلدان في المملكة

وفي عام ١٣٧٤ تأسس فيها مكتب خراج البادية ، وكان له أثر ملحوظ في نشاطها التجاري وبعد عام ١٣٨٠ ه أخذت تسير بخطوات حثيثة في المرافق المختلفة وتطور مركزها الإداري والقضائي والتعليمي ، وعير ذلك من المرافق

ونشطت حركتها التجارية نشاطأ ملحوظاً وامتد عمرانها وكثر

وسكانها \_ وإن كانت تجارتهم تعتمد على معاملة البوادي \_ فإن لهم صلات تجارية مع جدة والدمام والرياض وبريدة ، وغيرها .

وبسبب انصراف أهلها إلى التجارة أصبح نشاطها الزراعي محدوداً وتتوفر فيها الاحتياجات من الإنتاج الزراعي من بلاد السّر والقصيم ، وبسبب سفلتة الطرق بينها وبين هذه البلاد أصبح توفيرها ميسوراً فيها وقد أصبحت فيها محكمة شرعية كبرى ومحكمة شرعية مستعجلة وكتابة عدل ، وتطوّرت فيها مرافق التعليم الابتدائي والمتوسط للبنين والبنات والثانوي وإعداد المعلمين للبنين ، وفيها مكتب تعليم للإشراف على مدارس البنين ومندوبية تعليم للإشراف على مدارس البنات ، وفيها مكتب الإشراف على مدارس البنات ، وفيها الأحمر ، ووحدة زراعية ، وفرع للبنك مستشفى حديث ومركز للهلال الأحمر ، ووحدة زراعية ، وفرع للبنك الزراعي العربي السعودي ، وفيها مكتب للجوازات والجنسيّة وبلدية ، ومكتب لشؤون المساجد والأوقاف ، ومكتب للضان الاجماعي ومكتب للبرق والبريد إلى غير ذلك من المرافق الهامة التي لها أثر حيوي في تقدم المدينة وتطورها .

وقد توسع عمرانها توسعاً ملحوظاً وبسرعة ملحوظة ، وأنشئت فيها أسواق تجارية جديدة ، وظهرت فيها المباني الحديثة الضخمة للمدارس والمساجد وللمقاهي والأسواق التجارية ومعارض السيارات ومحطّات البنزين ، وتقام فيها صلاة الجمعة في عدة جوامع ، وامتد عمرانها جهة الشهال امتدادًا كبيرًا حتى أصبح طريق السيارات الرئيسي للحجاز يتوسط المدينة ، وقد كان منذ سنوات قليلة يقع خارج المدينة ، وقد أسعاد مناها .

ومن الملاحظ أن عمرانها الحديث يشكِّل امتداداً لعمرانها القديم ،

وأنه متَّصل به ، غير منفصل عنه ، إلا أن البناء وحجمه وتنسيق. الشوارع وسعتها فيه اختلاف كبير .

أما القرية القديمة التي كانت تدعى القصير ، فإنها واقعة في طرف البلد الجنوبي الغربي ، وهي متصلة بالعمران الجديد ، وما زال بعض بيونها عامراً مسكوناً ، وفيها المسجد الجامع القديم ، ما زال يلتى عناية من الأهالي في ترميمه ، وتقام فيه صلاة الجمعة ، وإلى هذا العهد تُدعَى القرية القديمة القصير – تصغير قصر .

أمًّا سكان البلد القدامي فمعظمهم من بني زيد ، ومعهم أخلاط قليلون من غير بني زيد ، وسكانها القدامى : آل سُويَّد ، وهم من أقدم سكانها ، ومن آل سويّد الصُّقيران ، ومن الصُّقيران الشيخ عبد الله ابن سعد بن صقيران الذي قضى عمراً مديدًا معلِّماً في كتَّابه (مدرسته ) ثم في المدرسة الابتدائية الحديثة وإمامًا للمسجد وخطيبًا ، ومازال يتولى خطبة الجمعة في مسجده ، وله أثر كبير في الوعظ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وله نشاط مستمر في التذكير في مسجدهـ وفي اللقاءات والمجالس المختلفة ، وله محبة وقبول في نفوس الناس ، ونصيب وافر من احترامهم ، وكانت موعظته غالباً آيات قرآنية وأحاديث نبوية ، ورغم تقدم السن به فإنه مازال متمتعاً بصوت جهوري في خطابته ، وله عناية كبيرة في ترميم مسجده وتنظيفه وتطييبه بالدخون والمحافظة على مافيه من المصاحف وغيرها ، وقد أكسبته محبة الناس له مركزاً دينيا في البلد ، وله في إمامة مسجده. هذا ماينيف على خمسين عاماً ، تعيّن فيه بأمر من جلالة المغفور له الملك عبد العزيز. وبعد أن أخذت البلدة في النمو وفد إليها الكثيرون من الجلدان المجاورة لها ، واستقر فيها كثير من بادية عتيبة ، وكان للوافدين إليها من السكان الجدد أثر كبير في نهضتها العمرانية والتجارية وإسهام في تطورها الاجتماعي إلى جانب الموظفين منهم الذين يعملون في دواثر الحكومة فيها ، وقد أصبحت كسائر مدن المملكة الأخرى التي اجتذبت إليها نهضتها الكثير من السكان من مختلف البلدان حسب تطلبات النمو والتطور ، من الموظفين والتجار وأصحاب الصناعات والحرف والأعمال المختلفة

وقد عدها بعض المؤرخين هي وبلدة الشعراء من قرى الوشم ، والواقع أن هاتين البلدتين من بلدان العرض جغرافياً وإدارياً ، وقد انفصلا عن قضاء العرض بعد أن تأسس مركز الدوادمي القضائي والإداري عام ١٣٥٠ ه ومن ثم ضم إليه ماحوله من القرى والبلدان ومنها بلدة الشعراء .

ويقول الشاعر الشعبي عبد الله اللوح في بلدان العرض: تَهَنَّيْ يادِيارٌ العرض جَاكُ الماطِرْ المِدرارْ

سِتى دَاوِرْد والشَّعْرا ومِنْعِلْ والقُـويْعِيَّهُ وضَحَّى بِالرُّويْضَةُ يَوْمَ حَطَّ الْقَـارَتَيْن يِسارْ

وطى السِّردَاحْ وانكَـفْ صَارَت الرِّحلَهْ جَنُوبيَّه

اللَّوَيْرَة : بدال مهملة مشدَّدة - تنطق ساكنة - ثم واو مفتوحة مدها ياء مثناة ثم راء مهملة مفتوحة ثم هاء ، تصغير دارة : قصور ومزارع قدعة - ومازالت معمورة ، تقع في أعلا وادي الحرملية في

بطن العرض ، وسيل واديها يفيض شرقاً في الدارة ، وهو بالنسبة لبلدة القويعية تقع شهالا غربياً ، تابعة لإمارتها .

والدُّويْرَة أَيضًا: دارة غير كبيرة ، محاطة بسنفان وجذيب ، تقع شالاً غربيًا من ماء شبيبة \_ تصغير مؤنث شبيب \_ وشالاً شرقيًا من ماء دعيكان ، وجنوباً غربيًا من ماء الخضارة ، شال طريق السيارات المسفلت الذاهب إلى الطائف من عفيف ، في بلاد قبيلة الروقة من عتيبة ، غرب بلد عفيف تابعة لإمارتها .

ويبدو لي أن هذه الدارة هي التي ذكرها ياقوت باسم دارة شبيث ، وأن أِشبيث تصحيف شبيب بالباء الموحدة .

قال ياقوت : شبيث : تصغير شَبَث ، ودارة شبيث لبني الأضبط في بطن الجريب .

وقال الأصفهاني : ومن أوديتهم - يعني بني الأضبط ذو لباج ، وماؤد شبيث (١) ، وذكر الشيخ حمد الجاسر تعليقاً عليه أنه ذكر في بعض النسخ بالباء الموحدة .

قلت : ماء شبيبة ماء جاهلي قديم ، واقع في أعلا الجرير ، في بلاد بني الأضبط ، ويبدو لي أنه هو ماء شبيب القديم وقد أنَّثه المتأخرون ، وأن هذه الدارة القريبة منه هي دارة شبيث أو شبيب ، كما جاء في بعض الروايات . وانظر رسم شبيبة .

الدَّهَاسِيَّة : بدال مهملة مشددة - تنطق ساكنة - وهاءُ بعدها ألف ثم سين مهملة مكسورة وياءُ مثناة مشدَّدة مفتوحة ثم هاءٌ ، نسبة إلى قبيلة الدَّهسة من عتيبة ، ماءُ عذب ، عدّ ، يقع في ناحية جبل النير

<sup>(</sup>١) بلاد العرب ١٩٨ .

الشرقية الجنوبية ، وسيله يدفع في الْحَمَي ، وهو في بطن حشّة سوداء شرق جبال المكاحيل ، وهو ماءٌ قديم جاهلي ، ويبدو لي أنه هو الماء الذي ذكره ياقوت باسم الشقراء ، لأن هذا الماء يعتبر من مياه الحمى ، انظر رسم الحمى .

تابعة لإمارة الخاصرة ، وتقع من الخاصرة جنوباً .

الدّهم: بدال مهملة مشدّدة - تنطق ساكنة - ثم هاءٌ ساكنة ثم ميم واحدتها دهماء: هضاب حمر كبيرة ، تقع جنوباً من السّتار ، شرق الجرير ، وغرب بلد عفيف ، في بلاد الروقة من عتيبة ، تابعة لإمارة عفيف .

الدهم أيضًا : هضاب حمر ، تقع بين ماء الرّحاوي وبين هضاب سلامات ، شمال هضب الدواسر وجنوب الدخول ، في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة . وهذه البلاد تابعة لإمارة عفيف واقعة جنوباً من بلدة عفيف .

دُهُو : بدال مهملة مفتوحة وهام مفتوحة ثم واو : واد رعيب ، يقع جنوب العلم ، جبل خنزير ، يقع شمالاً منه ، وهضاب كويكب - تصغير كوكب - جنوبا منه ، وهضبة أذن في أعلاه ، وسيله يتجه شمالا ويفيض في السرة ، فهو جنوب قرية الخاصرة ، في ملتفي بلد الشيابين ببلد المقطة من عتيبة ، تابع لإمارة الخاصرة .

وهو ليس وادياً واحداً ، ولكنه وادبان ولهما روافد ، ولكنه يذكر بصيعة المفرد .

وهنا واد يقال له أيضا دهو : يمع في هضب الدواسر عربا من جبل الستار .

ودهو الأول واقع في نطاق بلاد بني كلاب ، أما الثاني فانه واقع في بلاد عقيل .

وقال السيوطي ، نقلا عن كتاب ابن السّكيت : بدوتان جبلان منكران مثل عمايتين ، في بلاد بني عقيل ودَهُوان غائطان لهم (١) .

والواقع أن بدوتين لاتزالان معروفتين بهذا الاسم في هضب الدواسر، وغير بعيدتين عن دهو الواقع في بلادهم ، غير أن قوله : غائطان ، ينطبق من ناحية الوصف الجغرافي على دهو الواقع في بلاد بي كلاب أكثر مما ينطبق على الوادي الواقع في بلاد عقيل .

الليرية : بدال مهملة مشددة ثم يا مثناة بعدها را مهملة مكسورة ثم يا مثناة مشددة مشددة ثم ها عنائل مثناة مشددة مشددة مفتوحة ثم ها عنائل الله الله أعلا وادي دلعة على مثناة الشعراء ، لرجل اسمه الليري من الدعاجين وإليه نسبت . وهي تابعة لأمارة الدوادمي ، واقعة جنوبا غربيا من مدنية اللوادمي

<sup>(</sup>١) المزهر ٢ – ١٧٧.

.

.

.

.

ğe

باب الذال

ذَرِيْح : بفتح الذال المعجمة وكسر الراء المهملة ثم ياءً مثناة بعدها حاء مهملة : هضبة حمراء كبيرة ، وفيها ماء ، تقع شمال غرب ثرب ، وجنوب حسي عليا في بلاد مطير بني عبد الله .

وفيه يقول شاعر من آل مُحَيًّا:

رَاعِيكُ يِالشُّقْحَا النَّـوارُ خِلِّي قَاعَةُ هَضْبَةُ ذِرِيْح

وقد قتل عند هضبة ذريح ناصر بن براز ابن مُحَيَّا ، وإِياه يعني هذا الشَّاعر ، وناصر المقتول شيخ قبيلة الحناتيش من الروقة من عتيبة . وهي من أعلام بلاد محارب قديما .

قال حيان بن جبلة المحاربي ، وهو شاعر جاهلي :

ألا إن جيران العشيّـة رائح دعتهم دواع من هَـوى ومنادح فساروا لغيث فيـه أغي وغرّب فـنو بقر فشـابة فالذّارائح

ذكر محمد بن بليهد بيتي حيان وقال : الذرائح لا أعلمها بهذا الاسم في هذا العهد.

وحدّد أغيا وغرّبا تحديدا صائبا .

قلت : جمع الشاعر بين ذى بقر وشابة والذرائح في آخر بيت ، والواقع أن هذه المواضع الثلاثة بعضها قريب من بعض لاتزال معروفة ، إ وكلها من أعلام بلاد محارب ، وفي هذا العهد كلها في بلاد مطير بني عبد الله.

وذريح تابع لإمارة المدنية المنورة عن طريق مركز الحسو .

ذُريرات : أوله ذال معجمة مضمومة ثم راء مهملة مفتوحة بعدها عادة مثناة ثم راء ثانية ، بعدها ألف ثم تاء ، مصغر ، كأنه جمع ذُريرة

نصغير ذرة ، هضيبات حمر ، تقع غربا شاليا من هضبة حسلة . وشرقا من جبال القياس ، في أعلا وادي الشعيبة ، غرب الجرير ، في أعلا بلاد الروقة من عتيبة . تابعة لإمارة عفيف واقعة غربا من بلدة عفيف .

وهي في بلاد بني وبر بن الأُضبط قديمًا ، معروفة بهذا الاسم .

قال لغدة الاصفهاني : ومن جبالهم ـ يعني بني وبر ـ الذُّريرات ، قال الشاعر :

وما أُم أَحوى الجُدَّتين خلالها بحزم ذُرَيْرَاتٍ مراد ومرتفع ومن أوديتهم الشَّعيبة (١) .

ومما يؤيد القول أن ذركرات هذه هي التي ذكرها الاصفهاني أنه ذكرها مقرونة بذكر الشعيبة ، وكلا الموضعين معروفان قديما وحديثا باسميهما ولم يتغيّرا .

ذُركرة : بضم الذال المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء المثناة وبعدها راء مهملة وآخره هاء ، مصغر ، كأنه تصغير ذرة : هضيبة حمراء ، منطرحة في الأرض ، مستطيلة ، تقع شرقا من جبل أروم ومن اء صخيبرة ، في بلاد مطير بني عبد الله . تابعة لإمارة المدنية المنورة .

ذُرَيْرة أيضا كالذي قبله : عدَّ ماء وعنده هضيبات تعلوها برقة ، تقع في بلاد سبيع ، غرب عرق سبيع ، شهالا من جبل تين ، وغربا من كتيفان . تابعة لإمارة مكة المكرمة .

ذُرَبَّع : بضم الذال المعجمة وفتح الراءِ المهملة وتشديد الباءِ المثناة وآخره عين مهملة ، تصغير ذراع : جبل أبيض تعلوه كدرة ، ممتد من

<sup>(</sup>١) يلاد العرب ٢٠٩ .

الغرب إلى الشرق ، له قمتان بارزتان متناوحتان ، يقع شرق جبل النضادية وجنوب خنوقة ، جنوبًا من بلدة البجادية على بعد خمسة أكيال منها ، وإياه يعنى الشاعر الشعبي بقوله :

عَدَّيْت في مُسرقب تَلْعَب بي النَّود

بايمن ذريع على الحزم الرَّفيع [١١]

واخِيـل نجع البِسْيِسي يَتْبعـهُ قُـودْ

واخيلُ بالعيْن أَنَا الصَّفْرُا الطَّلِيـعِ

وقد اشتهر هذا الجبل بماء فيه ، يوجد عنده تُعبان ، يقال إنه لايفارقُه ،

ويقع هذا الماء في جانب الجبل الشهالي تحت مابين قمتيه ، يرتفع عن الأرض قليلاً ، في صدر الجبل ، تطلع إليه بين صخور متراكمة ، ومدخله مستقبل الشهال . وهو حجر ضيق المدخل تختنقه الصخور من جوانبه ، ولا يتسع مدخله للرجل الجسيم ، ويدخل إليه الداخل سحبا على بطنه معتمدا على شقة الأيسر ، مفترشا صخرة ملساء ، زاد في نعومتها سحب الاجسام والقرب عليها دخولاً وخروجا مع طول الزمن ،

أما جانبه الأعلى فانه جانب من الجبل ضاغط على مدخله ، مما يجعل التحرك والالتفاف أثناء الدخول صعبا ، وبسبب ضيق المدخل فان الداخل أثناء دخوله علوه فينعدم الضوء أمامه لامتدى فيه حى يصل بكل جسمه إلى حوض الماء في داخل الجبل ، فإذا وصل إلى حوض الماء اتسع

<sup>(</sup>١) عديت : طلعت . في مرقب : في مكان مرتفع على ما حوله . النود : الرياح .

<sup>(</sup>٢) أخيل : أرقب . نجع : الظعائن السائرة . قود : إبل .

أخيل بالعين : أرى بعيى . الصفرا الطليع : : الفرس الشابة .

له المكان بحيث يتمكن من الجلوس والالتفاف في جانب الحوض ، وماؤه عذب جدًّا مشهور بصفائه وعذوبته ، يزيد في أيام الربيع ووفرة الأمطار حتى يصل إلى باب مدخله ، ويقل في أيام الصيف ، إلا أنه لاينقطع نهائيا ، وكلما نزف عاد .

ورغم ضحالة ماء ذريع وصعوبة الوصول إليه فانه معروف ومشهور بين الناس ، وقد زاد فى شهرته خبر الثعبان الذي يعيش فيه ، وقد اعتادوا أن يميزوه عن غيره بذكر الثعبان ، فيقولون له : ذريع الداب ، ويضربون المثل به . قال شاعر من قبيلة النفعة من عتيبة : الصَّاحِبُ اللَّي سَنَدُ لُبْحَارُ وَدْرِيعً الدَّابُ من دُونه (1)

وكان الكثيرون من البوادي والمسافرين يردون هذا الماء ليلاً ونهاراً ويرتوون منه لعذوبته ، ولقلة المياه العذبة حوله أيام استخدام الابل في الترحال والأسفار ،

أما بالنسبة لخبر ثعبانه فان المستفيض من خبره هو أن من يرده يرى هذا الثعبان ، والواقع أن هذا الثعبان يرى حينا ويفقد حينا آخر فليس كل من يرد هذا الماء يراه ، وحدثني كثيرون ممن أثق بحديثهم أنهم وردوه ورأوا هذا الثعبان وأنه لايتعرض لأحد باذى ، ووردوه في فترات أخرى فلم يروه ، ثم إن هذا الثعبان لايرى في مكان معين ولا في وقت معين ، فقد يرى في أماكن مختلفة حول الماء.

وقد زرت هذا الماء في فترات مختلفة ودخلته فلم أر الثعبان .

وفي هذه السنوات الأخيرة ، قلت رؤيته ، فيحتمل أن هذه السلالة

<sup>(</sup>۱) الصاحب : يقصد محبوبته . سنة لبحار : ذهب لمساء محار ، وهو جنوب غرب ذريع. الداب من دونه : أتى بينه وبين منز ل محبوبته .

التي كانت تعيش بجوار هذا الماء أخذت في الانقراض . أو انقرضت ، لأن ماكان يرى منها قديماً لم يكن بحجم واحد أو لون واحد ، ولكنه يرى بألوان وأحجام مختلفة ، غير أنه لايرى منها عند الماء إلا ثعبان واحد ، فلم نسمع أن أحدا رأى اثنين أو ثلاثة في آن واحد . وهذه الثعابين من النوع المسالم ذات الأحجام الصغيرة ، التي لايزيد طولها عن نصف متر ، ولا تتصف بالضّخامة .

وهذا الماء تابع لإمارة الدوادمي يبعد عن مدينة الدوادمي غربا سبعين كيلا.

ذريع أيضا ، تصغير ذراع كالذي قبله : ماءٌ عذب ، بئر جاهلي قديم ، يقع في طرف خبراء ، جانب من هذا البئر صفاة حمراء وجانب منه تراب منهار ، ومازال البدو يحفرونه كلما تهدم جانبه ويردونه ، وهو من مياد قبيلة المقطة في هذا العهد ، وماؤه ليس بالكثير غير أنه لاينقطع ، ويزيد وينقص تبعا لوفرة الأمطار . وحوله هضبتان حمراوان غير كبيرتين ، إحداهما تقع في ناحيته الجنوبية الغربية والأخرى في ناحيته الشالية الغربية ، وحوله من الناحية الشالية قهبان – جمع ناحيته الشالية قهبان – جمع قهب – تمتد شالا وجنوبا ، وتنتهي أطرافها قريبا منه ، وهو واقع غربا جنوبيا من ماء سجا ، وغرب جنوب بلد عفيف على بعد ثمانية وتسعين كيلا منها .

وهو واقع قريباً من ماء البقرة شرقاً منها ، وقهبان البقرة تقع جنوباً منه ، وإياه يعني محمد بن بليهد بقوله :

والصَّيْد الآخر بالقَهِبُ في مَحَارِيهُ بِأَيمَنْ ذُريِّعْ غافل يَوْم شَفْنَاهُ (١)

<sup>(</sup>١) محاريه : مظانه ، وما يحتمل وجوده فيه , شفناه : رأيناه بأبصارنا .

ويعنى بالقهب الذي ذكره مع ذُريّع قهب البقرة :

ويبدو لي أن هذا الموضع هو الذي ورد ذكره في كتب المعاجم بصيغة المثنى ، دراعين .

قال ياقوت : ذراعان : بلفظ تثنية الذراع ، هضبتان ، قالت امرأة من بني عامر ابن صعصعة :

ياحبذا طارقا وهمنا ألَّم بنــا سقيا ورعيا لأيام تشوقنا تبدو لنا من ثنايا الضمر طالعة هيف يلذ لها جسمي إذا نسمت شبهت لی مالکا یاحبذا شبها ماذا تذكر من أرض عانية ولاتذكّر من أمسى بحورانا عمدًا أخادع نفسي عن تذكركم

بين الذراعين والأخراب من كانا من حيث تأتي رياح الهيف أحيانا كأن أعلامها جللن سيحانا كالحضرمي هفا مسكا وريحانا إمَّا من الإنس أو ما كان جنَّانا كما يخادع صاحى العقل سكرانا

وقال في التاج : والذراعان هضبتان في بلاد عمرو بن كلاب ، ومنه قول امرأة من بني عامر بن صعصعة :

يا حبياً اطارقا وهنا ألم ينيا بين الذراعين والأخراب من كانا قلت : الواقع أن ذريَّعا هذا الذي نتحدث عنه واقع في بلاد عمر أبن كلاب ، وفي شعر العامرية ما يفيد وقوعه في بلاد قومها ، لاسما وقد ذكرته مقروناً بالأخراب وقريباً منها ، إذ الأخراب بقرب سجا القريب من هذا الموضع .

وكذلك ماذكره صاحب التاج ، فيه بيان لوصفه الجغرافي وتحديده ، وماذكره ينطبق على هذا الموضع . وهذا الماء تابع لإمارة عفيف ، يبعد عن بلدة عفيف غرباً مائة وخمسة عشركيلاً .

ذُعَيْفًان : بذال معجمة مضمومة بعدها عين مهملة مفتوحة ثم ياءً مثناة ساكنة بعدها فاء موحدة ثم ألف بعدها نون ، لفظ مصغر ، وينطقه البدو بقلب يائه ألفاً كعادتهم في كل مصغر فيقولون له ذعافان : وهو ماء عد قديم ، واقع في ترقي جبل صاخ في بلاد قحطان .

وقد أقام فيه أهله من قحطان قرية صغيرة لهم وهو تابع لإمارة القويعية عن طريق مركز الرين واقع جنوب بلاد الرين على بعد عمالين كيلاً.

وقد فتحت فيه مدرسة ابتدائية للبنين عام ١٣٩٨ ه يدرس فيها طلبة قرية دعيفان وطلبة القُرى القريبة منها في صاخ ، ينقلون إليها يوميا بالسيارة . وأماء القرى التي ينقل طلبتها كالآتى : أمُّ سَلَم ، المَرقبِيَّة ، اللَّكَة ، أمُّ سُرَيْحَة ، الحَفَايِر ، السَّلِمِيَّة ، اللَّوبني .

ذقان : بكسر الذال المعجمة وبعدها قاف مثناة ثم ألف بعدها نون ، وقد يذكر بصيغة الجمع فيقال : ذقان : ذقان المعطشان ، وهما جبلان كبيران ممتدان شالاً وجنوباً ، يفصل بينهما واد من فروع الركاء ، وبينهما هضبة منقطعة من الجنوبي منهما تسمّى فردة .

وقد عرف الشمالي منهما بالعطشان لخلوه من المياه ، وعرف الجنوبي بالريان لأنه إلى جانبه مياه ، وفيه قلتة كبيرة في ناجيته الجنوبية مناهي : الحقون .

وهما واقعان جنوباً من الزيدي وشرقاً من الدخول وغرب عمايتين ، وغربيهما يلي بلاد العصمة وغربيهما يلي بلاد العصمة من عتيبة ، وشرقيهما يلي بلاد العصمة من عتيبة وبلاد قحطان ، وهما من الأعلام الشهيرة في عالية نجد ، ويعرفان مهذا الاسم قديماً وحديثاً .

قال ياقوت ، عن أبي زياد : دقانان جبلان في بلاد بني كعب ، وإياهما عنى الشاعر حيث قال :

أَللبرق بالمطلا تهب وتبرق؟ ودونك نيق من ذقانين أعنق قالبرق عنا المحلاي :

ولولا بنو قيس بن جزء لما مشت بجنبي ذقان صرمتي وأُدلَّت فأُشهد ما حلَّت به من ظعينة من الناس إِلاَّ أُومنت حيث حلَّت

وقال البكري: ذقان: بكسر أوله ، وبالنون في آخره: جبل. وهما ذقانان ، أحدهما لبني عمرو بن كلاب ، والآخر لبني أبي بكر ابن كلاب ، وفي الأعلا منهما ، وهو الذي لبني عمرو حسي ذقان ، وإلى جانب الآخر منهما رملة يقال لها الجمهورة. قاله يعقوب. ونقلته من خطه. وأنشد لمزرد:

الهنه من ريمانها بعد ما أتت على كلّ واد من ذقان ويلبل قلت : رملة الجمهورة تدعى في هذا العهد : عُريق ذقان - تصغير عرق - .

ويذبل يناوح ذقان من الشرق ، بينهما بلاد العُريف وبطن السَّرة ، وقال أَبو على الهجري : قالت أُخت وهب بن العملَّس أَحد بني جعفر بن كلاب ، ثم أَحد بني سلمى : جزى الله شرًا والجوازي كثيرة عبادة شرا ، يوم سفح ذقان

ذقان : جبل قرب الدُّخول ، شق حوضيات ، والدخول محجة أهـل العقـيق والأفلاج إلى مكة .

قلت : الدخول تقع بالنسبة لذقان غرباً ، وهي غير بعيدة منه .

الذَّنَايب : بتشديد الذال المعجمة المفتوحة ثم نون بعدها ألف ثم ياءٌ مثناة ، وآخره باءٌ موحدة ، جمع ذنيبة : هضاب حمر ثلاث ، عاليات القمم ، تقع غرباً من أجلة ، في أعالي الجرير ، غرباً من بلدة عفيف ، في بلاد الروقة من عتيبة ، وتعرف مهذا الاسم قدماً وحديثاً . وإيَّاها يعني عيد بن ونيان الهتيمي بقوله:

لازمْ يُوحِّى لكْ مَع النَّشِرْ صَيَّاحْ بنمرًا تقالبْها هَبُوبَ الرِّيَّاحِ

بُكْرَهُ لِيامِنَّ المَطَرْ في الشَّفا طاح والوسْم طاح من النَّنايْب وناح

وقالت مرسا الروقية :

ووادي الجريْر ليا انحدرْمن عَلاَوِيه وخَشْم الذَّنِيْبَهُ والجذيْب متساوي وقد ذكرت في كتب المعاجم بالهمزة المكسورة بدلاً من الياء.

قال ياقوت : الذِّنائب جمع أذنبة ، وأذنبة جمع ذنوب وهي الدُّلُو الملأَّى ماء . وقيل : قريبة من الْمَلْء ، ثلاث هضبات بنجد ، فال : وهي عن يسار فلجة مصعّدًا إلى مكة

. وفي شرح قول كثير :

إلى الميث من ريعان ذات المطارب أمن آل سلمي دمنة بالذنائب

<sup>(</sup>١) لازم : بمعنى لابد . يوحى لك : يسمع لك . مع النشر : في الصباح . صياح : مناداة. بنمرا : صقر تقلبه الرياح في الجو .

<sup>(</sup>٢) بكرة : غد مقبل . ليامن : إذا . الشفا : بلاد مرتفعة . طاح : نزل . الوسم : مطر الوسمي . من الذئاب و ناحي : على الذئاب وما انحدر منها نحو الشرق .

<sup>(</sup>٣) ليا انحدر : إذا تحدر سيله . الذنيبة : واحدة الذئاب . خشم الجذيب : طرفه . متساوى : متساو أحدهما مع الآخر في نباته ومراعيه .

الذَّنائب : في أَرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة ، والمطارب الطرق الصّغار .

يلوح بأطراف الأجدَّة رسمها بذي سلم أطلالها كالمذاهب دو سلم واد ينحدر على الذنائب.

وسوق الذنائب : قرية دون زبيد من أرض اليمن وبه قبر كليب وائل .

قلت : يبدو لي أن قوله : وبه قبر كليب وائل غير صواب ، لأن كليب وائل قتل في نجد . قال مهلهل يرثي أخاه كليبا :

أليلتنا بذي حُسُم أنيرى إذا أنت انقضيت فلا تحورى فإن يك بالذنائب طال ليلي فقد أبكي من اللَّيل القصير فلو نبش المقابر عن كليب فتخبر بالذنائب أيِّ زير

وقال ياقوت : عن أبي زياد : الذنائب من الحمى حمى ضرية ، من غربي الحمى ، والله أعلم .

قلت : يتضع مما ذكره أصحاب المعاجم في تحديد حمى ضرية أن الذنائب خارجة عن الحمى ، نائية عنه .

وقال البكري : الذَّنائب : بفتح أوَّله ، على لفظ جمع ذنابة ، وهي بنجد ، قال مهلهل :

فإن يك بالذنائب طال ليلى فقد أبكي من الليل القصير ويدلك أن الذنائب قبل راكس قول الكميت :

أوقفت بالرسم المحيل الدارس؟ بين الذنائب فالبراق فراكس والذُّنابة الوادي والذنائب جمعه .

والواقع أن الذنائب ليست قبل راكس ، بل إن بينها وبينه بلاد واسعة ، وليس في نصّ بيت الكيت مايدلٌ على أنها قبل راكس ، وكثيرًا ما يجمع الشاعر بين موضعين أو أكثر في بيت واحد وهي متباعدة .

وقال البكري أيضًا : وبواردات كان اليوم الثالث من حروب بكر وتغلب والأول بالنهي ، من مياه بني شيبان والثاني بالذنائب ، وكانت الثلاثة لتغلب على بكر .

وهي الهضاب التي قتل عندها كليب بن ربيعة ، قتله جسَّاس بن مرّة. مرّت بكر على نهى يقال له شبيث ، فنفاهم كليب عنه وقال : لا يذوقون منه قطرة ، ثم مرُّوا على نهي آخر يقال له الأحصّ ، فنفاهم عنه ، وقال : لا يذوقون منه قطرة ، ثم مرُّوا على بطن الجريب فمنعهم إِيَّاه ، فمضوا حتى نزلوا الذَّنائب ، واتَّبعهم كليب وحيَّه حتى نزلوا عليه ، فمرّ عليه جسّاس ومعه ابن عمه عمرو بن الحارث بن ذهل وهو واقف على غدير الذَّنائب فقال له : طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا ، فقال كليب : مامنعناهم من ماءٍ إِلاَّ ونحن له شاغلون ، فقال له : هذا كفعلك بناقة خالتي ، فقال له : أو قد ذكرتها ، أَمَا إِنِي لُو وجلتها في غير إِبل مرّة لاستحلَلْت تلك الإبل مها ، أتراك مانعي أن أذب عن حماي ، فعطف عليه جسَّاس فرسه فطعنه برمح فانفذ حضنيه فلما تداءمه الموت قال: يا جسَّاس أَسقني من الماء! فقال: ما عقلت استسقاءك الماء منذ ولدتك أمك إلاَّ ساعتك هذه ، فالتفت إلى عمرو، وقال: له ياعمرو أغشى بشربة ماء!! فنزل إليه وأجهزعليه ".

<sup>(</sup>١) أيام العرب في الجاهلية ١٤٥ – ١٤٦ .

قلت : شبيث والذنائب كلاهما قريبان من أعلى الجرير ، وعند الذنائب ، في ناحيتها الشهالية خباري معروفة ، يردها الناس إذا أصاما المطر تدعى العبيدات .

وهي تابعة لإِمارة عفيف ، واقعة غرباً من بلدة عفيف على بعد نسعين كيلاً .

ذُوْ طُلُوْح : وادِ فيه ماءُ ونخل ، حدده الهمدانى والأصفهاني في سواد باهلة بالقرب من جزالاء ، وسواد باهلة يدعى في هذا العهد باسم عرض شام أو عرض القويعية .

قال الهمداني : ومن قرى باهلة مُريفق وعسيان وواسط وعويسجة والعوسجة ، والإبطة وذو طلوح أعلاه حصن ابن عصام حاجب النّعمان ابن المنذر ، والقويع في ثنيّة وجزالاء والثريّا والجوزاء في وادعن يمين ذي طلوح فيه نخل وقرى (١)

وقال أيضًا : ومعدن الثنيَّة ثنيَّة ابن عصام الباهلي معدن ذهب

قات: من دراسة واقع هذه البلاد وتطبيق هذه العبارات عليها يبدو لي أنَّ ذا طلوح هو القرية التي تعرف في هذا العهد باسم محيرقة ، وأن ثنية ابن عصام هي الثنية الواقعة في أعلا وادي محيرقة وتدعى في هذا العهد ربع العتيبي ، والبعض يقولون له ربع الفقيسة ، أما جزالا والقويع والعوسجة فإنها لا تزال معروفة بأسائها . العوسجة شال محيرقة وجزالا تلي محيرقة من الجنوب والقويع يلي جزالا من الجنوب .

وهذه المواضع كلها قرى وفيها نخل وآثار تعدين قديم ، وتقع

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٧ – ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ١٥٣ .

غرب بلدة القويعية على بعد ثمانية وعشرين كيلاً تقريباً ، تابعة لإمارة القويعية .

وقال الأصفهاني : ولباهلة مياه من السود ، وعلى تلك المياه نخيل ، منها مُريفِق وجزالا والخنفس والعوسجة ، وهي معدن بها تجارة ونخيل ومن السود ذو طلوح ماء عليه نخل ، وهذه المياه كلها عليها نخيل (۱) انظر محيرقة لاستيفاء الوصف الجغرافي والتحديد .

الذُّويب: بضم الذال المعجمة المشددة ثم واو مفتوحة بعدها ياءً مثناة ، وآخره باءً موحدة: جبل أشهب له قمتان بارزتان ، يقع بقرب جبل الذيب ، يرى من قرية ثرب بالبصر ، جنوباً منها . وله دارة معروفة ، وذكرها ياقوت ، وقال إنها لبني الأضبط ، وانظر رسم دارة الذئب .

الذويب أيضًا كالذي قبله : ما عديم ، يقع في شرق حرة كشب ، وقد أسس فيه العوازم من قبيلة الروقة من عتيبة هجرة لهم .

تابعة لإمارة المدينة المنورة.

ذَهْلاَن : أوله ذال معجمة مفتوحة ثم هاءٌ بعدها لام ثم ألف ونون : جبل كبير مشهور في عالية نجد ، يذكر بالذال في أوله وبالثاء المثلثة ، وانظر رسم مهلان .

الذِّيَابِيَّة : أوله ذال معجمة مشدَّدة مكسورة ثم ياءً مثناة بعدها أَلف ، ثم باءً موحدة مكسورة وياءً مثناة مشدَّدة مفتوحة بعدها هاء : ماءٌ قديم ، يقع في بُرق واسعة ، تقع شرقاً من رغباً لله قديماً لله علي على بعد مائة وحمسة في لله بعد مائة وحمسة

<sup>(</sup>۱) بلاد العرب ۳۹۸ – ۳۹۹.

وثلاثين كيلاً ، وهي من مياه أبي بكر بن كلاب ، وتعرف قدماً بالذئبة .

قال ياقوت : الذئبة تأنيث الذئب : ماءٌ لبني عبد الله بن ربيعة . وقال أبو زياد : هي ماءٌ من مياه أبي بكر بن كلاب ، وهي في رملة ينزلها بنو ربيعة ابن عبد الله بن أبي بكر .

قلت : الوصف الجغرافي الذي ذكره عن أبي زياد ينطبق على جغرافية ماء الذيابية وكذلك تحديده .

وقال الأصفهاني : ولبني ربيعة بن عبد الله ماءة يقال لها الذَّئبة (١) الله الله أيضًا كالذي قبله : جبل أسود كبير من سلاسل جبل لله أيضًا كالذي قبله : جبل أسود كبير من سلاسل جبل لله نه أنف بارز شرقاً ، يُدعى خشم الله انظر رسم له لان .

اللّينب: بكسر الذال المعجمة ثم ياء مثناة بعدها باء موحدة ، بلفظ الذيب ، واحد الذئاب ، عير مهموز ، أبدلت همزته ياء : جبل أشهب كبير ، له متن مرتفع ، وبالقرب منه مما يلي الجنوب الغربي جبل بلونه أصغر منه يستى الذُّويب ، تصغير ذيب . وبينهما (مما يلي غربهما دارة تنسب إليهما ، وهي إلى الذويب أقرب ، وكذلك بيدهما ماء يدعى الذيبية .

وهذه الأعلام واقعة في بلاد مطير بني عبد الله في هذا العهد ، وفي الشمال من الذيب على بعد خمسة أكيال هجرة ثرب . وقد ذكر الذيب في الشعر الشعبي بهذا الاسم . قال عسكر المصعوك الغنامي الروقي :

<sup>(</sup>۱) بلاد العرب ۱۲۸ .

لابَدْ من يَوْم عليكم نغِيْرهْ يَشْبِكْ نَفَلْها عَلَى امِن وَالغَه لذَّيْب (١) وقال سعد بن مزيبن العضياني الروقي (٢) :

اللَّيْلَة القَلْبُ بِأَطْرَافِهُ هَنادِيبٌ هِنْدابْ قَوْم تَقَفُّوْا حاكم عادي سارِيْن من ثَربْ وايمنهم وَطا الذِّيبِ يَبون جَبارْ والاَّ الشَّظوْ مِيْرادِ

قال البكري : دارة الذئب ، واحد الذئاب ، قال عمرو بن البراقة الهمداني :

وهم يكدّون وأيّ كدّ من دارة الذّئب بمجرهد وقال ياقوت: دارة الذّئب بنجد، في ديار بني كلاب. والله أعلم. وقال أيضًا: دارة الذّوئب: لبني الأضبط، وهما دارتان.

قلت : الذئب والذؤيب ودارتاهما ، كل هذه المواضع في بلاد بني الأضبط ، وانظر رسم دارة الذيب .

وهي تابعة لإِمارة المدينة المنورة .

الذّيبيّات: بذال مشدّدة مكسورة وياءً مثناة ثم باءً موحدة بعدها ياءً ثانية مشددة مفتوحة ثم ألف وآخره تاءً مثناة ، واحدتها ذيبيّة . هضيبات حمر ، تحف حولها برقة تقع في ناحية المجضع الشهالية ، جنوباً شرقيًا عن أبرق الأمير ، في بلاد أبي بكر بن كلاب قديماً ، وبلاد المجضع في هذا العهد داخلة ضمن بلاد قبيلة المقطة من عتيبة . وانظر رسم المجضع .

وتابعة لإمارة عفيف ، تقع جنوباً من بلدة عفيف.

<sup>(</sup>۱) نغيره : نغير فيه عليكم . والغة : واد قريب من الذيب . يشبك نفلها : يرتفع غبارها ويتكاثف – غبار الغاره – فوق جبل الذيب .

<sup>(</sup>٢) تقدم شرح البيتين في رسم ثر ب .

النَّيبِيَّة : بكسر الذال المعجمة المشددة ثم ياءٌ مثناة بعدها باءٌ موحدة ، ثم ياءٌ ثانية مشددة مفتوحة بعدها هاءٌ ، نسبة إلى النَّيب : ماءٌ قديم ، يقع بين جبلي الذيب والنويب ، جنوب قرية ثرب على بعد عشرة أكيال تقريباً ، في بلاد قبيلة مطير بني عبد الله .

انظر رسم الذيب.

نابع لإِمارة المدينة المنورة .



باب الراء

رَاسَان : أوله راءً مهملة مفتوحة ثم ألف بعدها سين مهملة ثم ألف ثانية ونون : جبل أسود ، يقع شمالا غربيا من ماء الأروسة ، قريبا منه ، في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة ، وماء الأروسة عد قديم ومشهور ، خانظره في رسمه .

ولهذا الجبل ذكر في شعر عبيد بن الأبرص باسم ذات رؤوس ، وقد ذكر مقرونا بذكر أعلام قريبة منه مثل : حروس وشراف فقال :
لن الدِّيار بصاحة فحروس درست من الاقفار أيّ دروس إلاَّ أواريّا كأن رسومها في مهرق خلق الدواة لبيس دار لفاطمة الربيع بغمرة فقفا شراف فهضب ذات رؤوس أزمان علقها وإن لم يجدها نكسا ، وشرّ الداء داء نكوس وجبل راسان وماء الأروسة تابعان لإمارة عفيف ، يبعدان عن بلدة عفيف مائة وأربعة وثمانين كيلا.

رَافِدَة : أوله راء مهملة ثم ألف بعدها فاء موحدة مكسورة ثم دال مهملة مفتوحة ، وآخره هاء ، من الرفادة : جبل أحمر في حزم الدواسر وفيه ماء لهم يدعى : البيضاء ، في بلاد عقيل قديما ، وماء البيضاء قديم وانظره في رسمه .

وهو تابع لإمارة الدواسر .

الرّاهصيّة: بتشديد الراء المهملة ثم ألف بعدها هاءٌ ثم صاد مهملة مكسورة، ثم ياءٌ مثناة مفتوحة وآخره هاءٌ ، وقد تذكر بصيغة الجمع فيقال: الرواهص ، سنفان سود تشبه الحرة ، وفي ناحيتها الشرقية قاع تجتمع فيها سيول ماحولها ، وفيها مشاش يرده الناس ، وهي واقعة بين نفود رمحة وبين رغبا – نملي قدما – في بلاد قبيلة المقطة ، جنوب بلدة عفيف على بعد ثمانين كيلا منها ، في بلاد قريط قدما

قال سعد بن مزيبن العضيّاني الروقي :

أَخَذَتْ لِي قَيْظَة ومَشْى ومْرِباعْ بَيْن الرَّواهِصُوالعَلَمْ واحْتوِىبهْ (۱) واعذَرتْ في المِسْنادْ معادْ لي ناعْ مِثْلُ الحُصَانُ اللي تجذَّى خَبِيبِهُ (۲) ويسمّى مشاشها الرَّاهصي ، نسبة إليها ، وقديما كانت تدعى : اهصا .

قال الأصفهاني : ولبني قُريَط : راهص ، وهو حره سوداء ، وهي آكام متقاودة ، متّصلة تسمّى نعل راهص (۳) .

وقال ياقوت : قال أبو زياد الكلابي : راهص من جبال أبي بكر بن كلاب ، وأنشد أبو الندى :

رَويتَ جريراً يوم أذرعه الهوى وبُصرَى وقادتك الرياح الجنائب سقى الله نجدا من ربيع وصيف وخصّ بها أشرافها فالجوانب إلى أَجَلَى فالمطليين فَرَاهص ، هناك الهوى لو أن شيئا يقارب وفي كتاب الأصمعي : ولبني قريط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب راهص أيضا ، وهو حرة سوداه ، وهي آكام منقادة تسمّى نعل راهص .

الرَّايِغَة : براء مهملة مشددة ثم ألف بعدها يا مثناة ، تم عين معجمة مفتوحة ، وآخره ها مع : عد قديم ، يقع في ناحية حرة كشب من الشهال ، وقد أقام فيه الجذعان \_ واحدهم جذع \_ من الروقة هجرة لهم . وهو تابع لإمارة مكة المكرمة .

<sup>(</sup>۱) أخذت : لبثت . قيظة ومشى ومرباع : لبثت فصل القيظ وفصل الشتاء وفصل الربيع . العلم : جبل شهير ، تقع الرواهص غربا منه . أحتوى به : متنقلا في أكناف العلم .

الربيع . العام ، جبل عابير ، لعام الرواعص طرب على المحدول به . العام . المحدود عام عام المحدود ) أعذرت : بمعنى أيست ، من اليأس ، معادلى : لم يعد لى . ناع : رغبة أو تفكير فيه . مثل الحصان : كأننى الحصان . تجذى خبيبه : انقطع عن الجرى ، فلم يستطعه .

<sup>(</sup>٣) بلاد العرب ١٣٤ .

الرايعة أيضا كالذي قبله: واديقع في بطن جبل النير ، يعيض سيله في وادي (أبو عُرَّيَنة) ، وفيه يقول الشاعر شُديَّد الحثْري العصيمي من عتيبة:

يَاذَيْب يَاللي في عَلَاوِي الشَّعَابَهُ في الرايغَهُ لَاجٍ بِعالِي شعِيْبها ('' صَوِّتْ لذيْب يَمْ خَشْمُ الزَّبَارَهُ وعِيدْ على هِجْن ونشِّرْ عَصِيْبَها ('')

. انظر قصيدة الحثري وخبرها في رسم المكاحيل .

وهذه البلاد تابعة لإمارة الدوادمي .

الرَّبادي : براء مهملة مشددة مضمومة وباء موحدة ثم ألف بعدها دال مهملة ، وآخره ياء مثناة : قرية واقعة في بلاد الرَّين \_ الريب \_ بقرب هجرة آل سفران ، وسكانها من آل عاطف من قحطان .

وبلاد الرين واقعة جنوبا من بلدة القويعية تابعة لإمارتها .

الرّبذُةُ : براء مهملة مفتوحة وباء موحدة وذال معجمة مفتوحتين شم هاء ، وتُسمّى في هذا العهد البركة ، قرية قديمة واقعة على طريق حاج بغداد القديم ، وقد خربت هذه القرية وأصبحت خالية من السكان غير أن أسس البناء والآبار لاتزال ماثلة ، وفيها بئر عامرة يردها البدو ، وفيها بركة من برك الطريق التي عمرتها زبيدة لاتزال عامرة تورد ، وإنما سميت في هذا العهد البركة لوجود هذه البركة العامرة فيها .

 <sup>(</sup>۱) ياللي : يا هذا الذي . علاوى : أعالى . الشعابه : جمع شعب . لاج : محتبىء ومتحصن .

<sup>(</sup>٢) صوت : ادع بصوتك . يم : عند ، وجهة . . خشم الزبارة : طرف رمل النفود . الزبارة : يمنى بذلك الكثيب . عيد : أتم يوم فرحة على لحوم الإبل الميتة ، الى قتلها الشاعر . هجن : دواحل ، واحدتها هجين . نشر : استخرج شحم بطونها وانشره . عصيبها : المصب شمم البعان الداخل ، العصيب صيغة تكثير ومبالغة .

وقد زرت هذا المكان أنا والشيخ العلامة حمد الجاسر والشيخ محمد العبودي لمشاهدته ومدى مطابقته في حدوده وفي وصفه الجغرافي لما ذكره المؤرخون في تحديد الربذة ووصفها .

وقد اتَّضح لنا من مشاهدته دون شك أن هذا المكان هو الرّبذة .

وهذه القرية واقعة في واد ينحدر من الجنوب الشرقي صوب الشهال الغربي ، كثير الرمث والثمام ، وفيه سلم وطلح ، ترى وأنت تقبل عليه شجر الطّلح ذا الفروع الأنيثة الخضراء والسّيقان المرتفعة على طول امتداد هذا الوادي ، ومعظم منازل القرية وآبارها ومسجدها ومقبرتها والبركة العامرة والبئر التي مازالت عامرة كلها واقعة على ضفة الوادي ، اليمني ، وفي الغرب منها على بعد كيلين تقريبا هضيبة حميراء صغيرة ذات شكل مخروطي تسمّى المُصيعيكة ، تصغير مصعوكة ، وفي الشرق الشهالي منها أبو مغير ، ماءً قديم ، وجنوبا منها تقع أودية أبقار ، وكانت قديما تُدعا ذا بقر ، وفي الشرق منها على طريق الحاج الماوان وماء الماوية ، وفي الغرب منها على طريق الحاج ماء السّليلة ، وقد زرنا هذه المواضع ، وشاهدنا معالم الطّريق والبرك فيها ، وهي باقية بأسمائها إلى هذا العهد .

وسأً ذكر ما تيسّر لي من أقوال المؤرخين في تحديد الرّبذة وأُعلق على ما يحتاج منها إلى إيضاح .

قال الحربيّ ، عن ابن قيس الكلابي : سمّيت الرّبذة بربدة ، جبل أحمر ، أحمر مخرة حمراء ، على ميل من الربذة مما يلي المغرب فارع أحمر ، وقال اسمه ربذ .

قلت : يبدو لي أن جبل ربذ الذي ذكره هو الهضيبة التي تُدعا في

هذا العهد المُصَيِّعيِكَة لمطابقة وصف ربد وتحديد موصعه لوصفها وتحديدها .

وقال الحربي أيضا: ومن مغيثة الماوان إلى الربدة عشرون ميلا ، رمن الربدة إلى السليلة ثلاثة وعشرون ميلا ونصف وبها قصر ومسجد ، ومسجد لأبي ذرّ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقال: إن قبره فيه . وقد اختلف أهل الربدة في قبره فقيل في : هو تحت المنبر ، وقيل : لا ، بل تحت المنارة ، وأخبرني شيخ قديم من أهلها أن قبره في رحبة المسجد ، وأراني موضعا فيه حشيش أخضر لا يجف ولا يتغير شتاء ولاصيفا .

وكان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أسكنه الرّبذة ،. وذلك لأن أبا ذرّ اختارها .

وقال : حدثني جعفر بن أبي عبان قال حدثنا يحيى بن معين قال : حدثنا عبد الرزاق عن أمية ابن شبل عن مسكان عن مهران الجمال قال : قد حملت أبا ذر من المدينة إلى الربذة .

حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن سليم الطائني عن عبد الله بن عثان بن خثيم ، عن مجاهد، عن ابراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم در قالت : لما حضرت أبا ذر الوفاة قال لي : اذهبي فانظري لعل ركبا يمرون فتخبريهم ، قالت : فكنت أخرج كل يوم من الربذة أعلو جبلا حتى مر بي ركب ، فألحت لهم بثوبي ، فأقبلوا فقلت : ياهؤلاء ، رجل من المسلمين يموت ، تشهدونه ، قالوا : من هو ؟ قلت : ياهؤلاء ، رجل من المسلمين يموت ، تشهدونه ، قالوا : من هو ؟ قلت : نعم : أبو ذر ، قالوا : صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ، قلت : نعم : ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ، وذكر حديثا طويلا . قال : فتولّينا أمره

ودفناه بها ، في نقر كلهم عان ، منهم حجر بن الادبر ومالك بن الأشتر .

والربذة لقوم من ولد الزبير بن العوّام ، وكانت لفزارة .

وبها بركتان يسرة ، إحداهما مدوّرة ولها مصفاة والأُخرى من المنزل على أقل من ميل مربعة .

وبها آبار کثیرة ، وخیارها بئر تعرف بأبی ذر ، وبئر تعرف ببنی المنذر ، وبئران یعرفان بالمهدی بینهما حوض ، وبئر تعرف بمحمود ، وبئر تعرف ببنی معاذ ، وبئر تعرف بسلسبیل ، وبئر تعرف ببئر المسجد وهی بئر آبی ذر ، وبئر تعرف بأبی السّعب غلیظة الماء ، وبئر تعرف بقوطة ، وبئر صغیرة تعرف ببئر عبد الرحمن ، وبئر فی الشرق مطویة ، بالحجارة تعرف بعیسی بن موسی ، وبئر تعرف بابن مهیر علی میل ونصف من الربذة .

قلت : الواقع أن الآبار في الربذة منتشرة على امتداد الوادي عير أنه لم يبق منها شيء عامر الا بئر واحدة مطوية بالحجارة قريبة المنزع ، وهي التي بجوار المسجد ، في جانبه الشرقي .

ثم تحدث الحربي عن طريق الرّبذة إلى المدينة فقال : طريق الربذة إلى المدينة يعدل من الربذة إلى أُبرق العزّاف عشرين ميلا ، وبأبرق العزّاف آبار كثيرة غليظة الماء .

قلت : أبرق العزاف يقع غربا شماليا من الربذة على طريق المدينة ، والعزاف كثبان رمل متموجة يسمع لها صوت مع حركة الرياج ، تُدعًا في هذا العهد القوز ، وفي طرفها الشرقي كثيب بارز يدعا الحنّان ، لأنه يسمع له دوي ، ويقول البدو : إنّ الأصوات التي تسمع فيه هي أصوات

الجنّ ، أما الأبرق الذي يُدعا أبرق العزاف ، فانه يُدعا في هذا العهد أبرق القوز ، ويقع في طرف كثبان القوز من ناحية الغرب ، وهو أبرق. كبير مرتفع عن كثيب القوز .

وتحدث أبو على الهجري عن الربذة فقال: الرَّبذة بفتح أوله وثانيه وبالذال المعجمة هي التي جعلها عمر رضي الله عنه حمى لابل الصَّدقة، وكان حماه الذي أحماه بريداً في بريد، ثم تزودت الولاة في الحمى أضعافا، ثم ابيحت الأحماء في أيام المهدى فلم يحمها أحد بعد ذلك.

وروى الزهري أن عمر حمى الشرف والربذة ذكره البخاري .

قلت بعد هذه المقدمة تحدث الهجري عن حدود حمى الرَّبذة في وقت اتِّساعه ، وذكر المياه والجبال التي دخلت فيه ، وبعضهامازال باقيا باسمه وقد تحدثت عن كل منها في رسمه .

وتحدث لغدة الأصفهاني عن الربذة وعدّها في بلاد مُحارِبِ فقال : بلاد محارب مابين الخيالات إلى أريك إلى جانب الداهنة إلى جوف الربذة ، والخَيالات أجبال النقرة التي بينها وبين مطلع الشمس ، إلى جنب طمية ، ثم لهم مابين الربذة إلى فَرَان ، وهو حذاء السليلة ، ومن جبالهم ماوان وهو جبل أسود ضخم ، قال الحاربي :

إِن يَبْدُ مَاوَان فَقَد طال شُوقُنَا إِلَى الرُّكن من مَاوَانَ إِن كان باديا، ولو كلفتني قَوْدَ مَاوَانَ قَدْتُهُ قيادَ البَعيرِ أَوْ قطعت فؤاديا؛

وفى جُنبه بير ، يقال لها بئر ماوان ، يقول الشاعر:

شَرِبْنَ مِن مَاوَانَ ما عَ مُرا ومنْ سَنَام مِثْلَهُ أَوُ شَرًا وسَنَام هذا جبيل قريب من الربذة .

والغرد جبيلُ بين ضرية والرّبدة من شاطىء الجريب الأقصى، وهو لمحارب وفزارة .

ويقول أهل المدينة \_ لمن ذهب إلى مكة \_ : أخذت التهامية أم النجدية ؟ .

فالتهاميّة التي على عسفان والجحفة ، والنّجلية التي على طريق الرّيذة .

قلت : مما ذكره الأصفهاني يتَّضح لنا أن الربذة واقعة في نجد ، وليست في الحجاز وسيأتي مايؤيد هذا القول إن شاء الله .

وقال ياقوت: الرَّبَذَة بفتح أوله وثانيه ، وذال معجمة مفتوحة أيضا: من قُرى المدينة على ثلاثة أيّام ، قريبة من ذات عرق ، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة ، ومذا الموضع قبر أبي ذرّ الغفارى رضي الله عنه ، واسمه جندب بن جنادة ، وكان قد خرج إليها مغاضبا لعبّان بن عفان رضي الله عنه فأقام بها إلى أن مات سنة ٣٢ ه .

وقرأت في تاريخ أبي محمد عبيد الله بن عبد المجيد بن سيران الأهوازى قال : وفي سنة ٣١٩ ه خربت الربذة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية ، ثم استأمن أهل ضرية إلى القرامطة فاستنجدوهم عليهم فارتحل عن الربذة أهلها فخربت ، وكانت من أحسن منزل في طريق مكة ، وقال الاصمعي يذكر نجدا : والشرف كبد نجد ، وفي الشرف الربذة ، وهي الحمى الأيمن .

وفي كتاب نصر: الربذة من منازل الحاج بين السليلة والعمَّق.

قلت : مانقله من كتاب نصر صحته بين السليلة وماوان ، وليست -بين السليلة والعَمَق . قال ياقوت أيضا : وينسب إلى الربذة قوم منهم : ابو عبد العزيز موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ، وأخواه محمد وعبد الله ، روى عبد الله عن جابر عن عقبة بن عامر ، وروى عنه أخوه موسى وقتله المخوار ج سنة ١٣٠ ه ، وغيره . وفي تاريخ دمشق : عبد الله ابن عبيدة بن نشيط الربذي مولى بني عامر بن لوي ، وفد على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وروى عنه وعن عبيد الله بن عتبة وعن جابر بن عبد الله مرسلا ، وروى عنه عمر بن عبد الله بن أبي الأبيض وصالح بن كيسان وأخوه موسى بن عبيدة ، قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال : وروى موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف الحديث جدًا ، وهو صدوق عن أخيه عبد الله بن عبيدة وهو ثقة ، وقد أدرك غير واحد من الصدالة كذا فيه سواء : ضعيف الحديث ، ثم قال صدوق .

قلت: مما ذكره ياقوت يتضح لنا أن الرّبذة واقعة في الشرق في نجد \_ وأنها بلدة مزدهرة وأنها أحسن منازل الحاج في طريق مكة ، وأنها خربت وأصبحت خالية من أهلها بسبب الحروب التي وقعت بين أهلها وبين أهل ضرية ، وأن القرامطة قد أعانوا أهل ضرية في محاربة أهلها وتخريبها .

وتحدث البكري عن الرّبذة وعن حماها غير أنه لم يذكر شيئا عير ماذكره الهجري، ثم تحدَّث عن وفاة أبي ذرّ رضي الله عنه فيها فقال: وبالربذة مات أبو ذر وحده لمّا نني من المدينة، ليس معه إلا امرأته وغلام له، كما أنذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة تبوك، وأنّ أبا ذرّ لما أبطأ عليه بعيره أخذ متاعه على ظهره، ثم سار يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول

الله هذا رجل يمشي على الطريق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كُن أَبا ذرّ ، فلما تأمله القوم قالوا : يارسول الله ، هو والله أبو ذر، فقال : يَرحَمُ الله أَبا ذرّ ، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده .

وتحدَّث الهمداني عن طريق حاج العراق وذكر مراحله من مكة إلى ملتقى الطريقين في معدن النقرة ورتبه ترتيبا دقيقا مارا بالعُمَق ثم السليلة ثم الرّبذة ثم الماوان ، فقال : عرض العُمَق أربعة وعشرون درجة ومنه إلى الربذة ثلاثة وعشرون ميلا وعرض الرّبذة خمسة وعشرون جزءًا ومنها إلى الماوان ستة وعشرون ميلاً وعرض الماوان خمسة وعشرون جزءًا

والمواضع التي رسم بها الهمداني طريق حاج العراق معروفة بأسمائها إلى هذا العهد ومعالم الطريق ماثلة فيها مرئية بالمشاهدة ، في الماوان وفي الربذة وفي السليلة وفي العمق وفي بقية الطَّريق .

وتحدث الفيروز آبادي في كتابه "المغانم المطابة "عن الرّبذة، وعن بعض الأعلام التي تدل على تحديدها فقال: الربذة بالتحريك واعجام الذال قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز، إذا ارحلت من فيد تريد مكة. وبهذه القرية قبر أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه – واسمه جندب بن جنادة بن السكن، وكان خرج إليها مغاضبا لعثان – رضي الله عنه – فأقام بها إلى أن مات سنة تثنتين وثلاثين.

وفي تاريخ عبيد الله بن عبد المجيد الأهوازي: وفي سنة تسع عشره وثلاثمائة خربت الربدة باتصال الحروب بين أهلها وبين ضرية ، ثم استأمن أهل ضرية إلى القرامطة واستنجلوهم عليهم فارتحل عن

الربذة أهلها فخربت ، وكانت من أحسن منزل ل في طريق مكة.

وقال الأصمعي يذكر نجدا قال : والشرف كبد نجد ، وفي الشرف الربذة وهي الحمى الأمن.

وقال نصر: الربذة من منازل الحاجّ بين السليلة والعمق.

ويُنسب إلى الربذة جماعة منهم عبد العزيز بن موسى بن عبيدة الربذي وأخواه محمد وعبد الله وغيرهم .

قلت : قوله قريبة ن ذات عرق ، غير صحيح ، ويحتمل أن صحته على طريق ذات عوق .

وقوله عن نصر بين السليلة والعمق غير صحيح، فهي بين السليلة والماوان... وقال أيضا: شابة بالباء الموحدة مخففة: جبل بين الربذة والسليلة من نواحي المدينة، قال القتال الكلابي:

تركت ابن هَبار لدَى الباب مُسَنداً وأصبح دوني شابة فأرومها والواقع أن شابة وأروم واقعان بين الرّبذة والسليلة معروفان باسميهما وقد تحدثت عن كلّ منهما في رسمه .

وقال أيضا شُقَر كُرُفَر وصُرَد : ماء بالرَّبذة ، عند جبل سنام وقال أيضا : مَرْوَان تثنية مرو للحجارة البيض البراقة : اسم جبل بأكناف الرَّبذة .

وقيل: حصن. وكان مالكه الشليل جدّ جرير بن عبد الله البجلي. قلت: هذا الجبل عبل أبيض من المرو البراق، يقع صوب مغيب الشمس من الربذة يرى منها بالبصر، يدعى في هذا العهد العبل، والعامة في هذا العهد يقولون لكل جبل مرو مثله عبل.

ويحتمل أن لشليل البجلي حصن في بلاده بهذا الاسم.

وقد علَّق عليه الشيخ حمد الجاسر وقال : يحتمل أَن مروان محرف

من ماوان ، وتعليقه هذا سابق لزيارتنا للربذة ولماوان ، وماوان جبل أسود كبير بعيد عن أكناف الربذة بيون

وقال السمهودي في « وفاء الوفاء» : الرّبذة قرية بنجد من عمل المدينة على ثلاثة أيام منها ، قاله المجد ، وفي كلام الأسدي مايقتضي أنها على أربعة أيام . قال المجد : كان أبو ذرّ الغفاري خرج إليها مغاضبا لعبان رضي الله تعالى عنهما فأقام بها إلى أن مات .

بثم تحدث عن حمى الربذة ولم يزد عما ذكره الهجري شيئا .

أما كيف نجمع بين خبر وفاة أبي ذرّ رضي الله عنه الذي يفيد أنه نوفي فيها وليس عنده فيها أحد الأزوجته وغلام له ، فالخبر ذلك يفيد أيضا أنه توفي فيها عام ٣٧ ه. وهي في ذلك لم تعد أن كانت مراعي لابل الصدقة حماها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لها وحماها بعده المخلفاء ، ويبدو أنها لم تنم بلدة ويتسع عمرانها إلا بعد أن رسم عليها طريق حاج العراق واتخذت منزلا من منازل الحاج وحفرت فيها الآبار وعمرت البرك ، وشيد إلى جانب البرك والآبار في منازل الحاج قصور يسكنها المحافظون على هذه الآبار والبرك ومن يتعهدون بصيانتها ، فقامت للربذة النصيب الأوفر من العمران بين منازل الحاج ، وقد تقدم قول المؤرخين إنها من أحسن منازل الحج ، وفي الأخبار التالية مايلي خفوا على واقعها في الوقت الذي سكنها أبو ذر وفي الوقت المتأخر بعده .

ذكر ابن سعد في طبقاته وغيره خبر سكنى أبي ذرّ رضي الله عنه في الرّبذة ، وقد تقدّم بعضا من ذلك ، ويقول ابن سعد : أحبرنا هشيم قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال : مررت بالرّبذة فاذا أنا

بأي ذر ، قال : فقلت ماأنزلك منزلك هذا ؟ ، قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله). وقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب ، قال فقلت : نزلت فينا وفيهم ، قال : فكان بيني وبينه في ذلك كلام فكتب يشكوني إلى عنمان ، قال فكتب إلي عنمان أن اقدم المدينة ، فقدمت المدينة وكثر الناس علي كأنهم لم يروني قبل ذلك ، قال فذكر ذلك لعنمان فقال في إن شئت تنحيت فكنت قريبا . فذاك أنزلني هذا المنزل ، ولو أمّر على عبدا حبشيا لسمعت ولأطعت .

قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر : إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها ، ونحا بيده نحو الشام ، ولا أرى أومرا الله يدعونك ، قال يارسول الله أفلا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك؟ ، قال لا ، قال فما تأمرني ، قال اسمع وأطع ولو لعبد حبشي .

فلما كان ذلك خرج إلى الشام ، فلما (اختلف) مع معاوية بعث إليه عنان وعاد من الشام ، وقدم المدينة ، قال له عنان: كن عندي تغدو عليك وتروح اللقاح ، قال : لاحاجة لي في دنياكم ، ثم قال: إثنن لي حتى أخرج إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة وعليها عبد لعنان حبشى فتأخر ، فقال أبو ذر : تقدم فصل فقد أمرت أسمع وأطبع ولو لعبد حبشى فأنت عبد حبشى .

وقال: تناجى أبو ذرّ وعثان حتى ارتفعت أصواتهما ، ثم انصرف أبو ذرّ مبتسماً ، فقال له الناس: مالك ولأمير المؤمنين ؟ قال: سامع ومطيع ولو أمرني أن آتي صنعاء أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت ، وأمره عثان أن يخرج إلى الرّبذة .

وقال فيا روى عن عبد الله بن الصّامت قال : دخلت مع أبي ذرّ في رهط من غفار على عيان ابن عفّان من الباب الذي لايدخل عليه منه ، قال : وتخوفنا عيان عليه ، قال : فانتهى إليه فسلّم عليه ، قال ، ثمّ مابداًه بشيء إلاّ أن قال : أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين ؟ قال ، ثمّ مابداًه بشيء إلاّ أن قال : أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين ؟ والله ما أنا منهم ولا أدركتهم ، لو أمرتني أن آخذ بعرقوتي قتب لأخذت بهما حتى أموت ، قال ثم استأذنه إلى الربذة ، قال فقال نعم : نأذن لك ونأمر لك بنعم من نعم الصّدقة فتصيب من رسّلها ، فقال : فنادى أبو ذرّ : دونكم معاشر قريش دنياكم ، فاعذموها ، لا حاجة لنا فيها ، قال : فما نراه بشيء ، قال فانطلق وانطلقت معه حتى قدمنا الرّبذة ، قال فصادفنا مولى لعيان غلاماً حبسيًا يؤمّهم فنودي بالصلاة فتقدم فلما رأى أبا ذرّ نكص ، فأوماً إليه أبو ذر : تقدّم فصلّ ، فصلّ خلفه أبو ذر .

وروى أن أبا ذرّ لما حضره الموت بكت امرأته فقال لها: ما يبكيك ؟ قالت: أبكى لأنه لايدان لي بتغييبك وليس لي ثوب يسعك ، قال: فلا تبكى فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن منكم رجل بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر رجل إلا قدمات في قرية وجماعة من المسلمين ، وأنا الذي أموت بفلاة ، والله ما كذّبت ولا كُذبت فأبصري الطريق ، فقالت أني وقد انقطع الحاج وتقطعت الطرق ، فكانت تشد إلى كثيب تقوم عليه تنظر ثم ترجع إليه فتمرضه ثم ترجع إلى الكثيب ، فبينا هي كذلك إذا هي بنفر تخديهم رواحلهم كأنهم الرخم على رحالم فألاحت بثوبها فأقبلو حتى وقفوا عليها ، قالوا مالك ؟ : قالت امرؤ من المسلمين يموت تكفّنونه ، قالوا : ومن هو ؟ قالت : أبو ذرّ ، ففلوه بآبائهم وأمهاتهم تكفّنونه ، قالوا : ومن هو ؟ قالت : أبو ذرّ ، ففلوه بآبائهم وأمهاتهم

ووضعوا السياط في نحورها يستبقون إليه حتى جاؤوه ، فقال : أبشروا ، فحدَّثهم الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وذكر في سند إلى عبد الله بن مسعود أنه قال : لما ننى عنان أبا ذرّ إلى الرّبذة ؛ وأصابه بها قدره ولم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما أن اغسلاني وكفّناني وضعاني على قارعة الطريق فأول ركب عر بكم فقولوا : هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقاعينونا على دفنه ، فلّما مات فعلا ذلك به ، ثم وضعاه على قارعة الطريق ، وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عمّارا ، فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل أن تطأها ، فقام إليه الغلام وقال : هذا أبو ذر ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه . فاستهل عبد الله يبكى ويقول : صدق رسول الله ، فواروه ، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك . ثم نزل هو وأصحابه فواروه ، قم حديثهم عبد الله بن مسعود حديثه وماقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيره إلى تبوك .

وذكر بسند إلى عبد الله بن خراش الكعبي أنه قال : وجدت أبا ذرّ في مَظَلَّة شعر بالرّبذة تحته امرأة سحماء فقلت : يا أبا ذرّ تزوَّج سحماء ، قال : أتزوَّج من تضعني أحب إلَّي ممن ترفعني ، مازال بي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ماترك لي الحق صديقاً .

قلت: من أخبار أبي ذرّ المتقدمة يتأكد أمران: أحدهما خلو الربذة من السكن المستقر في الربذة إلى جانب أبي ذُرً ، في العهد الذي سكنها فيه إلا ما كان من رعاة إبل الصدقة .

الأَمر الثاني : وقوعها على طريق حاجُ العراق .

وقد سبق أن قلت : إن نموُّها كبلدة عامرة ذات سوق تجارية إنما كان

بعد رسم طريق الحج عليها وجعلها منزلاً من منازل الحاج ، وقد أورد ابن سعد خبرًا يؤيد ما ذهبت إليه ، قال مترجماً لإبراهيم بن حمزة من الطبقة السابعة : إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير ، وأمه من آل خالد بن الزبير بن العوّام وأمّ أبيه أم ولد ، وأمّ جدّه أم ولد ويكنى إبراهيم أبا إسحاق ، وقتل حمزة بن مصعب وابنه عمارة بقديد ، ولم يجالس إبراهيم مالك بن أنس ، وسمع من عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد العزيز بن أبي حازم وغيرهما من رجال المدينة ، وهو ثقة صدوق في الحديث ، ويأتي الربذة كثيرًا فيقيم فيها ويتّجر بها ويشهد العيدين بالمدينة . وقد ذكر أن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبه فيها ويتّجر ها الذي سمع منه في المدينة توفي في المدينة توفي في المدينة .

وصف قرية الرّبذة: تقع قرية الربذة على ضفة واد يأتي من صوب مطلع الشمس ، ويتجه صوب مغيب الشمس مزدحم بشجر الرمث وفيه طلح كثير وسلم ، وله رافد يأتي من الشرق ويلتني به عند القرية ، ومن هذا الرافد تمتلئ البركة .

والقرية واقعة على ضفة الوادي الشرقية ، واضحة المعالم على امتداد الوادي ، فيها آبار متهدمة ، وفيها بئر واحدة مرصوصة بالحجارة عامرة ، وفي ناحيتها الشهالية الغربية مقبرة كبيرة على ضفة الوادي الشرقية ، وفيها قبور أخرى في موضع آخر ، بين البئر العامرة وبين البركة العامرة ، إلى جانب بئر واسعة ومنازل متهدمة قديمة .وفي ناحيتها الشهالية الشرقية شهال البئر العامرة آثار قرية قديمة لم يبق منها إلا تل كبير من الأتربة والحجارة ، وحطام الأواني الفخارية الملونة والزجاجية التي أثرت في تلوينها وتشكيلها عوامل التعرية والقدم ، وبجانب البئر العامرة من الغرب مسجد كبير بادي المعالم ، يطل على الوادي من الشرق ، العامرة من الغرب مسجد كبير بادي المعالم ، يطل على الوادي من الشرق ،

وفيها بركة مدوَّرة عامرة ولها مصنى مربع بجانبها الغربي ، والبركة مازالت في وضع جيد وطول قطرها ٢٢٠ قدماً .

وقد بقى من عمقها بين جانب منها وآخر ما يتراوح بين ثمانية أمتار إلى ستة أمتار ونصف ومازالت السيول تدفع فيها مع طريقها المخصّص عن طريق المصنى ، وقد بهي منها هذا العمق مع أنها لاتنظّف ولا تصان ، لأَن الأَتربة التي تدفعها السيول تترسب في المصنى وتبتى في حوضه ، ولأنها محاطة بتلُّ من الأُتربة الملبدة من كل نواحيها إلاُّ ما يلي المصفى يمنع ماتدفعه الرياح من التراب من السقوط فيها ، ولها درج في جانبها الجنوبي ينزل معه إلى بطنها ، وهو ذو فرعين واتجاهين ، وقد بتى منه غير ما غطته الأُتربة مما يلي قاعها ثماني درجات لكلُّ فرع وينزل الماء إليها من المصنى مع مصب ينزل فيه متدرجاً في انحداره سعته خمسة أقدام ، وبجانبها من الغرب المصنى وليس بينه وبينها إلاَّ الجدار المبنى بينهما ، وهو ذو شكل مربع مستطيل ، طول جداره من الشمال إلى الجنوب ٢٠٥ أُقدام وجداره من الشرق إلى الغرب ٦٠قدماً وفي زاويته الجنوبية الشرقية درج سعته خمسة أقدام وفي زاويته الشالية الشرقية مدرّ ج ينزل السَّيل معه سعته خمسة أقدام وتتصل به ساقية من الوادي ما زالت عامرة ، ولم يبق من عمقه في أخفض موضع فيه إلاَّ متر لأَن السيول تدفع فيه حاملة معها الأَثربة وتترسب في حوضه ، ولأَن للمصب عتبة مشرفة تمنع تسرّب الأتربة مع الماء إلى البركة مما جعل البركة أبقى على عمقها ، والمصنى يرتفع فيه التراب .

مصور للبركة العامرة في الرّبذة (في الصفحة المقابلة).



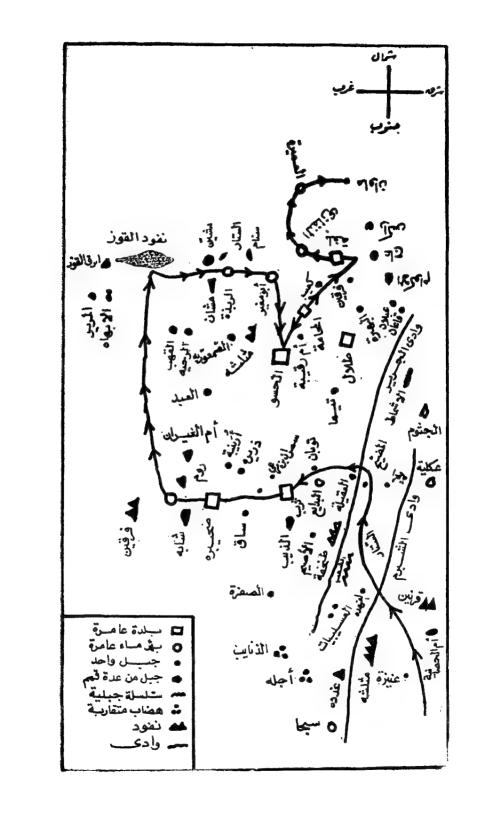

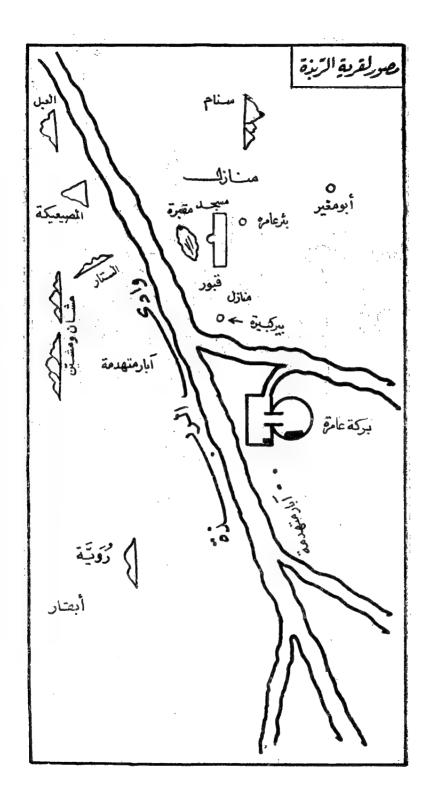

الطريق من الرباة إلى مكة المكرمة :

أورد الحربي في كتابه المناسك رسماً لطريق حاج العراق مرتباً من بغداد إلى مكة مارًا بالربدة وذكر المسافة بين منزل وآخر من منازل الحاج ، وأورد نظماً يتضمن رسم الطريق من العراق إلى مكة للمصعد ونظماً يتضمن رسمه من مكة المكرمة إلى العراق للعائد من الحج وهنا أورد منه جزءًا برسم الطريق من مغيثة الماوان ماراً بالربذة ثم السليلة ثم العمق ثم بقية المنازل إلى مكة ، ومن الملاحظ أن معالم هذا الطريق لا تزال ماثلة ، وكثير من الآبار والبرك لا تزال عامرة ، ومن قصيدة لأحمد بن عمرو في رسم الطريق :

مغيثة المأوأن:

ثم إلى مغيثة المَاوَانِ وقام بالأَشعارِ حاديانِ ومَنْ كساها المجدد والدانِ كان أبو الفضل حَيا الجِيْرانِ لم يك في الفضل لها من ثانِ الرباة:

ثم توجّهنا نُريدُ الرَّبنَة للدى طريق غانم مَنْ أَخَلَهُ وبيننا بنت الملوك البَلَدَه للملك والنافين عنه الشَّلَدَة ويعمل السَّيف إذا ما شَحلَهُ السَّليلة :

ثم ترّحلنا إلى السّليلَهُ

قِدمًا قطرناهن بالأرسان عن وصف من تُعرف بالإحسان عاشا وما مثلهما إثنان وأم إبراهيم في زمان جزاهما الرّحمن بالعُفران

ومنزلا فى قرية مُنْتَسبَدَهُ لا يَنْدمُ الدَّهر به مَنْ نفذَهُ لن مضى من الملوك ، الأَخدَهُ ممن يقيم الملك فيمن نبَدَهُ خدمتها لسنَّة متخده

مرحلة مياهُها قَليْـلَهْ

فأنجدت ذات اليد الجميله فاستخرج الماء بكلّ حيله لقد حَبًا ذو القدرة الجليلة لها ساء أبدًا مخيسله

تعجز عن رفقتها النزيله ببذل أموال لها جزيله فَضَلًّا على الحجَّاج والقبيله منت أي الفضل يدا الفضيله العمق :

منزل صدق لم يَزل مرتفقا والعيس تسريفي الظلام حزقا والنور في القبة يجلو الأفقا من حرة ترى العطايا خلقا أحيت لمن لبًّا وحج الطُّرقا

ثم توجِّهنا نريدُ العُمَقا ببئر ماء طاب منها المستقى وراكبوها يصلون الأرقما

أجرت لهم ماء رواء غدقا فالله يجربها بذخر وبقا وهكذا سار في قصيدته في رسم منازل الحاج إلى مكة المكرمة. وقال الهمداني في رسم منازل الحاج من مكة المكرمة إلى النقرة ، والنقرة بعد الربذة بمنزلتين ويذكر المسافة بين كلّ منزلة وأخرى : من أُخذ الجادة إلى معدن النقرة فمن مكة إلى البستان تسعة وعشرون ميلاً ، وعرض البستان أحد وعشرون جزءًا وربع . ومنه إلى ذات عرق أربعة وعشرون ميلا ، وعرض ذات عرق أحد وعشرون جزءًا وثلثا جزء. ومنها إلى الغَمرة عشرون ميلاً ، وعرض الغمرة اثنان وعشرون جزيًا . ومنها إلى المسلح سبعة عشر ميلاً ، وعرض المسلح اثنان وعشرون جزيًا ونصف ، ومنه إلى الأفيعية ثمانية وعسرون ميلاً ونصف ، عرض الأفيعية ثلاثة وعشرون جزءًا ، ومنها إلى حرة بني سليم ستة وعشرون ميلاً وعرض حرة بني سليم ثلاثة وعشرون جزءًا ونصف ومنها العمق إثنان وعشرون ميلا وعرض العمق أربعة وعشرون درجة ، ومنه إلى السليلة ثلاثة عشر ميلاً وعرض السليلة أربعة وعشرون جزءًا ونصف ، ومنها إلى الرّبذة ثلاثة

وعشرون ميلاً وعرض الرّبذة خمسة وعشرون جزءًا ، ومنها إلى الماوان ستة وعشرون جزءًا ونصف ، ستة وعشرون ميلاً وعرض الماوان خمسة وعشرون جزءًا ونصف ، ومنها إلى معدن النقرة عشرون ميلاً ، وهي ملتقى الطريقين ، فهذا تقدير طريق العراق في العرض على ما عمله بعض علماء العراق .

الطريق من الرّبذة إلى المدينة:

قال الحربي : يَعْدل من الرَّبذة إلى أَبرق العزاف عشرين ميلاً ، وبأَبرق العَزَّاف إلى السَّتار خمسة وبأَبرق العَزَّاف إلى السَّتار خمسة وعشرون ، وبذي القصّة مياه كثيرة .

ومن ذي القصَّة إلى المدينة ثلاثون ميلاً ، تخرج على بئر السائب وبينك وبين المدينة خمسة أميال ، وكان الرشيد يسلك هذا الطَّريق ، وهو مائة ميل وميلان ، بين الرَّبذة والمدينة . وقد حدده بعضهم بثلاثة أيام .

قلت: مما تقدم يتأكد تحديد موقع الربذة بجلاء ، وفيه ردّ على من يقول إن الربذة هي قرية الحناكية ، والذي لاشك فيه من مدلول الأقوال والشواهد المتقدمة أن الربذة هي القرية التي وصفتها وحدَّدتها ، ويفهم من أقوال المؤرخين أن الحناكية هي بطن نخل ومن أنعم النظر في الأقوال القديمة والشواهد وزار البلاد بنفسه أدرك ذلك ولم يبق عنده شك في وجاهة هذا القول .

الرَّبد : براء مهملة مشددة مضمومة ، وباءً موحدة ساكنة ثم دال مهملة ، جمع ربداء : هضاب حمر تقع في ناحية هضب الدواسر الغربية الشهالية ، غرب جبل غاير ، فيا بينه وبين حشة مدقَّة .

تابعة لإِمارة الدواسر .

الرَّبُوْض : براء مهملة مشددة مفتوحة وباء موحدة مضمومة ثم واو بعدها ضاد معجمة : هضبة شهباء ، غير مرتفعة ، تقع بين ماء مخشوش وماء الرّحاوي ، في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة ، في بلاد أبي بكر قدعاً ، وهي من أعلام الرقاش ، تابعة لإمارة عفيف.

والربوض أيضًا : هضبة حمراء ، تقع صوب مطلع الشمس من قرية ضريَّة تابعة الإمارة القصيم .

الرَّبُوا: أوله راء مهملة مشددة مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة ثم واو بعدها ألف مقصورة: صحراء واسعة مستوية، تقع شرق مدينة الدوادمي، يقطعها طريق السيارات المسفلت، بين وادي القرنة وبين الدوادمي.

والرَّبُوا أَيضًا: ماءٌ يقع صوب مطاع الشمس من حصاة آل عليان قحطان ، وقد حفرت فيه آبار زراعية ونشأت فيه هجرة حديثة لآل كعدة من آل عاطف من قحطان ، وهي تابعة في شؤونها لمركز القويعية ، وتبعد عنها في الغرب الجنوبي ٢٣٥ كيلاً.

رُثَمَة : براء مهملة وثاء مثلثة مفتوحة وميم مفتوحة ثم هاء : حشاش سود ، غير مرتفعة متصل بعضها ببعض وفيها شعاب رغاب ومياه ، تقع في غربي عرض شام ، فيا بين هجرة عروى وماسل .

تابعة لإمارة الدوادمي.

الرِّجْع : براءٍ مشدَّدة مكسورة وجيم معجمة ساكنة وعين مهملة : قرية زراعية ، تقع في أَسفل بلاد الرين ، مما يلي قصور آل سفران ، وهي للجلاغمة من عبيدة من قحطان ، وهي بالنسبة لبلدة القويعية في الجنوب الشرقي على بعد ١٨٠ كيلاً . تابعة لإمارة القويعية .

الرَّجْع أَيضًا كالذي قبله : قرية من قرى رنية ، تقع شرق مدينة رنية ، تابعة لإمارتها ، تبعد عن مقر الإمارة عشرين كيلاً ، وسكانها المراغين من سبيع والأَشخاص من حاضرة رنية .

رِجْمُ مغيْرًا : أوله راء مهملة مكسورة ثم جيم معجمة ساكنة بعدها ميم ، ومغيرا ماء قديم وقد أصبح فيه قرية عامرة ، أضيف له (١) .

والرجم في اللغة ، قال في التاج : بضمتين حجارة مرتفعة تنصب على القبر جمعه رجم .

أما فيا تعارف عليه الناس في نجد فإن الرجم كل أنف بارز من الحبل ، وكذلك يقال للمعالم التي تبني من الحجارة على متون المرتفعات وفوق قمم الجبال ، ومعالم الطرق ، وله ذكر كثير في الشعر الشعبي .

ورجم مغيرا خشم طبيعي بارز في طرف الصَّفرا ، يناوح خشم صفرا العبسة ، يطلّ كل منهما على وادي الضحوي ، ينحصر مجراه بينهما وتمتد الصفرا بانحرافات تدريجية صوب الشرق ، تبرز فيها قور صغار ذات رؤوس مدوّرة مستوية السطوح تدعى الرّجوم البارزة وقد تذكر مجموعة فيقال رجوم معيرا ، ويلاحظ أن رجم مغيرا ذكر في الخريطة الجيولوجية للمملكة العربية السعودية باسم : رجم الضّحوي (٢)

ذلك لأنه يطل على وادي الضحوي ، ولأن مغيرا واقعة خلف الصَّفرا ، تبعد عنه عشرة أكيال ، ويقع رجم مغيرا بالنسبة لمدينة الموادمي في الشرق الجنوبي على بعد سبعين كيلاً تقريباً . تابع لإمارة الدوادمي .

١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ اعداد مصلحة المساحة رقم ٢٨٧ ١٠٠٠ ١٠٠٠

ومن الملاحظ أن تسميته رجم مغيرا كانت حديثة ، وذلك بعد أن استقر الدعاجين - واحدهم دعجاني - في هذه الناحية وأسسوا هجرهم حوله في مغيرا والحفيرة وغيرهما ، وأصبحوا يدعونه بهذا الاسم ، وكان قبل ذلك يسمّى : رجم هَبْران .

وكبار السِّن من البدو من سكان القرى القريبة منه من الحضر يعرفونه برجم هبران ، ويذكرون قصة ملخَّصها : أن هبران صلبي كان يقيم في هذه الصفرا ، وكان قَنَّاصاً ماهرًا ، وله ولع بالصَّيد ، فكان يبدو في رأس هذا الرجم في الصَّباح الباكر يتطلع للصَّيد فسمى هذا الرجم باسمه .

وقد ورد في الشعر الشَّعبى مقروناً بذكر شداد غير مضاف إلى مغيرا ، وذكر أيضاً باسم هبران مقروناً بشداد ، وشداد قارة لها قمتان متناوحتان واقعة غرباً منه ، قال ذِيْخَان العضيَّاني الرَّوقي العتيبي في قصيدة رسم فيها طريقه من الفويلق إلى عبل مقذل منها :

يَارَاكُبِ هَجْنِ عَلَيْهَا الْكَلَايِفُ هِجْنِ عَلَى قَطْعِ الْمَرَارِيتُ صَبَّارُ قَصُّوابِهُنَّ اللَّرَبُ يَا اهْلِ اللَّغَايِفُ خَلُّوا شَدَادُ بَمِينُ والرِّجِمْ جَايْسَارْ وَتَقَدَم شُرِح البيتين في رسم (أبو خيالة ).

وقال شويمي العَريني من أهل مزعل ، وهو يشير إلى إحدى الوقائع التي خاضها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود في هذه البلاد :

طَيْر الحَرَار الصَّيْرِمي جَاهُ هَجَّادٌ جَاهُم نِدَاوِي مَا يَخلِّي لُرُوْمِهُ خَلَّوْا عَرَبِهُم بَينْ هبرانْ وشدَادُ المَالْ يخفرْ والبيُوت مهَدُوْمَهُ

الرِّجمَةُ : براء مهملة مكسورة وجيم معجمة ساكنة وميم مفتوحة ثم هاء : ماء مر قديم ، يقعفي مقر هابط ، تحيط به بُرَق وسنفان سود

فيها نتوءات صخريَّة تشبه الرجوم الصغار ، يقع جنوباً من بلدة المحازة المويه البيد المجديد ، قريبة من خشوم الرَّحا ، وإِيَّاها يعني الشاعر الشَّعبي عَسيْرُ الغنَّامي الرَّوقي العتيبي بقوله :

الدَّرْبِ خَشْمِ الرَّحَا والشَّوْفَزَوَّامْ والرجم وزْريبَّاتْ أُمِّ المَحَالِ

ويعني بالرجم رجام الرِّجمة ، فهي منسوبة إلى هذه الرِّجام .

وهي لقبيلة الخراريص ، واحدهم خرَّاصي ــ من الرَّوقة من عتيبة ، تابعة لإمارة الطائف .

الرَّحَاوِي: براءِ مهملة مشدَّدة مفتوحة وحاءً مهملة بعدها ألف ثم واو ساكنة وياءً مثناة: ماءٌ قديم، يقع شرق ماء الدخول على بعد مثانية عشر كيلاً، وجنوب ماء الأروسة على بعد ستة وثلاثين كيلاً تقريباً. واقع في بلاد بني أبي بكر ابن كلاب قديماً، وهي آبار عميقة كانت مدفونة وعثر عليها رجل يدعى الرحاوي من قبيلة المقطة من عتيبة فاحتفرها وعمرها وسميت باسمه وتحف مها من الناحية الجنوبية الشرقية هضاب حمر تسمّى الدُّهم، وهو من مياه الرقاش الغربي. وانظر رسم الرقاش.

وهو تابع لإمارة عفيف ، واقع جنوباً من بلدة عفيف على بعد مائتين وعشرين كيلاً.

رَحْرَحَان : براء مهملة مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة بعدها راء ثانية مهملة مفتوحة ثم ألف بعدها نون موحدة : جبل أسود كبير ، يقع غرب شال الربذة ، معروف بهذا الاسم قديماً ومازال معروفاً به ، وهو الذي عناه الشاعر الشعبي ضيف الله الذويبي أحد شيوخ قبيلة حرب في شعره ، وذلك أنه كان قاطناً على ماء أبو مغير الواقع في شرقي الربذة ،

فأراد مسلط بن ربيعان أحد شيوخ قبيلة عتيبة أن يرد ابو معير فبعث إليه بطلب منه أن يرتحل من الماء ليرده هو وقومه ؛ فرد عليه ببيتين ، هما :

عَلَى السِبِّ النَّارِ حَبَّهُ الْيَا دَنْهَرَتْ نَارِ الْهَدَانُ الْعَوَلُوْ الْمِ الْمُحَانُ !!

رحيَّة هضبة حمراء واقعة غرب الَّربذة ، ومضمون البيتين : إِنَّنا لن نرتحل من أبو مغير الاَّ أن ترتحل هضبة رحية إلى الرحرحان ، وهو مطلب مستحيل .

وقد حدَّد رحرحانُ في كتب المؤرْخين القدماء ، وجرى فيه يومان شهيران من أيام العرب .

قال أبو على الهجرى في ذكر أعلام حمى الربذة : وأول أجبل حمى الربذة في غربيتها رحرحان ، وهو جبل كثير القنان ، وقنانه سود ، بينها فرج ، وأسفله سهلة تنبت الطريفة ، وبين رحرحان وبين الربذة بريدان ، وهو لبني ثعلبة بن سعد ، وبه كانت الحرب بين الأحوص بن جعفر ومعه أفناء عامر ، وبين بني دارم ، وفيهم يومئذ الحارث بن ظالم ، وكان الحارث لما قتل خالد بن جعفر ببطن عاقل ، خرج حتى نزل ببني دارم ، على معبد بن زرارة بن عُدس فالتحفوا عليه وضمّوه ، وأبوا أن يسلموه ، فغزاهم الأحوص طالبا بدم أخيه ، فهزم بني دارم هناك وأسر معبد بن زرارة ، وفي ذلك يقول جرير :

وليلة وادي رَحْرَحان زففتم فرارًا \_ ولم تلوُّوا \_ زفيف النَّعائم وليلة وادي رَحْرَحان زففتم وأيُّ أخ لم تسلموا للأَدَاهِم ؟

## وقال أيضاً:

أَتنْسُونَ يَوْمَيْ رَحْرَحَانَ وقَدْ بدًا فَوَارس قيس لابِسِينَ السَّنَوْرَا تَرْكُمُ بِوادي رَحْرَحَانَ نِسَاءَكم ويَوْم الصَّفَا ، لاقيتم الشَّعْبَ أَوْعَرَا

وأقرب المياه إلى رحرحان الكديد ، وفيه جفارعادية عذبة ، وبه قتل ربيعة بن مُكدَّم وهي لبني ناشرة من بني ثعلبة ، ويلي رحرحان من غربيه جبل يقال له الجواء ، وهو على طريق الربذة من المدينة ، بينه وبين الربذة أحد وعشرون ميلا .

وقد ذكر البكري في معجمه في وصف رحرحان وتحديده مثلما ذكر أبو علي الهجري ، وهو تحديد صائب ، ووصف ملائم .

أما ياقوت فإنه قد ذكر رحرحان وضبطه ، ثم ذكر وقوع اليومين التاريخين فيه ، وأورد شواهد من شعر جرير وغيره ، غير أنه حدده تحديداً غير صائب فقال : رَحْرَحان اسم جبل قريب من عكاظ خلف عرفات قيل : هو لغطفان .

قلت : الواقع أن رَحْرَحَانَ علم من أعلام حمى الرّبذة كما حدَّده الهجري معروف باسمه قديماً وفي هذا العهد ، وليس قريباً من عكاظ ولا من عرفات .

الرّحا : براء مهملة مشددة مفتوحة ثم حاء مهملة وألف مقصورة ، وقد تذكر بصيغة الجمع ، فيقال الرّحي : بُرق كبيرة متصل بعضها ببعض ، تكتنف نتوآت صخرية ، تقع غربا جنوبيًّا من قرية المحازة ( المويه الجديد ) على يسار الطريق المسفلت المتجه صوب الطائف ، وهذه البلاد تابعة لامارة ( مكة المكرمة ) .

قال محمد بن بليهد : إذا خرجت من وادي قطان فالتفت صوب شهالك تركُشبًا وحراره ، وإذا التفت عن يمينيك رأيت أبارق واكيات وجبيلات صغارا يقال لتلك الناحية الرحّى وهذا اسمها الجاهلي ، وهي باقية عليه إلى هذا العهد ، قال حميد بن ثور :

وكنت رفعت الصُّوت بالأَمس رفعة بجنب الرّحي لما اتلأَبُّ كؤودها

وذكر في معجم البلدان موضعا آخر سمّاه رحى بطان وأنا أظنه غلطاً ، وظنّى أنَّ الصحيح رحى قطان لأَن الرحى المذكورة في أعلا وادي قطان ، واستدل على هذا اللفظ بقول تأبَّط شرًّا.

ألا مَن مبلغ فتيان قومي بما لاقيت عند رحي بطان فاني قد لقيت الغُولَ تهوى بسهب كالصحيفة صحصحان ويمكن أن يكون أصل قول تأبط شرا بما لاقيت عند رحي قطان (۱) قلت: توجيه ابن بليهد لهذه العبارات فيه شيء من الملاءمة ، لأن الرحى التي نتحدث عنها واقعة في أعلا وادى قطان ، والبعض ينسبونها

وقد ذكر ياقوت عدة مواضع تسمى الرحا ، إِلاَّ أَنها في بلاد نائية عن هذا الموضع ، وبعضها مازال معروفا إلى هذا العهد .

قال عسير القبوري الغنامي الروقي من عتيبة ، يذكر رحا قطان : الدَّربُ خشمُ الرَّحا والشَّوفُ زَوَّامُ والرِّجمُ وزْرَيْيـاتُ امَّ المَحَالُ وشَرَيقُ قَدْ طالعنَّه على راسُ الـزَّوالُ وشَرَيقُ قَدْ طالعنَّه على راسُ الـزَّوالُ

إليه.

يرز (١) محيح الأخبار ٢ – ١٥٧ ــ ١٥٨ .

الرَّحَيْلَيْن : براء مهملة مشددة مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة تم ياء مثناة ساكنة ثم نون ، تثنية رحيل ، مصغر : جبل أحمر ، يقع في جنوبي حزم الدواسر وفيه ما المهم يسمّى بهذا الاسم أيضا . وتابع لإمارة الدواسر .

الرَّحَيَّة : بضم الراء المهملة المشدَّدة وفتح الحاء المهملة ثم ياء مشدَّدة مثناة ، بعدها هاء ، تصغير الرحا ، هضبة حمراء ، تقع في غرب الربذة ، بين جبل مشان وجبل أم الغيران ، قريبة من القهب . في بلاد مطير بني عبد الله في هذا العهد ، وهي من أعلام الربذة . تابعة الإمارة المدينة المنورة .

ولقربها من جبل القهب فان البعض يسمونها رحية القهب ، وإياها يعني الشاعر الشعبي ، ضيف الله الذويبي أحد شيوخ قبيلة حرب وكان قاطنا على ماء أبو مغير الواقع شرق الربذة ، وأراد مسلط بن ربيعان أحد شيوخ عتيبة أن يرد عليه وطلب منه أن يرتحل من أبو مغير ، فرد عليه بهذين البيتين وذكر فيهما الرحية والرحرحان .

عَلَيْ اشبَّ النَّارْ حَيَّه إليا دَنْهَ رَت نار الهدانْ قُولُوا لي: الهَضْبَهُ رحَيَّه تِشِد يَمَّ الرَّحْرَحانْ

الرحرحان : جبل في غرب شهال الربذة ، ويقول الشاعر : لن نرتحل من أبو مغير وندعه لكم إِلاَّ أَن ترتحل هضبة رحيَّة إِلى رحرحان ، وهو مطلب مستحيل .

وقصد بالنَّار نار الحرب .

الرُّخَام : براء مهملة مشدَّدة مضمومة ثم خاء معجمة بعدها ألف

تم ميم : أبرق كبير ، يقع في ناحية عرق سبيع شال هضاب واردات ، في بلاد سبيع .

انظر رسم عرق سبيع ، تابع لإمارة مكة المكرمة ، عن طريق مركز الخرمة .

الرَّدَّادِي: براءِ مهملة مشددة مفتوحة ثم دال مهملة مشدَّدة مفتوحة ، بعدها أَلف ثم دال ثانية بعدها ياء مثناة : ماء مر ،يقع في ناحية نفود الصَّحَّة الجنوبية ، جنوبًا من ماء نديان . في بلاد بنى أبي بكر ابن كلاب قديمًا . جنوب العلم ، وجنوبا من بلد عفيف على بعد ١٤٠ كيلا ، تابع لإمارة عفيف . وهو لقبيلة الشيابين من عتيبة .

الرّداء براء مهملة مشدّة ودال مهملة بعدها ألف ثم هاء ، جمع رَدْهَة : هضاب حمر ، تقع شال الركاء وغرب ماسل الواقع في غربي حصاة آل عليان من قحطان ، ويبدو لي أن هذا الموضع هو الذي ورد في شعر لبيد بن ربيعة العامري وفي شعر ابن مقبل بلفظ الرّده ، لأن الرده جمع ردهة ، ولأنه واقع في بلاد بني عامر .

قال لبيد بن ربيعة العامري:

نذكسرت منه حاجة قد نسيتها وبالرّده منه حاجة من ورائكا

وفي شرح ديوانه : الرده جمع ردهة ، وهي النقرة في الجبل ، والأَصوب أنه أراد المفرد وهو الردهة ، اسم موضع في ديار بني عامر ، وفيه يوم لهم يسمّى يوم الردهة.

وقال ابن مقبل:

وَفَيْ عَسَلَانَ لَمْ تُهُضَّمَ كُعُوبُهُ كَمَا خَبَّ ذَئْبِ الَّرْدَهَةَ المَتَّأَوِّبَ

ونلاحظ هنا أن ابن مقبل ذكره بلفظ المفرد وهو الردهة ، ويبدو أن الاختلاف بينه وبين لبيد لفظي لصياغة الوزن الشعري وأن الموضع واحد وذكرياقوت في معجمه موضعا آخر يسمى الرده ، قال إنه في بلاد قيس دفن فيه بشر ابن أبي خازم الشاعر.

وهضب الرَّداه الذي أُتحدَّث عنه تابع لإمارة القورمية واقع شَربًا من بلدة القويعية .

الرَّدْهُة : براء مهملة مشددة موحة ودال مهملة ساكنة ، ثم ها مفتوحة ، وآخره ها ثانية : هضبة ، تقع في ناحية جبال الضّلوع الشرقية ، وفيها رَدْهة كبيرة تمتلئ من الامطار ، ويردها الناس ، وفيها صور ونقوش قديمة ، وهي في بلاد مطير بني عبد الله ، جنوب قرب شرب عا يقرب من ستين كيلا .

وهي من أعلام بلاد ربيعة بن الاصطقديما . تابعة لإمارة المدينة المنورة .

الرَّدَيْنِيَّات : براء مهملة مشدَّدة ثم دال مهملة مفتوحة ثم يالاً مثناة ساكتة ، بعدها نون موحدة ثم يالا ثانية مثناة مشدَّدة بعدها ألف ثم تالا مثناة ، جمع رُدَينيَّة : حشاش سود - جمع حشة - تقع جنوبا من حفيرة الحيضل ، وشالا شرقيا من جمع ماسل ، شرق مدينة الدوادمي على بعد يقرب من خمسين كيلا ، وفيها آثار تعدين قديم . وهي تابعة الإمارة الدوادمي

الرَّزَيزا: براء مهملة مشددة مضمومة ثم زاي معجمة مفتوحة ثم باء مثناة ساكنة ثم زاي ثانية بعدها ألف ، تصعير رَزَّا: هضبة حمراء ، تقع في شمالي بلاد المجضع ، غربا شماليا من رملة الحريرية ،

وشرقا شماليا من الأيسري ، وهي في بلاد أبي بكر بن كلاب قديما . وفي هذا العهد في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة ، ويقول شاعر أمنهم أيدعي مُنكَة بن فهد الخضيري :

من العَقيدَ محدِّرين طَعَنَّا مَالِهُ عَوَانِي تركيْ يُقَدَّيهُ الْأُنْ الْمُ عَلَى اللهِ عَوَانِي تركيْ يُقَدَّبُ الْأُنْ الْمُ اللَّذِيزَا تثنَّا جَوَفَ العبالُ البِيْضِ ما احد نَراعِيْه (٢٠)

والرزا في لعة عامة نجد ، المرتكزة ، وهذه الهضبة مرتكزة عالية ، وخصَّها بالذكر لأنها واقعة في أطيب البلاد مرعى \_ فبلاد المضجع \_ المجضع في هذا العهد \_ تحفُّ بها من الجنوب ، وبلاد المطالي \_ العبلة في هذا العهد \_ تحف بها من الشهال ، وعرق سبيع \_ رملة عبد الله بن كلاب قديما \_ تحف بها من الغرب ، مما جعلها في بلاد صالحة وموقع محبوب لرعاة الابل ، وأهل البادية . وهي تابعة لإمارة عفيف ، تبعد عن بلدة عفيف جنوبا على بعد مائة وتسعين كيلا تقريبا .

ويقول الشاعر الشُّعبي الخروعة النُّبيتي :

خَذُوا لَنَا العِبَلَهُ بِسُوْقَ المُظَاهِيْرِ وَقِطْعَانِنَا يَمَّ الَّرْزَيْزَا تَثَنَّلُهُ مِنْهُ القَلِيْبِ اللي حَيُودِهُ نُواعِيْرِ مِنْ مِلْكُ ابن هادي غدا ملكه إلْنَا "

الرَّشَاوَية : برار مهملة مشدَّدة مكسورة ثم شين معجمة مفتوحة ثم ألف بجدها واو ، فيام مثناة مشدَّدة مفتوحة أو آخره ساء : مام قديم عدً عدً ، مُو يقع في بطن وادي الرشا \_ التسرير قديما \_ شمال الدوادمي عدد

<sup>(</sup>۱) عوانی : جمع عان ، وهو الحلیف والنصیر ، ترکی : هو ترکی بن حمید رئیس قبیلة المقطة ، توفی مقتولا عام ۱۹۸۰ هم. یقدید : یقوده ، و بحوطه مجمایته ،

<sup>(</sup>٢) قطعان : جمع قطيع ، هو الذود من الإبل . يم الرزيزاء : عند الرزيزا . . تثنا: ترعى آمنة ، لا ترعج ، تتحرك فى بطء وتعود لمرعاها . جوف العبال البيض : فى وسط هذه... العبل ومجيوحتها . ما أحد تراعيه : لانخشى أحداً .

تبعد عنه بما يقارب ٤٠ كيلا ، وفي ناحيتها الشالية هضيبة حمراء مغيرة تسمى هضيبة الرشاوية .

وفيها وقع مناخ – يوم حرب – بين قبائل عتيبة وبين قبائل حرب ومعهم مطير ، انتصرت فيه عتيبة ، ويعرف بمناخ الرشاوية ، كان ذلك في ربيع عام ١٣٢٨ ه وقد تأسست فيه هجرة حديثة لقبيلة المحلجان من الروقة من عتيبة ، وأحدهم حلاج . تقام فيها صلاة الجمعة وفيها مدرسة ابتدائية للبنين ، وهي تابعة في شؤونها التعليمية والإدارية لمركز اللوادمي .

قال ناصر البخيت من أهل الأثلة:

أَبُو رِيْق أَحْلًا مِن لِبِن دِرِّعْرِبُ النَّـوْق

لِيَــا ثُوَّرُوهَا عِقْبِ صَفْرَةً عِشَاوِيَّهُ (١)

ليَــاروّحَتْ منْ خـايع تقطِفُ الزِّملُوق

مَرَابِيعها بمريطِبَة والرَّشاويَّة (٢)

رُشَيدَة : أوله راء مهملة مضمومة ثم شين معجمه مفتوحة فياء مثناة ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة وآخره هاء : ماء مرعد قديم ، يقع في شرقي جبال الضَّلوع فيا بينها وبين الحميمة ، في بلاد مطير بني عبد الله . غرب الجرير ، جنوب قرية ثرب على بعد ستين كيلا في الجنوب الغربي منها . تابعة لإمارة المدينة المنورة .

<sup>(</sup>١) أبوريق : ذوريق والريق ماء الثغر . در حليب . النوق : جمع ناقة . لياثوروها إذا أقاموها تحلب . عقب صفرة عشاوية : بعد ذهاب صفرة العشى .

<sup>(</sup>٢) ليا روحت : إذا في وقت الرواح ، وهو آخر النهار . من خايع : من مرعى ملتف . تقطف الزملوق : ترعى ما ارتفع من ذوائب عشبه . مريطبة : واد يفيض في الرشا . يبقرب الرشاوية .

وبالقرب من رشيدة قهب \_ جمع قهب \_ ويقال لها قهبان ، تقع الله منها ، وفي هذه القهبان آثار تعدين قديم \_ ونقوش قديمة في الحبال .

ويبدو لي أن آثار هذا التعدين في معدن موزّر ، المعروف بهذا الاسم قديماً ، لأن القهبان التي فيها التعدين واقعة بين رشيدة وبين ماء، ، وزّر وجباله .

ورشيدة واقعة في بلاد محارب قديماً ، وقد ذكرها الأصفهاني في. بلادهم وقال : والراشديَّة ماءةً (١) .

ويبدو أن ذكره في هذا العهد بالتصغير من باب التحريف ، لأن الأصفهاني ذكرها مع مواقع بالاد محارب القريبة منها ، مكبَّرة .

الرُّشَيْدي : براءِ مهملة مشدَّدة مضمومة وشين معجمة مفتوحة وياء مثناة ساكنة ودال مهملة بعدها ياء مثناة : بصيغة التصغير ، قصر زراعي معمور ، يقع جنوبا شرقيا من حجيلا ، الواقعة جنوب القويعية ويبعد عن بلدة القويعية جنوبا عانين كيلا ، تابع لإمارة القويعية

الرَّضُم : براء مهملة مفتوحة وضاد معجمة مضمومة وآخره ميم ما ويذكر معرفا بالأَلف واللام : ماء قديم ، عديقع في أَسفل وادي الجرير شمّال جبال الأَشاط ، وعنده يلتق وادي طلال بوادي الجرير ، وغربا منه يقع ماء الرضمية ، ماء عد قديم .

وماء الرضم للنوي ميزان من قبيلة مطير بني عبدالله ثابع الإمارة عفيف ، يبعد عن بلدة عفيف شالا مائة وثلاثين كيلا.

<sup>(</sup>١) يلاد العرب ١٨٣ .

ويرى محمد بن بليهد أن اسمه قديم ، وآنه الوارد ذكره في شعر عمرو بن الاهتم في قوله ؛

قفانبك من ذكر حبيب وأطلال بذي الرضم فالرمانتين فأوعال وذكر أنه واقع في فيضة وادي المياه ووادي الجرير إذا قربتا من

وذكر انه واقع في فيضة وادي المياه ووادي الجرير إذا قربتا من الدي الرمة الله المرادة ا

والواقع أنه بعيد عن هذا التحديد ، فهو \_ كما ذكر \_ في ملتقى وادي طلال بوادي الجرير .

وقد شاهدت هذه البلاد ورأيت أعلامها .

الرَّضَمَة : براء مهملة مشدَّد مفتوحة ثم ضاد معجمة مفتوحة وبعدها مم مفتوحة ثم هاء : جبل أشقر ، يقع في أعلا وادي الخنقة ، غرب بلدة القويعيّة على بعد محمسة وأربعين كيلا ، وعنده قصر زراعي يدعى الرضيمة تصعير رضمة .

وفي هذا الجبل آثار تعدين قديم ، وهو تابع لإمارة القويعية .

الرَّضْمِيَّةُ : براءِ مهملة مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وميم مكسورة ثم ياء مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء ، معرف بالألف واللام ؛ ماء عد قديم يقع في ضفة وادي الجرير اليسرى ، حيث يلتقى بوادي طلال ، غرب ماء الرّضم ، غربا من جبال الأشاط وعنده قويرة سوداء صغيرة سمّى رضيمة الرضميّة .

وهو لقبيلة ذوي ميزان من مطير بني عبد الله تابع لإمارة عفيف ، يبعد عن بلدة عفيف شمالا مائة وخمسة وعشرين كيلا .

<sup>(</sup>١) محيح الأخبار ١ – ٨٦ .

الرَّضَيْمَة : براء مهملة مشدَّدة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة وياء مثناة ساكنة ، وميم مفتوحة ثم هاء ، بصيغة المصغر : قصر زراعي معمور ، يقع على ضفة وادي الخنقة الجنوبية ، غربا من بلدة القويعية على بعد ٤٥ كيلا .

وعنده جبل أشقر على ضفة الوادي يُسمّى الرّضمة ، بلفظ التكبير، وفيه آثار تعدين قديمة ، تابع لإمارة القويعية .

الرَّطْرَطَيَّة : براء مهملة مشدَّدة مفتوحة وطاء مهملة ساكنة بعدها راء ثانية مفتوحة بعدها طاء ثانية مفتوحة ثم ياء مثناة مشدَّدة مفتوحة وآخره هاء : ماء مرَّ ، عدُّ قديم ، يقع في بطن دارة واسعة ، وهو بشر جاهلي ماؤه وفير ، إلاَّ أنه لسعة فوهته لا يستقي منه إلاَّ بشطان ، وهو في الشال الغربي من رغبا – نملي قديماً – في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة ، وغمل تقع جنوب بلدة عفيف ، وغرب العلم ، وتبعد الرطرطية عن عفيف جنوبا بما يقرب من خمسة وثمانين كيلا تابعة لإمارته .

ويبدو لي أن هذا الماء هو الذي كان يدعى قديمًا الثلماء ، لأن وأصحاب المعاجم قد ذكروا أن الثلماء بظهر نملى ، وذكروا أن لها دارة ، وأنها واقعة في بلاد بني قرط بن عبد الله ، وهذه الصفات تنطبق على ماء الرطرطية ودارته .

قال الأصفهاني: وبظهر نملي ماءة لربيعة بن قرط يقال لها الثلماء وقال ياقوت: الثلماء بالفتح والمد، تأنيث الأثلم، قال أبو زياد: الثلماء من مياه أبي بكر بن كلاب، وقال نصر: الثلماء ماءة لربيعة بن قريط بظهر نملي ،

<sup>(</sup>١) يلاد العرب ١٣٥ .

قلت : هذا الماء - أعنى الرطرطية - هو الواقع في دارة بظهر نملي. من بين مياهها .

ووصف نملي وتحديدها مُستوفيٌ في رسمها .

وذكر أصحاب المعاجم موضعاً آخر يدعى الثلماء ، في بلاد القصيم لأنه في بلاد بني أسد قدماً ، ولايزال معروفاً .

والرطرطية أيضًا كالذي قبله: ماءً عدّ ، يقع شرق أبرق راكس. في ديار بني سعد بن ثعلبة قديمًا ، وفي ديار حرب في هذا العهد ، نابع لإمارة القصيم .

الرَّعَنُ : براء مهملة مفتوحة وعين مهملة مفتوحة ، وآخره نون موحدة ، ولا يذكر إلاَّ معرفاً بالأَلف واللاَّم ، وراؤه مشدَّدة : جبل أسود عال جدًّا ، يُطل على بلدة الشعراء من الناحية الغربية ، وهو من أكبر رعان جبل ثهلان ، وأعلاها ، قال ياقوت : الرَّعَنُ ، بفتح أوله وسكون ثانيه عن أبي منصور الأنف العظيم من الجبل تراه متقدماً ، ومنه قيل للجيش العظيم أرعن .

قلت: تحريك ثانيه لهجة شعبية في نجد ، وعلم لهذا الأنف العظيم من جبل بهلان ؛ وبسبب ارتفاعه في الساء وقربه من البلدة ، فإن طله يضفي عليها وقت العصر ، فيهي أنه لها جوًّا لطيفاً في عصر الصيف إلى وقت المغرب ، وفي ذلك يقول الشاعر الشّعبي عبد الله اللَّوح : لموا عشيري قد هاك اللَّحاليح يكسر عليه العصر في ذهلان لوا عشيري قد هاك اللَّحاليح يكسر عليه العصر في ذهلان سقى دياره مرزمات المراويح آمين يا اللَّي ترزق المودماني وقد ذكرت شرح البيتين في رسم الشّعراء

وفيه يقول الشاعر الشعبي مرزوق بن صقر من أهل الشُّعراء : حلَفتُ ما انْسيعشِيري كودينْساني كود الرَّعَنْ عَنْ مكانِهْ ينْتنزِ حَنِيَّهُ

ووالاً القُنينَهُ يسّنِدُ يمّ هـكُرانِ وألاً مُعيقِلْ يحلِّرُ لِلقويعِيَّهُ (١)

ويقول سعد بن محمد بن يحيي:

هَيْضَ غَرامي طَوِيْلاتْ المرَاقيبِ عَدَّيت فيْها وأَنا تاعِب وحَفْيانِ هَيْضَ غَرامي طَوِيْلاتْ المرَاقيبِ منحينشِفْتالرَّعنْ وخشُوم ْهُلانِ (٣)

ويقول الشاعر الشعبي سعد بن حمد بن ضويان من قصيدة له وكان في هضبة جبلة لأَجل القنص فطلع في قمتها عصرًا فبدا «له الرَّعن ، فتشوق إليه وإلى بلدته الشعراء :

عَدَّيت في ضِلع كثير الحجَارَة في مَرقب مِدْهَالُ دغم الْخَشُوم (3)

يَا قَصِرْ يِاللِّي شِفْت حِلْيَا سِمَارِه في ظلِّ مَلْمُوم بَراسِه رَجُوم (6)

يا زِيْن فيه الصَّيدُ تلعب جفارِه ومَربِّضات دُوْنهن القَحُوم (13)

ووصفه لقصر الشعراء في ظل جبل الرعن في قوله : في ظلَّ ملموم براسه رجوم ، شبيه بقول عبدالله اللَّوح بل هو في معناه : يكسرُ عليه العَصهِ في ذهلان.

والرعن أيضاً جبل في شمالي بلاد القصيم كتب عنه الشيخ محمد العبودي في معجمه بلاد القصم .

<sup>(</sup>١) كود : بمنى إلا أنه . نية : ينزح إلى غير مكانه .

 <sup>(</sup>٢) القنينة : جبل شمال الشمراء . م : إلى . هكران : جيل معروف انظر رسمه .
 معيقل : جبل جنوب الشمراء . القريمية بلحة معروفة .

<sup>(</sup>٣) شرح هذه الأبيات مذكور في رسم الشعراء . إ

<sup>(</sup>٤) ضلع : يعني هضبة جبلة . مدهال : مراد . دنم الخشوم : السباع .

<sup>(</sup>٥) يا قصر : يعني قصور بلدة الشعراء . حليا : شبه . ملموم : يعني الرعن .

 <sup>(</sup>١) الصيد : يمنى الوعول . جفاره : صفاره ، الواحد جفر وجفرة للأنثى .
 \*القحوم : جم قحم ، وهو الوعل الكبير .

رُغَبًا: براء مهملة مضمومة وغين معجمة مفتوحة وباء موحدة بعدها ألف: بلاد واسعة ، جبال سود متصّل بعضها ببعض ، فيها شعاب ومسالك ومياه ، وفيها برق وأرض دكاك ، وجبالها غير عالية ، تقع غرباً من العلم ، وجنوباً من بلدة عفيف على بعد خمسة وسبعين. كيلاً ، في أقرب مواضعها ، وأبعدها يصل إلى مائة كيل .

وكانت قديماً وعلى ، وكانت من بلاد بني أبي بكر ، لقر بط

وقد تغلب عليها اسم أحد مواضعها ، وكان يدعى يرغبا ، تم. حذفت ياؤه فأصبحت تدعى رغبا ، أما اسمها القديم فإنه لم يبق منه إلا اسم ماء من مياهها يدعى نملان ، نسبة إلى اسمها القديم «نملى» ومن الملاحظ أن أساء بعض مياهها لم تتغير إلى هذا العهد ، مثل : المحدث وتنضبة ، ومياهها لقبيلة المقطة من عتيبة ، تابعة لإمارة عفيف.

قال الأصفهاني : ومن مياه نملي ، وهي جبال كثيرة وسَطَ دار بني. قريط ، قال العامري : نملي لنا ، وهي جبل حواليها جبال متصلة بها ، سود ليست طوال ممتنعة ، وضها رعي ، والماشية تشبع فيها ، ثم عدد. مياهها ،

وقال ومن جبال على صُباح وصبح ، وقال عن العامري : ومن جبال أبي بكر 1 دمخ والقشراء ، والأَبواز وهو من أَطراف على ، ومن على يَرغبا .

قال وأنشد حنرش ۽

لقد كان بالضَّمرين والنير معقل وفي نملى والأُخرجين منيع وقال ياقوت: نملى بالتحريك ، بوزن حَمزَى ، في كتاب الأََصمعي.

الذي أملاه ابن دريد عن عبد الرحمن عنه : أنه قال : ومن مياه على ، وهي جبال كثيرة في وسط ديار بني قريط .

قال العامرى : نملى لنا وهي جبل حوله جبال متصلة بها سواد ليست ممتنعة ، وفيها رعي والماشية تشبع فيها ، قال : وسمع هاتف في جوف الليل من الجن يقول :

وفي ذات آرام خبوء كثيرة وفي نملى لو تعلمون الغنائم وبنملى مياه كثيرة مختلفة باسمها ذكرت في مواضعها ، منها الذ جرة والشبكة والحفر والودكاء وتنضبة والأبرقة والمحدث ، وقال معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب :

أَجَدُ القلبُ عن سلمى اجتنابا فأقصر بعد ماشابت وشابا فإن يك نبلها طاشت ونبلي فقد نرمي بها حقبا صيابا وتصطاد الرجال إذا رمتهم وأصطاد المخبَّأة الكعابا فإن تك لاتصيد اليوم شيئا وآب قنيصها سلما وخابا فإن للها منازل خاويات على نملى وقفت بها الركابا وقال الهجري: نملى مقصورة ، وهي جال يمين النير ، إلى جنبها دارة بجنب نملى ، والدارة النبكة السَّهلة حفتها جبال ، ومقدار الدارة خمسة أميال في مثلها وتسمّى دارة نملى ، وفي التاج : دارة الثلماء ، ماءً لربيعة بن قريط بظهر نملى .

وقال ياقوت: قال نصر الثلماء ماءٌ لربيعة بن قريط بظهر نملى . قلت: مما ذكره أصحاب المعاجم في تحديد نملى ووصفها الجغرافي يتضح لنا أن نملى هي البلاد التي تدعي في هذا العهد رغبا ، وفيها عمياه كثيرة ودارات لاتزال معروفة ، وهي في هذا العهد من بلاد قبيلة القطة من عتببة ، وجميع مياهها لهم .

ومن أشهر مياهها : المحدث وتنضبة وسخيبرة وبريريق ونملان. والقاعية والرَّطرطية وأُم الجمل ، وكل من هذه المياه محدد وموصوف في موضعه ، وكذلك بقية مياهها .

وقالِ محمد بن بليهد : نملى : قال البكري : نملى بفتح أوله وثانيه مقصور على وزن فكلى .

قال العامري:

جلبنا الخيل من نملى إليهم نودن بالغُلُو وبالرَّوَاحِ. وقال معاوية مُعُوذ الحكاء الجعفري:

فإنَّ لها منازل خاويات على نملى وقفت بها الركابا من الأَجزاع أَسفل من نميل كما رجَّعت بالقلم الكتابا

قال المؤلف: (غلى) منهل باق بهذا الاسم إلى هذا العهد، ولم يتغير إلا تغيرًا بسيطاً، إذ يعرف اليوم بهذا الاسم (غلان ملان أو يقع في جبال الأسودة التي تقع عن جبل شهلان غرباً، ويؤيد ماذهبنا إليه قول الشاعرين العامريين، فالمنهل واقع في بلادهما، وانظر هذا البيت لأنه قرن نملي بمواضع قريبة من الأسهدة التي بها نملان.

لقـد كان بالغمرين والنير معقـل وفي نملي والأخرجين منيع الم

قلت : نملان الذي تحدث عنه وقال إنه هو نملى ، رس ضحل في حشة سوداء في طرف الأسودة الشالي الشرقي غرب ثهلان ، في نطاق. بلاد غني ، بينا نملى بلاد تشتمل على جبال ومياه ودارات وشعاب وواقعة . في بحبوحة بلاد قريط .

أما الاستدلال بالبيت : لقد كان بالغمرين والنير معقل ....

<sup>(</sup>١) صحيح الأخبار ٣ – ٣٢ – ٣٣ .

البيت .. هذا البيت يشتمل على عدة مواضع أولهما الغمران ، وهذا غير معروف في هذه الناحية ، ويبدو لي أن صحة البيت (بالضمرين) لأن الضمرين قريبان من رغبا نملى قديماً ، وكما هو مذكور في كتاب بلاد العرب ، وبعده النير ، والنير أقرب إلى رغبا (نملى قديماً) ، ثم نملى والأخرجان وبعضهما قريب من بعض ، ورس نملان الواقع في غرب شهلان ليس له ذكر في كتب المعاجم ولا شهرة في هذا العهد ، وماء نملان الواقع في رغبا معروف لأهل تلك الناحية و

رُغُوان : براء مهملة مضمومة وغين معجمة ساكنة وبعدها واو ثم أَلف ونون : ماء ، يقع في هضب اللواسر ، صوب مطلع الشمس أَمن هضبة صبيحا - تصغير صبحا - وهي هضبة حمراء في شرقي المضب . وهي في بلاد عقيل قديماً . تابعة لإمارة اللواسر .

ويبدو لي أن هذا الماء هو الذي ذكره ياقوت واستشهد عليه بشعر أعشى باهلة .

قال ياقوت: رغوان: اسم موضع في شعر أعشى باهلة حيث قال ، وأقبل الخيل من تثليث مصْغَبَة أوضم أعينها رغوان أو حضر رُغُوة: براء مهملة مضمومة وغين معجمة ساكنة ثم واو مفتوحة بعدها هاء: ماء قديم ، يقع شرق مدينة الدوادمي ، في أسفل وادي واسط ، قريباً من ماء البعج ، وبقربه سنيّف أسود يدعى أسيمر نصغير أسمر – رغوة. تابعة لإمارة الدوادمي .

رغوة أيضًا: عد مشهور ، يقع في الفرشة جنوب هضب الدواسر في بلاد سبيع شرق رنية . تابعة لإمارة رنية ، تبعد عن مقر الإمارة مائة وأربعين كيلاً الرَّفايِع : براءِ مهملة مشدَّدة مفتوحة وفاءُ موحدة ثم ألف بدها ياءُ مثناة مكسورة ، ثم عين مهملة : قرية زراعية ، تقع جنوب بللة الشعراء فيا بينها وبين هضبة تياء ، وسكانها من بني زيد . وفيها يقول عمر بن ماضي شاعر شعبي من أهل الشعراء :

بِاللهُ مَنْ مِزْنَة تبرقُ بِمَنْشاهَا ﴿ تَسْفِي الرَّفَايِعُ وتسي الغمقوشعِيْبةُ

وقال محمد بن علي العجاجي من أهل هذه القرية ، كان مريضًا في مكة ، ورأى المرضى حوله في المستشفى يزارون ، وهو لايزار لبعد بلده وأقاربه منه :

يَامَا هَنِيَّ اللِّي يَجِيْ لَهُ زَوَاوِيْر وأَنا زَواوِيري بعيْد عَلَيهُ (١) أَنا زَوَاوِيري بعيْد عَلَيهُ (١) أَنا زَوَاوِيْري وَرَا هَضِبةَ النِّيْر بَيْن الحنيني والرَّعن والرَّعن والرَّعَن والرَّعَن والرَّعَن والرَّعَن والرَّعَبَة (٢)

وفي البيت الثاني حدَّد موقع قريته حيث يسكن أقاربه وأُسرته ، فقرية الرفايع تقع بين أُعلام ثلاثة الرَّعن والحنني والرَّكية ، وهذه البلاد تابعة لإمارة الدوادمي

والرفايع أيضًا: هجرة حديثة ، تقع في بلاد الجمش ، الواقع شمالاً من اللوادمي ، وتبعد عن هجرة القرين غرباً عشرة أكيال تقريباً ، وسكانها الدلابحة – واحدهم دلبحي – جماعة ابن عصاي من الروقة من عتيبة ، فيها محكمة شرعية ومستوصف ومدرسة ابتدائية للبنين ومدرسة أبتدائية للبنات ، وفيها مدرسة متوسطة للبنين ، وهي، من الهجر التي نشأت حديثاً .

<sup>(</sup>١) يا ما هني : هنيڻا للذي . زواوير : زائرون ، جمع زائر .

<sup>(</sup>٢) هضبة النير : جبل النير ، الحذن والرعن و الركية : كلها جبال قريبة من بلدة الشعراء ، وقرية الشاعر حيث تسكن أسرته تقع بين هذه الأعلام الثلاثة .

وقد تذكر هذه الهجرة باسم الجمش لأنه هذا الاسم كان يطلق عليها ثم توسّع فشمل ما حولها من البلاد ، وهي تابعة لإمارة الدوادمي .

والرفايع أيضًا كالذي قبله : هجرة لقبيلة الدلاقين من مطير بني عبد الله ، تابعة إدارياً لمنطقة القصم .

الرفايع أيضًا كالذي قبله: هجرة حديثة ، واقعة في أسفل وادي الرين شرقاً من هجرة الرين السفلي ومن هجرة المفهوف ، لقبيلة قحطان . سكانها محمد بن عبد الله بن جليغم وجماعته ، من عبيدة قحطان ، تابعة لإمارة القويعية عن طريق مركز الرين ، والرين محدد في رسمه .

الرَّفِيْعة: براء مهملة مفتوحة ثم فاء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة ساكنة وبعدها عين مهملة وآخره هاء ، مؤنث رفيع ، من الارتفاع : هجرة صغيرة حديثة ، تقع شالاً من هجرة النبوان ، في ناحية نفيد \_ تصغير نفود \_ النبوان من الغرب . وهي لمفرس ابن بداي بن باين وجماعته المغايرة \_ واحدهم مغيري \_ من الروقة ، وهي تابعة لمركز الدوادمي وتبعد عنه شالاً ما يقارب خمسين كيلاً .

الرَّقَاش : براء مهملة مفتوحة وقاف مثناة بعدها ألف ثم شن معجمة ، ويذكر حيناً مثنى ، وهو بلاد فيها مياه وفيها هضاب ، أقرن حمر تميل إلى البياض ، لها قمم عالية ، وهما قاشان الغربي الشالي ، والرقاش الشرقي الجربي ، وكلاهما واقعان شال هضب الدواسر ، بفصل بينهما وبينه وادي القمرا ، والدّخول واقعة غرباً شمالياً منهما .

الرقاش الغربي الشمالي : حزم واسع وهضابه كثيرة ، ولها أسهاء تعرف. جا ، أشهرها هضاب سلامة ، وهي ثلاث حمر ، واقعة في ناحيت الجنوبية تسمّى : الرّقاشيّات ، وهصاب سلامة أربع حمر ، واقعة في وسطة ، وإياهُ سميى الشاعر الشعبي بقوله :

عَهْدي بِهِمْ والعهدُمنْ دُونهُ ايَّامْ بِيْنِ الرَّقَاشُ وبِيْنِ هَضِبة سلامَهُ وقال شاعر آخر يذكر الدِّخول والرقاش:

بِاعِيْن شَيْهان لِيا مَالٌ قِرِنازُ بِيْن الدَّخُولُ وبِيْن خَشْم الرَّفَاشِ (١) وفيه هضاب أُخرى منها: الدهم والخصيّين والربوض وغيرها.

وفيه من المياه : الرحاوي والحفاير والفجرية وشقيب وسلامة ، وغيرها .

وهذا كله داخل في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة ، التابعة الإمارة عفيف.

الرقاش الثاني الشرقي الجنوبي : متصل بالأول ، هضابه حمر ، وفيه حِمام سود ، ومن مياهه ، العرمة والعبدة وصدعان والرَّماصانية وغيرها .

ويشترك في مياهه الدواسر والشيابين من عتيبة . وكلا الرقاشين يعرف بهذا الاسم في هذا العهد ، وهما في أقصى بلاد بني أبي بكر ابن كلاب قديماً .

قال الأصفهاني: قال ناهض بن ثومة:

تقمّم الرمل فالضَّمرين وابله وبالرَّقاشَيْن من أَسْباله شَملُ قال العامري : الضمر والضائن ، كانا فيا مضى لسلول ، وهما جبلان لبني كلاب ، وهما قبلة معدن الأَّحسن .

<sup>(</sup>۱) شیمان : أنثى الصقور . . لیا مال : إذا إنصب على فریسته . ترناز : صادم . شبه عینی محبوبته بعینی صقر یخطف فریسته بصرامة فیها بین هضاب الدخول وهضاب الرقاش : موخشم الجبل ما برز منه ، أومن أطرافه . ویروی : بین الهضوب وبین خشم الرقاش.

والرقاشان : لنا وراء هذين الجبلين أ، في قبلتهما على يوم من وراهما ، أو أكثر (١)

وقال البكري : الرقاش بفتح أوله وبالشين المعجمة : بلد ، آنشد قاسم بن ثابت .

ألا ليتَ شِعْري هلتُرودنْ ناقي بحزم الرّقاش في متان هوامل هنالك لا أُملي لها القيد بالضَّحى ولست إذا راحت على بعاقل قال قاسم: الرّقاش بلده الذي فيه أهد.

وقد ورد هذا الاسم في شعر يزيـد بن الطَّثريَّة مثنى ، قال يزيـد : أَمن أَجل دار بالرقاشَيْن أَعصفت عليها رياح الصَّيفبـنُـّا ورُجَّعا (٢٠)

وقال ياقوت : الرَّقاشان : بفتح أَوله ، وبعد الأَلف شين ، وآخره. نون ، تثنية رقاش ،

قال ابن الأعرابي: الرقش الخط الحسن ، ورقاش اسم امرأة ، ورقاش هذا يجوز أن يكون من ذلك ، وهما جبلان . وقال العمراني خو الرقاشين اسم موضع .

وفي كتاب اللصوص: الرقاشان جبلان بأعلى الشريف في ملتنى دار كعب وكلاب ، وهما إلى السواد ، وحولهما براث من الأرض بيض فهى التى رقشتهما. قال طهمان

سَى دار ليلى بالرقاشين مسبل مهيب بأعناق الغمام دفوق أغر ساكي كأن ربابه بَخاتِيُّ صفَّت فوقَهنَ وسوق كأن سناه حين تقدعه الصَّبا وتلحق أُخراه الجنوب حريق

<sup>(</sup>١) بلاد المرب ١٥١ – ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم ٢ – ٢٩٤.

وقال أبو زياد : ومن جبال عمرو بن كلاب الرقاشان ، وهما عمودان طويلان من الهضب .

قال الشاعر:

سمعتُ وأصحابي تَخبُّ ركابُهم لهند بصحراء الرقاشين داعياً صُويْعاً خفيًّا لم يكن يستبينُ لي على أنني قد راعني من ورائيا

قلت : ما قاله ياقوت عن الرقاشين نقلاً عن كتاب اللصوص لايصح ، إذ الرقاشان بعيدان عن بلاد الشريف ، ولكن ما ذكره عن أبي زياد ينطبق على واقعهما ، فهما واقعان في أقصى بلاد عمرو بن كلاب من الجنوب .

وذكر ياقوت أن الرقاشين جبلان ، عمودان طويلان ، والواقع في هذا العهد أنَّ كلاً من الرقاشين ، يتكون من هضب ، فيه كثير من المضاب الطويلة ، كما تقدم في وصفه .

وفي الرقاش الغربي هضاب حمر ثلاث عاليات تسمّى الرقاشيَّات \_ الواحدة رقاشية . نسبة إلى الرقاش .

رُقْعان : براء مهملة مضمومة وقاف مثناة بعدها ألف ثم نون : جبل أسود كبير ، وجانبه الشرقي أحمر ، يقع في الدُّويرة ــ تصغير دارة ــ في أعلا وادى الحرملية ، في وسط العرض ، شمال بلدة القويعية ، تابع لإمارتها .

ورقعان أيضًا : جبل أسود كبير ، يقع جنوباً من دساس (قُساس) وغرباً شاليًّا من جبل صاخ ، غرب جنوب الرين ، وانظر رسم دساس ، وهو تابع الإمارة القويعية .

مفتوحة ، وآخره هاء ، بلفظ الرقعة فى الثوب : ماءٌ عدب ، يقع في الشرفة الواقعة جنوباً من بلدة الشعراء ، وهو واقع غرباً من هجرة عروا ، في بلاد بنى نمير قدماً .

ويبدو لي أنه هو الماء الذي ذكره ياقوت باسم البرقعة ، قال : البرقعة ماءٌ لبني نمير ببطن الشُّريف.

وهذا الماء واقع في شريف بني نمير ، أما في هذا العهد فإنه واقع في بلاد قبيلة العصمة من عتيبة ، معدود من مياههم ، تابع لإمارة الدوادمي .

الرُّقْمِيَّة : بضم الراء المهملة وسكون القاف المثناة وميم مكسورة ثم ياءً مثناة مشددة مفتوحة وآخره هاء : ماءً عد ، يقع في ناحية جبل بتران الجنوبية ، في بلاد قبيلة قحطان ، غرب جنوب القويعية . وانظر رسم بتران . تابع لإمارة القويعية .

الرَّكَا: براء مهملة مفتوحة ، وكاف بعدها ألف ، ولا يعرف في هذا العهد إلاَّ مقصوراً ، وقد جاء في كتب المعاجم وفي الشعر العربي عمدوداً ، وهو وادشهير من أشهر أودية العالية ، وأطولها مجرى وأوسعها حوضا وأكثرها روافد.

يقع هذا الوادي شهال هضب اللواسر ، ويتسع حوضه شهالا فيشمل السيول دمخ والعلم والزيدي وحلبان وما اندفع منها جنوبا وغربا إلى الدخول والأروسة والرقاش وذقانين والسوادة وحصاتي قحطان ، تبدأ روافده الرئيسية من الضريبة والزيدي ومن الأروسة والدخول والرحاوي وهضاب سلامة ويكامر ، وتتجه شرقا حافة بذقانين من طرفيهما الشهالي والجنوبي ومن بينهما ، وتلتقي بهما أودية السوادة \_ غمرة والحوار

والأرمض والأريمض – وغيرها – ويكتمل مجراه جنوب حصاة العليان وتدفع فيه سيولها ، وتلتقي به أودية أخرى من جانبيه كلما تقدم مجراه وبعد تنكبه للحصاة يلتقي به وادي السرة – بعد أن اجتمعت روافده – ثم يلتقي به وادي العمق ، وهكذا كلما تقدم مجراه التقت به أودية جديدة حتى يفلق جبل طويق شرقا ويصب في بطن رادي برك ، جنوب حوطة بني تميم .

وأعالي هذا الوادي كلها في بلاد عنيبة ، وأسافله إلى جبل طويق في بلاد قحطان والدواسر ، فما كان عنه جنوبا للدواسر ، وبلاد قحطان واقعة على شاله . وبلاد عنيبة مفترشة أعاليه ،

قال الهمداني : وبرك يحدر فيه بطن الركاء ،ومسيرة الركاء من ديار بني عقيل خمس أوست (١) .

وقال أيضا وهو يرسم طريق حجاج الأفلاج إلى مكة : ثم تقطع الدَّبِيل قطع الحبل ، وهو الرمل ، فأول مشرب في هذه المحجة ماء لجرم يقال له ممكن ، ثم يأخذون على قرن أحامر ويقابلون الصاقب صاقب الدخول ، ومن عن يمينهم قنان غَمَرات وبَطْنِ الرَّكاء في واسطه الدُّخول ماء قريب من صفا الأَطيط وهضب ذي إقدام (٢).

وقال البكري : الركاء ، بفتح أوله ، ممدود ، على وزن فَعال : واد يسرّة نجد ، قال لمد :

سيل أتبيهما لمن غابا دعدًع ساقي الاعاج الغربة

لاق البدي الكلاب فاعْتلجا فَسَدَعًا سُرّة السرّكاء كما

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة الدرب ١٥١.

البدي والكلاب: واديان يَصبّان في الرّكاء. وقامت ليلى الأخيَليّة نظرتُ ودوني من عَمَاية منكب ببطن الركاء أيَّ نظرة ناظر وهي كلها في ديار بني عُقيل ، وقال ابن مقبل:

هل أنت مُحيِّ الركب أم أنت سائله

بحيثُ هَـرَاقتْ في الـركاء مسائله

وقال ياقوت : الرِّكاءُ بوزن جمع الركوة ، وهو سقاءُ الماء : موخمع عن ابن دريد ، وابن فارس ، بفتح الراء ، وأنشد :

إذا بالرَّكاءِ مجالس فُسَّح

وقيل : هو واد في ديار بني العجلان ، وقال ثعلب الركا ، مقصور في قول الرَّاعي

وشاقتك بالخبتين دار تنكرت مسارفها إلا الرسوم البلاقعا للوح كوشم في يكي حارثية بنجران أدمت للنسور الأشاجعا عيثاء سالت من عسيب فخالطت ببطن الرّكاء برقة وأجارعا

قال : هو واد أكثر ابن مقبل من ذكره ، ومن قوله :

أأنت محي الربع أم أنت سائله بحيث أفاضت في الركاء مسائله سلا القلب عن أهل الركاء فانّه عنى ماسلا خلانه وحلائله وبدّل حالا بعد حال وعيشة بعيشتنا ضيقُ الركاء فعاقلُه ألا رُبّ عيش صالح قد شهدته بضيق الرّكاء إذ به مَنْ نُواصِلُهُ إذ الدّهر محمود السجيّات تجتنى ثمار الهوى منه ويؤمن غاتلُهُ

قلت · مما تقدم تتبين لنا شهرة الركاء في كتب المعاجم وفي الشعر العربي ، ويتضح لنا موقعه ، حيث ذكر الهمداني أنه في بلاد عقيل . وأنه يمر به طريق حاج الافلاج ، وأن الدخول واقعة فعه ، والواقع

أن الدخول في أعاليه ، وذكر البكري أنه بسرة نجد ، وأنه في بلاد عقيل . وذكرته ليلى الأخيلية مقرونا بعماية ، وعماية في الواقع أني شاطئه الشمالي ، وقد حدده شاعر من الضياغم في قصيدة رسم فيها طريق هجرتهم من الجنوب إلى الشمال فقال :

فيْل وَرَدِنا العِدَّ عِدِّ آل زَايْد لاَ قلتْ هوَّنْ مِنْ جِمَامِهْزادْ (۱) وليْل في حزْم الحَصَاةُ شِدَاد (۲) وليْس في حزْم الحَصَاةُ شِدَاد (۲)

آوعني بقوله عدَّ آل زايد مياه هضب الدواس ، فهو يطلق عليه هضب آل زايد.

والقمرا واد شهير يحف بالركا من الجنوب فيا بينه وبين هضب الدواسر ، أمَّا الحصاة فانه يقصد بها حصاة قحطان العليا ، التي يحف بها وادي الركا من الجنوب .

ومازال هذا الوادي معروفا باسمه القديم ، وله شهرته في البلاد .

الرَّكُو: بفتح الراء المهملة، ثم كاف ساكنة، وآخره واو: واد يبدأ من ناحية جبال كشب الشرقية الشالية مما يلي ماء الرويلية، ثم يتجه شالاً وينفذ بين جبال المزيرعة، ثم يحفّ بغربي الظَّانة ويدع رُخام ورُخيِّم شرقا منه، ثم يمر بجبل فرقين ويدعه على يمينه، وجبل صايد وهضب الشرار على يساره - غربا منه - ثم يلتتي بوادي الشعبة، وفي أعلاه - فوق جبل رخام - مشاش يدعى الركو، وأعلا هذا الوادي

<sup>(</sup>۱) العد: البئر الغزير . لا قلت : إذا قلت . هون : توقف ونضب . جمامه : نبع مياهه ، زاد : زاد جمه ووفر ماؤه .

 <sup>(</sup>۲) حزم الحصاة : البلاد القريبة منها ، وهى الصحراء المرتفعة الغليظة . شداد : صفة لحزم الحصاة ، والشداد الأرض الصلبة .

واقع في بلاد الروقة من عتبية وأسفله في بلاد مطير بني عبدالله. تابع الامارة مكة المكرمة .

الرُّكَيَّة : بضم الراء المهملة المشددة وفتح الكاف ثم ياء مثناة مشدَّدة مفتوحة بعدها هاء ، تصغير ركيَّة : جبل أسود كبير ، يتَّصل بسلاسل جبل شهلان من الجنوب ، شهال جبال الرّيان ، جنوبا من بلدة الشعراء ، وفيه مياه عذبة ، وفي ناحيته الجنوبية دارة مشهورة ، وهي غير كبيرة ، تسمَّى الدُّويرة ، تصغير دارة . وفيه يقول محمد العجاجي شاعر من أهل قرية الرفايع :

يَامًا هني اللي يجي له زَوَاوير وأَنا زواويري بعيد عَلَيْسهُ أَنا زواويري وَرَا هضبة النير بَيْنُ الحدنيِّي وَالرَّعنُ والرَّكيِّــه

وقد تقدم خبر هذين البيتين وشرحهما في رسم الرَّفايع . وهي تابعة الإُمارة الدوادمي .

الرّكية أيضا ، كالذي قبله : ماءٌ قديم وآباره زراعيّة ، تقع في ماحية الشرفة من الجنوب ، شهالا من وادي عصيل ، وغربا جنوبيا من هجرة عروى.

وبعض آبارها لقبيلة العصمة ، وهي تابعة لإمارة الدوادمي .

الرَّماديَّات : براء مهملة مشددة مفتوحة ثم ميم بعدها ألف فدال مهملة مكسورة بعدها ياء مثناة ثم ألف بعدها تاء مثناة ، جمع رَمَاديَّة : هضاب حمر ، لها قمم عالية ، تقع بين جبال العريف وبين أطراف جبل الزيدي الجنوبية الشرقية ، وعندها آبار مرّة تدعى القود ، واحلتها قودا ، وهي من مياه النفارين من قبيلة العصمة ، يهي غرب عرض القويعية تابعة لإمارتها .

والرماديَّات أيضا ، كالذي قبله : هضيبات حمر صغار ، تقع في بطن الحوم ، غرب وادي خنثل في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة ، وانظر رسم الحوم وهي تابعة لإمارة عفيف واقعة جنوبا من بلدة عفيف .

الرَّمَادِيَّة : براءِ مهملة مشدَّدة مفتوحة وميم بعدها ألف ثم دال مهملة فياءٌ مثناة مشددة مفتوحة بعدها هاء : واد ينحدر من ناحية جبل الخوار وشهائي الأسودة وأودية المتعرّضات ، ويتجه شهالاً شرقيا ويجوزه طريق السيارات المفلت بين الدوادمي والبجادية ، غربا من وادي الرشا ثم يلاقي وادي الرشا – التسرير قديما – فوق هجرة النبوان ، وفيه بقول الشاعر الشعى فراج التويجر الروقي العتيبي :

إِقْفَايِكُمْ يَاخُوْا مَكُوْهُ عَلَيَّهُ وَاقْبَالِكُمْ يَفْتَحْ لِقَلْبِي مِيةْبَابِ (١) اللهَ عِيتُوا على ادنى مِليَّهُ لوادي الرَّمَادِيَّهُ إِلْيَافَاضِ بشرابْ (٢)

الرمادية أيضا كالذي قبله : واديأتي من شرقي جبل حليت ويفيض في دارة كبيرة تقع بين منية الحمراء ومنية السمراء وسمراء ملنى ، غرب

قرية نفي . وإيَّاه يعني الشاعر زيد بن زايد العضيَّاني الروق بقوله : هضَابْ غالْ معَ القَرَارهُ يَسَارِهُ ومعَ الرَّمادِيَّةُ يُنَشَّطُ عَرِيْرهُ (عريره : سيرهُ مسرعا ) .

وكلا الواديين تابعان لإمارة الدوادمي .

الرُّمَاصَانِيَّة : براء مهملة مشددة مضمومة وميم بعدها ألف ، ثم صاد مهملة بعدها ألف فنون موحدة مكسورة فياءً مثناة مشددة مفتوحة

<sup>﴿ (</sup>١) خزام : إمم رجل ، مية باب : أى مأبة باب من السرور والأنس .

 <sup>(</sup>۲) سقوا : طلب السقيا بالغيث، وهو كناية عن الفرحة والسرور بقرب أحبته ، كفرحهم بسقيا الغيث . إليا : بممنى إذا . جيتوا : جثم . . أدفى ملية : أسفل وادى ملية نما يل وادى المرمادية ، وملية ما وشربوا منه .

بعدها ألف ، تصغير رَمْصَانية ، وبادية نجد يقلبون الياء ألفا في حالة التصغير : ماءٌ يقع في أعلا وادي القمرا من الشمال ، غربا من ماء عبدة في ملتقى بلاد قبيلة عتيبة ببلاد الدواس ، مما يلي شمال هضب الدواس ، وهو لقبيلة الشيابين من عتيبة .

رُمْحَيْن : براء مهملة مضمومة وميم ساكنة ثم حاء مهملة مفتوحة فياء مثناة ثم نون موحدة ، تثنية رمح : كثيبان مرتفعان بارزان : يقعان في رمل عرق سبيع ، شرقا شاليا من ماء بيّنة ، في شالي بلاد سبيع ، وعرق سبيع يعرف قديما باسم رمل عبدالله بن كلاب ، وهو واقع في بلاد بني كلاب ، ومحدّد في كتب المعاجم ، وانظر رمم عرق سبيع ، وهي تابعة لإمارة مكة المكرمة .

ورمحين أيضا كالذى قبله : كثيبان بارزان واقعان في بلاد الوشم وهما من أكثبة النفود الواقع شمال مدينة شقراء

رَمْلَان : براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة ثم لام معدها ألف ونون : ماء عد ، يقع في شهالي حزم الدواسر ، وهو لقبيلة الدواسر ، تابع لإمارتها .

الرُّميثي : براء مهملة مشددة مضمومة وميم مفتوحة ثم ياء مثناد ساكنة فثاء مثلثة بعدها ياء ، بصيغة مصغر : واد كثير الرمث غزير التربة ، يخرج من ناحية جبال النير الشهالية ، غربا من وادي البطان ، وأعاليه تنعض من بطن جبل النير ، ثم يتجه شهالا تاركا جبال حزيمة غربا منه وجبال لحى شرقا منه ثم يفيض شهالا ، وينعرج صوب غربا منه وجبال لحى شرقا منه ثم يفيض شهالا ، وينعرج صوب الشرق ويلتتي بوادي غثاة ، وقد ذكره الشيخ محمد بن بليهد ، وحدده

<sup>(</sup>١) بلاد العرب ١٤٠.

تحديدا صائباً فقال: ذو الرمث معلوم اليوم بهذا الاسم ، إلا أنه اختلف اختلافا قليلا فسمي ( الرميثي ) وهو واد عظيم كثير الرمث يصب من جبل النير متجها إلى جهة الشهال يقطعه السالك من عفيف إلى القاعية وإذا سلك سيله طريق السيارات اتّجه إلى جهة الشرق واجتمع بوادي ( غثة ) والرميثي الباقى بهذا الاسم هو الذي ذكره امرؤ القيس باسم ذي الرمث ، سمي الرميثي لكثرة نبات الرمث فيه والرمث نوع من الحمض ترغبه الابل ، قال دريد بن الصمة يذكر هذا الوادي :

ولولا جنون الليل أدرك ركضنا بذي الرمث والأرطى عياض بن ناشب وقال لبيد بن ربيعة .

بذي شطب أحداجها قد تحمّلوا وحثّ الحداة الناجيات اللواملا من الرّمث والطرفاء لما تحملوا أصيلاوعالين الحمول الحوافلا (١)

قلت : ومما يلاحظ أن الشيخ محمد بن بليهد قد استشهد ببيتي لبيد بن ربيعة على تحديد الرميثي ، والذي يبدو من سياق قصيدة لبيد وماذكره من المواضع مع ذكر ذي الرمث أن لبيدا كان يعني بذي الرمث والطرفاء أسفل وادي الشعراء مما يلي جبل شطب وطرف جبل ثهلان الشهالي حيث الرمث الكثير وحيث غابات الطرفاء الكثيفة ، وهو واقع في بلاد غومه من بني عامر ، فالوصف الجغرائي وتحديد المواضع في شعر لبيد ينطبقان تمام الانطباق على وادي الشعراء ولا ينطبقا على وادي الرميثي المواقع في جبل النير ، فهو يقول :

بذى شطب أحداجها إذ تحمّلوا وحث الحداة الناجيات النّواملا

<sup>(</sup>١) صحيح الأخبار ٧٨ .

بذي الرمث والطرفاء لما تحمَّلوا أصيلاً وعالين الحمول الجوافلا جعلن حراج القرنتين وناعتا يمنيناً ونكبن البديَّ شمائلا

فذكر أنهم بذي شطب لما تحملوا وأنهم بذي الرمث والطرفاء ، وذو الرمث والطرفاء من وادي الشعراء حاف بأطراف شطب الشرقية وفيه تدفع سيوله ، وأما القرنتان والبدي فهي مواضع قريبة من شطب .

ووادي الرميثي الذي نتحدث عنه تابع لإمارة الدوادمي .

## رَوْضَةُ أُمُّ حَرْمَل :

في بلاد السر رياض كثير معروفة ، واقعة شرق صفرا السر تدفع فيها الأودية التي تنحدر من الصفرا صوب الشرق ، وقد أقيمت في بعضها مشروعات زراعية وحفرت فيها آبار زراعية ، وبلاد السر معروفة بوفرة مياهها وجودة تربتها ، وهذه الرياض لها ذكر في أشعار العرب ، يقول الأخزر بن يزيد القشيري

فلن تهبطي يرد الشَّريف ولَنْ تري لَلْ بعينيك ماغنى الحمام الصَّوادح ولا الرَّوض بالتسرير والسَّر مِقبلا لِللهِ أَذَا مُجَّ فَي قريانهنَّ الأَباطِح

﴿ وَفِي رُوضَة سَاجَر يَقُولُ شَقَيْق بِنْ جَزَّءَ البَّاهَلِي :

أَقَرَ الدينَ مَا لَاقُوا بِسِلِّي وَرُوضِة سَاجِر دُاتُ العَسِرارِ

وسأذكر رياض السّر مرتبة ترتيبا هجائيا ، ومن هذه الرياض روضة . مُ حَرَّمُل ، والحرمل نبات أخضر معروف ، وهي واقعة شرق بلدة جرود ، شرقا شاليًا من روضة أم خسَيم

روضة أم خُشم : تصغبر خشم ، تقع شرق بلدة البرود على بعد ﴿ حَمْسَةً أَكِيالَ ، وهي معموره بالزَّراعة ، ويمر بها وادي البرود . . .

رُوضَة أَم سُوَّاد :

السُّوَّادُ: نبات أخضر معروف ، وهي واقعة شال بلدة البرود على بعد خمسة أكيال تقريباً ، يدفع فيها وادي قُرَي .

رَوْضَة أُمّ شيْحَة :

الشيح نبات معروف ، تقع شال بلدة البرود على بعد أربعة أكيال تقريباً ، يدفع فيها وادي أبو سُديرة ، تصغير سدرة ، فيها آبار ارتوازية ومزارع للجمعية التعاونية بالسر .

رُوْضَة أُم المُجالس:

جمع مجلس ، تقع في الشهال الغربي من هجرة ساجر تابعة لهما ، يدفع فيها وادي أمّ المجالس .

رَوْضَةُ أُمَّ هِلِيٍّ :

تقع شَرق روضة رغلة ، يدفع فيها وادي قُرَيْ ، تابعة لهجرة ساجر رُوْضَةُ الْجُوَيِّ :

تقع شرق بلدة البرود على بعد خمسة أكيال تقريبا ، جنوب روضة أ أم خُشيم ، وهي معمورة بالزراعة .

رُوْضَة حُجَيلاًنَة : تقع شرق بلدة الفيضة ، يقطعها الطّريق الذاهب لقصم .

روضة الرَّجُوم: جمع رجم، وهي قور صغار في ناحيتها، وتسمى ووضة المفرق لأن طريق البرود يفترق من الطريق العام من جانبها، تقع شرق بلدة البرود، يدفع سيل وادي البرود فيها، وعرّ بها وادي القرنة، وقد أقم فيها مشروع زراعي واسع.

رَوْضةَ رِغْلَة : الرغل نوع من النبات ، تقع شمال روضة أم سُوَّاد 4 شمال بلدة البرود ، يدفع فيها وادي قُرَيَّ :

رَوْضَةُ سِنَاد : سناد ، ويقال أيضا سنادات ، جمع سناد ، قصور زراعية معمورة ، تقع شرقا من بلدة ساجر ، يدفع فيها مازاد من سيل وادي القرنة ووادي البرود .

رَوْضَةُ الشَّفَلحية ، والبعض يقولون : أَم الشَّفَلَح ، والشَّفَلح نبت معروف يكثر في الريَّاض ، وهي واقعة شرق قرية وثيلان على بعد ثلاثة أكيال تقريباً ، وفيها ينتهي سيل وادي القرنة ، وقد عمرت بالآبار الزراعية والزراعة .

روضَة الصَّدع : الصدع بئر زراعية معمورة بقربها ، وهي واقعة شرق بلدة البرود على بعد ستة أكيال تقريبا ، وقد عمرت بالزراعة .

روضة الصّوينع : تصغير صانع ، أسرة من الرشايدة تسكن في السّر ، وهذه الروضة تقع شال بلدة الفيضة وغرب قرية القنور

رُوْضَةِ العجِل : تقع غربا شماليًا من قرية خف ، على بعداربعة أكيال رُوْضَة الغَرْبَة : تقع شرقا من بلدة البرود ، جنوب روضة المفرق ، وشرق شمال هجرة عُسيلة ، يدفع فيها وادي القرنة ، أثناء مروره س .

رُوْضَةُ القارَةِ ؛ في ناحيتها الشرقية قارة سوداء فعرفت بها ، وتقع شرق بلدة البرود قريبة منها ، يدفع فيها وادي أبا القببة ، وقد عمرت بالزراعة .

رَوْضَةُ الْقَنَّورِ: القنَّورِ أُسرة من الرشايدة تعيم في بلاد السّر ، وتقع . هذه الروضة جنوب روضة مطربة ، شال هجرة الأرطاوي ، يدفع فيها وادي الأرطاوي ووادي الفيضة . . رَوْضَةُ مَطْرِبَة ، تقع شهال الأرااوي على بعد سبعة أكيال ، انظر رسم مطربة .

رُوْضَة وثيلان : وثيلان قرية معروفة في شالي بلاد السر ، والروضة المنسوبة إليها تقع شرقا شاليا منها ، يدفع فيها وادي وثيلان ، وقد العمرت بالزراع، .

رَوْضَةُ الْوُسْيَّين : الوشيين مثنى تصغبر وشي ، وهما قارتان سوداوان صغيرتان متجاورتان تقعان جنوب بلدة الفيضة ، وهذه الروضة تقع جنوب بلدة الفيضة تابعة لها ولم تعمر بعد ، ونسبت إلى الوشيِّين لقربها منها .

الرَّوْضَة : براء مهملة مشدَّدة مفتوحة وواو ساكنة بم ضاد معجمة بعدها هاء : هجرة غير كبيرة ، أسسها ماجد بن فهيد شيخ قبيلة لشيابين من عتيبة هو وجماعته ، في عهدالملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ، وهي واقعة في غربي العرض ، شرقا من بلدة رويضة العرض تبعد عنها ثلاثة أكيال ، وهي لاتزال عامرة تقام فيها صلاة الجمعة وفيها مدرسة ابتدائية للبنين ، وهي بالنسبة لبا ة القويعية واقعة غربًا منها . وهي مرتبطة مها إداريًا .

وقد ذكرها الشيخ سلبان بن سحمان في تذييله على تاريخ الألوسي وعدها في قرى عتيبة ، فقال : ومنها قرية الروضة وسكانها من الشّيابين وأميرهم ماجد بن ضاوي بن فهيد

وكذلك عدَّها أمين الريحاني في هجر قبيلة برقا من عتيبة وذكر أن عسد الذين يشاركون في الجهاد من أهلها سبعمائة رجل

<sup>(</sup>١) تاريخ نجه ١٣٦ . . . . . (٢) نجد الحديث وملحقاته ١٤٥٠ .

وذكرها عبدالله الزامل هجر عتيبة وقال في ذكره لهذه الهجرة : هجرة الرّوضة \_ أميرها ماجد بن ضاوي ، ومن رؤسائها فيحان بن فهيد ...

الرَّوْغ: براء مهملة مشدَّدة مفتوحة ثم واو ساكنة بعدها غين معجمة قريتان زراعيتان متجاورتان ، وقد يقال للغربية منها الروغ الأعلى وللشرقية الروغ الاسفل ، وهما واقعتان في شهالي وادي الخنقة ، في جوف عرض شهام ، على بعد ثلاثين كيلا غربا شهاليا من بلدة القويعية ، تابعان لإمارتها .

رُوم: براء مهملة مضمومة ثم واو ساكنة بعدها ميم: جبل أحمر ، له ظهر محدّب يقع بين جبلى شابة وأم الغيران (آرام) قديما ، غرب قرية صخيبرة ، وشرق ماء السليلة ، يمر به طريق السيارات من عفيف إلى المدينة المنورة ، وقد ذكره الشاعر الشعبى فيحان الرقاص الرَّوقي العتيبي في شعره مقرونا بذكر أعلام قريبة منه حيث يقول :

واهـل اربَع في راس رُومُ اشْرَفُواْيَا

واليًا اسْتِضَاحُو نَحروهن لِبْهاه (٢)

واهل أربع بايمَن تعار ازبَرُوايا

وَمَرُوا غُرابُ وَجَا غُزُو مِنْ سَرَايِاهُ

وجبل روم معروف بهذا الاسم قديما وحديثا وله ذكر في كتب المعاجم وفي الشعر العربي إلا أنه يذكر بزيادة همزة في أوله فيقال له: أروم ،

<sup>(</sup>١) أصدق البنود ٢٦٨.

 <sup>(</sup>٢) أهل أربع : أي أربع نجائب من الإبل إليا بمنى إذا . إستضاحوا : إستوضجوا
 وتبينوا . نحروهن : قصدوا وأموا بر واحلهم . الباه : جبال قريبة من روم .

<sup>(</sup>٣) تمار : چيل معروف . زېړوا : تچمعوا . غراب : چيل معروف . چا : جاه . .

وكثيراً مايذكر مقرونا بذكر آرام وشابة القريبين منه ، وهذه الاعلام واقعة في قبلة الربذة في بلاد بني سليم ، قال أبو علي الهجري : ثم يلي أسود البرم جبلان ، يقال لأحدهما أروم وللآخر آرام وهما في قبلة الربذة بارض بني سليم والحفائر بناحيتها ، قال أبو دواد الإيادي :

أقفرت من سروب قومي تعار فأروم ، فشابة ، فالسّتار

وأقرب المياه منها مياه تدعى ذبذب ، وهي داخلة في الحمى ، بينها وبين الرّبذة اثنا عشر ميلاً .

قلت: وأبو على يقصد بقوله: داخلة في الحمى حمى الربذة . وقال البكري: أروم ، بفتح أوله وضم ثانيه ، على مثال فعول ، وإرام بكسر أوله على مزن فعال موضعان متقاربان في نجد ، وذكر بيت أبي دواد السابق ، ثم قال: وأروم منهما جبل، وهما مذكوران في رسم الربذة ، وأروم في رسم تعار ، وقال السّكوني: هما جبلان في قبلة الربذة .

قلت : ومما يلاحظ على ما ذكره البكري أنه قال في ضبط الموضع أ الذي ذكره مع أروم ، إرام على وزن فعال ، بكسر أوله ، والمعروف أنه آرام بالفتح والمد ، وانظره في رسمه .

وقال ياقوت: أروم بالفتح ثم الضم وسكون الواو ميم ، بلفظ جمع أرومة أو مضارع رام يروم فأنا أروم: وهو جبل لبني سليم ، قال مضرس بن ربعي الأسدى:

قفاً تعرفا بين الدّحائل والبتر منازل كالخيلان أو كتب السّطر

ا إعاث الهجري ٢٤٣ .

عفتها السّمي المدجنات وزعزعت بهنّ رياح الصيف شهر إلى شهر فلما علا ذات الأروم ظعائن حسان الحمول من عريش ومن خلر

ورواه بعضهم بضم الهمزة في قول جميل :

لو ذقت ما أبقى أخاك برامة لعلمت أنك لاتلوم مليما وغداة ذي بقر أسر صبابة وغداة جاوزن الركاب أروما

قلت : ذو بقر أودية قريبة من روم (أروم) تدعى في هذا العهد أبقار ، وهذه المواضع داخلة قديماً في حمى الربذة ، وفي هذا العهد في بلاد مطير بني عبد الله .

وفي أروم وآرام والأعلام القريبة منها يقول الشاعر:

ألا ليت شعري هل تغير بعدنا أروم فآرام فشابة والحضر وهل تركت أبلى سواد جبالها وهل زال بعدي عن قنينته الحجر وهذه البلاد تابعة الإمارة المدينة المنورة.

الروما: براء مهملة مشدّدة مضمومة وبعدها واو ساكنة ثم ميم بعدها ألف: قرية زراعية واقعة في أعلا وادي الرين ، أسفل من الحلوة ، تبعد عن بلدة القريعية خمسة وستين كيلاً جنوباً ، وهي عامرة وتقام فيها صلاة الجمعة ، وسكانها من آل هويمل من قبيلة بني زيد . تابعة لإمارة القويعية .

الرويضة: براء مهملة مشددة مفتوحة ثم واو مفتوحة بعدها ياء مثناة ، ساكنة ، ثم ضاد معجمة مفتوحة بعدها هاء ، تصغير روضة: بلدة واقعة في شفا العرض ، في غربي السرداح ، ويسميها البعض رويضة العرض ، وهي جنوب عروا وغرب القويعية ، وهي بلدة زراعية وفيها نخيل كثيرة ، ومعظم سكانها من قبيلة السهول

ومعهم أخلاط من قحطان وغيرهم ، فيها مركز إمارة ومحكمة شرعية وفيها مدرسة متوسطة ومدرسة ابتدائية للبنين ومدرسة ابتدائية للبنات وفيها مستوصف ، وفيها محطّات للبنزين ودكاكين قليلة للتجارة ويتبعها من حولها قرى زراعية كثيرة ، وفيها يقول الشاعر الشعبي ، وهو من عتيبة يخاطب رجلاً اسمه عيد من سكان الرويضة :

ياعيدْ يَوْمِ انَّكْ تربَّ الرُّويْضَهُ مَا جَاكْ مِنْ يَمَّ الشَّرِيْفَهُ مدِيْدِ (١) أَمَّا لَنِي بَشْتاهُ والاَّ بقيْظهُ ما جِيْتني مِنْهم بِعلْم و كِيْدِ (٢)

ويقول الشاعر الشعبي إبراهيم بن جعيثن من قصيدة له :

سَبْح القَعُودُ إِلَى مشى عقبْ مِنْشارٌ عروى بمينهُ والرُّويْضَهُ يسَارِهُ السَّاكُ عِندَ ادنى الفَرَاقِينُ تَحتَارٌ ولايَبْرِكُ إِلاَّ عندْ رَاعي المنَارهُ (1)

وبلدة الرويضة قديمة ، ذكرت في كتب المعاجم باسم الزَّعابة ، وهذا الإسم أصبح علماً على هضبة حمراء لها قمة شاهقة تطلّ على بلدة الرويضة من الشرق قريبة منها ، وزعابة هي أشهر أعلام الرويضة .

قال الهمداني: ومن مياه الشَّريف ذو سقيف والجعور وهي الجعموشة وطويلة الخطام وعصيل وطحي وعصنصر وطاحية ثم ستار الشريف

<sup>(</sup>١) يوم إنك : حيث أنك , ترب الرويضة : تقيم فيها . ما جاك : أما جاءك ؟

 <sup>(</sup>۲) أما لغي : أما ألني عائدا بشتاه : بشتائه . ما جيتني : جئتني ؟ بعلم : بخبر . وكيد :
 مؤكد .

<sup>(</sup>۱) سبح القعود : سيره بقوة ، القعود : الجمل الشاب . إلى مثى : إذا سار . عقب منشار : بعد سير في الصباح الباكر . عروا : هجرة محددة في رسمها .

<sup>(\$)</sup> لياك : بمعنى إياك أن . الفرافين : جمع فريق ، وهو الجماعة من البدو . تحتاد : تتحير وتأخر . لا يبرك : يعنى حمله . راعى : صاحب . المنارة : ما يتراكم حول موقد النار من الرماد لكثرة إيقادها الضيوف .

الذي في طرف ذي خشب فوراءه العبلاء والزعابة يزرعان ويوردان النّعم ثم ماسل جثاوة وهو حصنان ونخل وزرع (١).

قلت : هذه المواضع التي ذكرها الهمداني في هذه العبارة كلها قريبة من بلدة الرويضة وبعضها لا يزال معروفاً باسمه لم يتغير ، وتفيد هذه العبارة أن الزَّعابة كانت قرية تزرع وتورد ، غير أن اسم القرية تغير حديثاً واحتفظت هضبتها باسمها الأَصلي (الزَّعابة).

وقال ياقوت : الزعابة : من قرى اليامة . والواقع أنها ليست من قرى الهامة . بل هي من قرى العرض ، عرض شهام .

وقال الشيخ محمد بن بليهد: الزَّعابة: هضبة رفيعة من هضاب الحمرة التابعة لسواد باهلة يقال لها زعابة ، قريب من بلد الرويضة في شرقيها عما يلي مطلع الشمس ، لا تبعد عنها أكثر من مسافة ثلث ساعة للماشي على أقدامه ، وهي تحمل هذا الاسم إلى هذا العهد (٢).

قلت : يحتمل أن اسم الزَّعابة كان قديماً يطلق على القرية وعلى الخضبة أيضًا .

وبلدة الرويضة مرتبطة إداريًا بإمارة القويعية . وإمارتها في يعد آل وَهُق وهو من قبيلة السُّهول متسلسلة فيهم .

والرويضة أيضًا كالذي قبله قرية : قديمة من قرى المحمل واقعة بين بلدة ثادق وقرية رغبة ، وسكانها أيضًا من قبيلة السهول ، تابعة لإمارة الرياض عن طريق إمارة المحمل في ثادق .

والرويضة أيضًا كالذي قبله : قرية من قرى رنية تبعد عن مقر إمارة رنية أربعة أكيال شرقاً ، وسكانها من آل محمد من سبيع .

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٧ . (٢) صحيح الأخبار ٤ – ٢٤٣ .

الرَّويَّتِي : براء مهملة مشددة مضمومة ثم واو مفتوحة بعدها ياءً مثناة ساكنة ثم قاف مثناة بعدها ياء ، تصغير الرَّوقي : رس في هضبة حمراء ، تقع في شعب العسيبيَّات ، بين هضاب الدهم وجبل الستار ، عرب عفيف ، في بلاد الروقة من عتيبة ، وفيه يقول الشاعر فندي ابن عزارم العتيبي :

يا راكب اللي ما ترقَّعْ رهُوقِه حرعلى قَطعْ اشهَبْ اللَّالْ صَبَّارْ (١) هَاتِهُ وَدَنِّهُ وانْسِفْ الكُورْ فَوْقِه واسْبَقْ من اللي تَدْهَلُ العِشّ في الغار (١) وحِسُو الرُّويِقِي نَسِم النِّضُوْ فوقِه والحسوْ قدَّامِكُ مِنْ الصَّيْفَمِعْتارْ (٣)

والرُّويتي أيضًا كالذي قبله : ماءٌ عذب ، يقع في هضبة بدوة الشرقية في ناحيتها الغربية في هضب الدواسر ، وانظر رسم بدوات . تابع الإمارة الدواسر .

والرويتي أيضًا كالذي قبله: ماءٌ عدّ ، في شهالى حصاة آل حويل قحطان ، شرق هضبة المزراقة ، وهو لقبيلة قحطان ، وانظر رسم حصاة آل حويل . تابع لإمارة القويعية ، واقع غرباً من بلدة القويعية .

الرُّويُلِيَّة : براء مهملة مشددة مضمومة ثم واو مفتوحة بعدها ياء مثناة فلام بعدها ياء مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء : ماء عد ، يقع في

<sup>(</sup>۱) اللي : الذي . ترتفع رهوقه : الرهوق هي ما يصيب بطن خف الناقة من حي نتيجة إرهاقها بطول السير ، وكانوا يرقعونها بحذاء من جلود الإبل . حر : نجيب . أشهب اللال : شدة الحر ، وذلك حين تشتد حرارة الشمس ويتموج السراب .

<sup>(</sup>٢) هاته : أحضره . دنه : أدنه وقربه . انسف الكورفوقه: إرفع الرحل عليه . تدهل العش : القش : القش عنه وتعود اليه ، والعش و كر الطائر .

<sup>(</sup>٣) نمم النضو : النضو ، الجمل ، وتنسيمه إراحته قليلا . قدامك : أمامك . من الصيف : أى من مطر الصيف ، ويقصدون بالصيف في نجد فصل الربيع . معتار : فائض ماؤه لكثرته من آثار المطر . .

ناحية جبل كشب الشرقية الشهالية ، في بلاد الروقة من عنيبة ، وفيه يقول الشاعر محبوب السميري الروق وهو يصف سحابا :

على الرُّويليَّـه مزونه رويَّه وحَسْلَه يسقِّيها تَرَاديدْ ومْرارْ ومْبهلْ يسقِّيها تَرَاديدْ ومْرارْ ومْبهلْ يسيلْ من المزونْ الهُمَاليلْ وَوَادي الجريْر مناخرلينْ يُعتارُ

وانظر لشرح هذين البيتين انظر رسم الجرير . وهي تابعة لإمارة مكة المكرمة .

الريّان: براء مهملة مشددة مفتوحة ، ثم ياء مثناة مشدّدة بعدها ألف ثم نون: ماء عذب ، يقع في ناحية جبل ثهلان الشرقية ، جنوباً من بلد الشعراء ، وهو في شعب داخل في الجبل وسيله يدفع شرقاً ، وهو ماء قديم وله شهرة ويليه جنوباً سلع ينفذ جبل ثهلان من الشرق إلى الغرب يدعى سلع الريّان ، وفيه يقول الشاعر الشعبي عبد الله بن رمضان من قصيدة له:

عَسَى شعيْب الشَّبرميَّه يغايـلُ والسَّيْل يبْطي ناقع في حَوايْلهُ (١) والسَّلغُ والرَّيانُ والظَّلغُ كَالَبُحورُ مَتَعَايِلَهُ (١)

ولهذا الماء شهرة في كتب المعاجم القديمة وفي أشعار العرب ، وقد ذكر ياقوت عدة مواضع تسمّى بهذا الاسم ، ومنها هذا الموضع حيث قال : وريَّان : إسم جبل في بلاد بني عامر ، وإياه عني لبيد بقوله : فمَدافع الرَّيان عرَّي رسمها خلقاكما ضمن الوَحيَّ سلامُها

<sup>(</sup>۱) الشبرمية : واد فى بطن تهلان فيه نخيل وقرى . يفايل : يبقى فيه الماء من آثار المطر الغزير . ناقع : باق على ظهر الأرض . حوايله : جمع حياله ، وهى المزارع الصغيرة . (۲) الظلم كله : يمنى جبل تهلان . تصافق تلاعه : يصب بعضها فى بعض . متمايلة : فائضة من مجاريها لكثرة السيول .

ويبدو لي أيضًا أنه هو الموضع الذي عناه جرير في قوله :

ياحبذا جبل الرّيان من جبل وحَبَّذا ساكن الريان من كانا وجّبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الرّيان أحبانا

وقال أبو علي الهجري : ثهلان جبل عظيم ، علم أسود به الوحوش ، عرضه يوم به فلجى، وذويقن ، والرّيان والرّيا ، والأَطياء ، واليريض

وفي هذه العبارة حدده الهجري في جبل تهلان ، فهو واقع في بلاد بني عامر وهذا التحديد يتفق مع ما ذكره ياقوت في تحديده ، وكذلك فإن لبيدًا ذكر أن له مدافع ، وهذا الماء لواديه مدافع واسعة طيبة المرعى ندعى فيضة الريان .

وقال الهمداني : ومن مياه ثهلان، ذويقن وذو قلحا والرّيان والكلاب والشعراء (٢).

وفي هذه العبارة نجد أن الهمداني ذكر الريان ضمن مياه بهلان وذكر أن الشعراء كذلك منها. وهذا الماء تابع لإمارة الدوادمي.

والريان أيضًا كالذي قبله : جبل ذقان الجنوبي ، وهو جبل أسود كبير ، يقع جنوباً من ذقان الشهالي قريباً منه يفصل بينهما واد يأتي من الغرب ويتجه شرقاً ، وفي ناحيته الجنوبية قلتة كبيرة مشهورة تدعى الحقون ، وانظر رسم ذقان .

الرّيان أيضًا كالذي قبله: ذكر أصحاب المعاجم موضعين بهذا الاسم، وكلاهما يقعان في حمى ضرية، أحدهما واد والثاني ماء، عير أن اسميهما قد تغيّرا في هذا العهد، أما الوادي فإنه يدعى في هذا العهد هرمولا، وهو محدّد في كتب المعاجم تحديدًا دقيقاً، يبدأسيل

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجري ٢١٦. (٢) صفة جزيرة العرب، ١٤٧.

هذا الوادي بفر عين أحدهما يأتي من ناحية هضبة سويقة والثاني يأبي من ناحية هضاب كبشات ، ثم يتجه هذان الرافدان شمالاً ، ويلتقيان جنوباً من نفيّد الشعب \_ المعروف قديماً باسم رميلة إنسان \_ فيكونان مجرى واحدًا ، مجرى واد غزير ، يدع نفيَّد الشعب شرقاً منه ، ويحف به من الغرب صياهد ، رملية وأرض دكاك كثيرة الرمث،كانت قدماً تدعى هوبجة الرّيان ، ثم يستمر سيره شمالاً تاركاً جبل الشعب شرقاً منه وطخفة شرقاً منه وليم غرباً منه وأبرق العمّالة شرقاً منه وبقيعا والجرثمي غرباً منه ثم يلاقى وادي مبهل ، ويكونا وادياً واحدًا هو في الواقع امتداد أعلا وادي الداث ، أعلاه تابع لإمارة الدوادمي ، وأسفله تابع لإمارة القصم .

وقد ذكره شاعر من أهالي الدوادمي يدعى محمد بن ثليّب وقد زار هذه المواضع في الربيع:

بينُ اللِّجاةُ وبَينُ مبْهِلُ وهرْمُولُ وقنينَةَ العَشْوا وهَاكُ الصَّفيحَهُ (١) وبهٔ عندْ رَبْعي كلّ يَوْم ذبيْحَه به زبـد وزبَيْديورايب وشهْلول

وقال الهجري : واحتفر بعض بني حسن بالحمى ، بشاطىء الريان غربي طخفَة وسمّى تلك العين المشقرة (٣).

وقال أيضًا: وفي أصل الرجام ماء عذب لبني جعفر قال الشاعر: إذا شربت ماء الرجام وبركت مهوبجة الريان قرت عيونها

<sup>(</sup>١) الحجاة : جبل قريب من هذه المواضع ، وكذلك قنينة العشوا . هاك الصفيحة : تلك الناحية .

<sup>(</sup>٢) زبد : الزبد المعروف . زبيدى : الكمَّأة البيضاء . رايب : لبن ثقيل ، غليظ . شهلول : ماه صاف عذب . ربعي : أصحابي . ذبيحة : ما يذبح من الأغنام لإكرام الضيوف . (٣) أمحاث الهجري ٢٥٣.

وهوبجة الريان أجارع سهلة تنبت الرمث ، والريان واد سيله ياتي من ناحية سويقة ، وحليت ، ثم يمضي حتى يقطع طريق الحاج وينحدر حتى يفرغ في الداءاث (١)

وقال الأصفهاني : رميلة إنسان ، وهي رمل ، والريان واد بين الجبال والرمل (۲)

وقال ياقوت عن أبي زياد : الريان واد يقسم حمى ضرية من قبل مهب الجنوب ثم يذهب نحو مهب الشهال ، وأنشد لبعض الرجاز : خليَّة أبوابها كالطِّيقان أحمى لها الملك جنوب الرِّيان فكبشات فجنوب إنْسَانْ (٣)

وقال أيضًا: كبشة قنة بجبل الريان، ويوم كبشة من أيام العرب. أما تسمية هذا الوادي هرمولاً فإنَّ العرب قديماً وحديثاً اعتادوا تسمية كثير من الأودية والجبال بأساء موارد المياه الواقعة فيها، ومن الملاحظ أن في ناحية هذا الوادي مما يلي قرية ضرية الله قديم يدعى هراميت، فيحتمل أن تاءه قلبت لاما فأصبح يدعى هراميل، ثم نسب إليه الوادي، وقد عثر على آبار قديمة في ناحية هذا الوادي فحفرت وتدعى في هذا العهد هرمولة، وقال البكري في ذكر هراميت:

هرامیت : بئر عن یسار ضریة ، وحولها جفار کثیرة قال الراعي : ضبارمة شدف کأن عیونها بقایا نطاف من هرامیت نزح وقال البغدادي : هرامیت ، قیل ثلاثة آبار عن یسار ضریة ،

<sup>(</sup>۱) أبحاث الهجرى ۲۷۷ . (۲) بلاد المرب ١٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٣ – ١١٠ . (٤) معجم ما استعجم ٤ – ١٣٥٠ .

حولها جفار ، بين جعفر والضباب ، وهي عادية بها يوم للضباب وجعفر ، قال الراعي :

فلم يبق إلا آل كل نجيبة لها كاهل حاب وصلب مكدح ضبارمة شدف كان عيونها بقايا نطاف من هراميت نزح (١)

وقال ياقوت : قال أبو منصور عن الأصمعي : هراميت عن يسار ضرية ، وهي قرية ، فيها ركايا يقال لها هراميت وحولها جفار (٢).

أما الماءُ الذي يدعى الريان في حمى ضرية فإنه أحد مياه المخامر ، وهضب المخامر كان قديماً يدعى هضب الأشيق ، وقد حدد في كتب المعاجم تحديدًا واضحًا ، ويقع ماء الريان في هضاب حمر ، تقع شال هضبة منية \_ منى قديماً \_ ويدعى في هذا العهد أبو جلال ، وانظر رسم (أبو جلال) . وهو تابع لإمارة الدوادمي .

الرَّيانَّية : براء مهملة مشددة مفتوحة بعدها ياء مثناة مشددة بعدها ألف ثم نون موحدة مكسورة فياء مثناة مشددة مفتوحة بعدها هاء : ماء عد ، يقع في شمالي صحراء الفرشة في بلاد الدواسر ، وانظر رسم الفرشة .

وهو في شمالي جبل ظاعن . تابع لإِمارة الدواسر .

الرِّيشيَّات ، جمع ريشيَّة ، براءِ مهملة مكسورة ثم ياءُ مثناة بعدها شين معجمة ، فياءُ مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء : هضاب سود تقع شرقاً من بلد عفيف وشمال الخَرَج . تابعة لإمارة عفيف .

الريشيَّات أَيضًا ، وقد تذكر بلفظ المفرد فيقال : الريشيَّة ، قرية عامرة ، تقع في بلاد السّر ، وفيها عين قديمة وزراعة ، وهي تابعة

 <sup>(</sup>۱) مراصد الاطلاع ۳ – ۱۵۵۶ . (۲) معجم البلدان ٥ – ۳۹٦ .

لإمارة الدوادمي ، انظر رسم عين الريشية ، ويقول ابن عيسى في حوادث سنة ١٢٦٣ هـ وفي هذه السنة بنيت الفيضة المعروفة من بلدان السر ، بناها فاهد بن نوفل ثم انتقلوا النوافلة إليها من الريشيَّة المعروفة من قرى السر وسكنوها .

قلت : ذكرت بصيغة الجمع ، ريشيات ، ويدخلون معها في ذلك ما حولها من القرى الصغيرة .

الرَّيْعانيَّة : براء مهملة مفتوحة ثم ياءٌ مثناة بعدها عين مهملة ثم ألف بعدها نون موحدة مكسورة ثم ياءً مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء: قرية زراعية واقعة في وادي الرين ، جنوباً غربياً من هجرة قبيبان ، وهي للخنافر من قحطان ، وانظر رسم الرين. وهي تابعة لإمارة القويعية رِيْعُ العُتَيْبِيِّ : براء مهملة مكسورة وياء مثناة ساكنة ، ثم عين مهملة ، والعُتَيْبيِّ جبل أحمر كبير حافٌّ مهذا الربع من الشهال، قريب منه فنُسب إليه . والرِّيع هو الثنية ، وكل ثنية يقال لها ربع . وربع العتيبي ويسميه البعض ربع الفقيسة ، ثنيـة بين جبال سود ، وهي امتداد لأعلا وادي محيرقة ، وهو أحد الثنايا المشهورة في جبال العرض ويمتد من محيرقة غرباً ويفيض في أعلا وادي السرداح ، يحف به جبال سود غير عالية . ويطلّ عليه حينا ينتحى غرباً صوب السرداح جبل العتيبي عالياً فيه مياه وآثار تعدين قديم، كما يقابله من الجنوب جبل أسود يدعى أم الفهود، وفيه كذلك آثار تعدين قديم، وعلى طول امتداد هذه الثنية ترى بين حين وآخر آثار التعدين القديم ، وحفر المناجم العميقة وحولها كتابات بالخط الكوفي ، وعامتها أدعيه وأساء وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلَّم ، ويبعد عن مللة القويعية غرباً ثلاثين كيلاً تقريباً ، تابع لإمارتها .

ويبدو لي أن هذا الربع هو الثنية التي ذكرها الهمداني باسم تنيه البن عصام، وذكر أن بها معدناً ، كما يبدو لي أن وادي مُحيرقة الذي تقع هذه الثنية في أعلاه هو ذو طلوح الذي ذكر الهمداني أن أعلاه حصن ابن عصام ، يتضح ذلك من الوصف الجغرافي وتحديد هذه المواضع بما حولها من المواضع التي لم تتغير أساؤها.

قال الهمداني : ن قرى باهلة مريفق وعَسْيان وواسط وعويسجة والعَوسَجَة والإِبطة ، وذو طلوح أعلاه حصن ابن عصام صاحب النعمان ابن المنذر ، والقويع في ثنيَّة ، وجزالا والثريا والجوزاء في وادعن يمين ذى طلوح فيه نخل وقرى (١)

وقال أيضا: ومعدن الثنيَّة ثنية ابن عصام الباهلي معدن ذهب (٢)

في عبارة الهمداني ذكر العوسجة ثم ذا طلوح ثم القويع ، فرتب الأودية من الشمال إلى الجنوب ، فالقويع مازال معروفا وكذلك العوسجة وجزالا ، وذكر أن في ثنية ابن عصام معدن ذهب .

وريع العتببي امتداد لأعلا محيرقة ، وهو واقع جنوبا من القويع ، وجزالا واقعة عن يمينه ، ومن هنا يتضح أن وادي محيرقة هو ذو طلوح ، وأن ربع العتببي الواقع في أعلاه هو ثنية ابن عصام ، ووجود آثار التعدين القديم فيه يؤيد ماقلته .

كما أن هذا الربع في هذه الناحية له شهرة كطريق مسلوك لانقل عن شهرة ثنية ابن عصام في تاريخها .

أما حصن ابن عصام فهو كما يفهم من تحديده واقع في غربي هذه الثنية .

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٧ ــ ١٤٨ . (٢) صفة جزيرة العرب ١٥٣ .

ويقول الهجري ، في تحديد هضبة تيمن الواقعة عرب الدخري جنوب بلدة الشَّعراء : هضبة عن تيمن فقال : هضبة النَّرو ذرو الشُّريف ، مغرب الشمس من حصن ابن عصام بيوم (

وأورد الهجري قصيدة قال : وأنشد العدَّاءُ بن مضا ، من وا مسبب العدَّاءُ بن مضا ، من وا المسبب ابن الصَّمة القشيري (٢) :

إلى الله أشكو نيسة يوم قسرقسرى مفرقة الأهواء شرب المواء شروسا على تبراك أيقنت بالذي تحاذره نفس فلا مدرسا ويوما بحصن الباهلي ظَلَته أكفًا عبرات تفيض عروبها

نكتني من القصيدة بهذه الابيات ، وقد استمر الشاعر يرسم طريقه من قرقرا إلى مكة المكرمة ، فذكر أنه بعد تبراك ينزل حصن الباهلي ، ويفهم منه أن حصن الباهلي واقع في الثنية ، وأن الثنية طريق مشهور.

ويلاحظ أنه وقع تقديم وتأخير في البيتين الثاني والثالث في كتاب الهجري ، فجاء حصن الباهلي بعد قرقرى ثم تبراك ، والمعروف أن تبراك ماء قديم معروف ولا يزال معروفا باسمه شرق بلدة القويعية وأن حصن الباهلي واقع غرب بلدة القويعية ، في سواد باهلة .

الرَيْمَة : براء مهملة مكسورة ثم ياء مثناة ساكنة فميم مفتوحة شم هاء : ماء عدّ ، يقع في حرة كشُب من الناحية الشرقية ، جنوبا من ماء الرويلية ، وشهالا من ماء الشهاس ، وهو لقبيلة المراشدة من الروقة من عنيبة . تابع لإمارة مكة المكرمة .

الرَّيْنُ : براءِ مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة ساكنة بعدها نون موحدة: واد رغيب ، واسع الأُنحاءِ ، كثير الرمث ، وفيه طرفاء ، يقع جنوبا

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجرى ٢١٦ . (٢) أبحاث الهجرى ٣٧٣ .

من بلدة القويعية ، ينحدر سيله من الشمال الغربي ويتجه إلى الجوب الشرقي ، يتكون من رافلدن كبيرين ، أحدهما جنوبي غربي يدعى الحجّاجي ، والثاني شمالي شرفي يدعى عنان ، وعنان معروف بهذا الاسم قديما ، يلتتي هذان الواديان عند قرية عسيلان ، في موضع فيه رمث وطرفاء فيكونان مجرى واحدا ، وأعاليهما تنحدر من المرتفعات الواقعة غرب وجنوب القويع ، ثم ينحدر مجراه في رغاب من الأرض تحف به الجبال من جانبيه حتى يدفع في وادي البطن ، وهو من الروافد الكبري لوادي برك .

وفيه قصور ومزارع وهجر لقبيلة قحطان منتشرة على ضفافه ونواحيه ، وبعضها نام ، وفيه محكمة شرعية ومركز إمارة وفي هجره مدارس ابتدائية للبنين ومدارس للبنات ، وفيه مدرسة متوسطة للبنين، وقد تحدثت عن هجره وقراه ومزارعه . كل في موضعه ، وفيه يقول الشاعر الشعبي هُوَيشل بن عبد الله :

سَقَى دارهـم بارِق عَشِيّه على فَرْعَة ام سَحِيْم لأح ِ مِن الرِّينْ لَيْن الحَرْمليَّــه يردِّه على عـروى نساح ِ(١)

وقد ذكر هذا الوادي في الشعر العربي وفي كتب المعاجم باسم الريب بباء موحدة في آخره فابدلت نونا موحدة فاصبح يدعى بهذا الاسم ، وقد حدد في المعاجم تحديدًا واضحا ، وهو لبني قشير قديما ، أما في هذا العهد فانه داخل ضمن بلاد قحطان .

قال الهمداني : الريب واد رغاب ضخم فيه بطون من قشير مريح أ بالكديد ، وهو أسفل وادي الريب ، وفي وسطه بنو حَيدة وفي أعلاه

<sup>(</sup>١) أنظر شرح هذين البيتين في رسم الحرملية .

العبيدات وطرف من بني قرة وفي أعلاه واديقال له عنان والعذيب نخل وقرية ، وبينه وبين سواد باهله ماءٌ يقال له الغابة نخل ، ويحف بالريب من عن يساره جبل يقال له عريقة \_ يقال لهذا الجبل في هذا العهد عريقية \_ وصفا أم صبار ، ووراء ذلك في ناحية البيضة ماءٌ يقال له الشطون ثم بكن العمق (١).

قلت : بعد هذه العبارة استمر الهمداني في ذكر المواضع الواقعة غرب الرين ، والكثير منها لايزال معروفا باسمه في هذا العهد .

وقال ياقوت : الريب : ناحية باليامة فيها قرى ومزارع لبني فشير (٢)

قلت: ذكر ياقوت أن فيه قرى ومزارع لبني قشير ، وهذا يتفق مع ماذكره الهمداني ، غير أنه خارج من الناحية الجغرافية عن حلود اليامة ، إلا أن سيله ينتهي إليها ماراً بوادي البطن في غرب اليامة ثم يدفع في يرك الذي هو من أشهر أودية اليامة ، وقال الهجري: أنشد شيخ من أهل الريب :

لا بأس بالريب إلا أن ساكنه يمسوُن طلْحى من الإِنفاض أحيانا ظلل ، وماء لا نُحاسَبُه وبعد ذلك مثل السكر يغشانا

وقال أنشد أبو نافذ الخفاجي للقرطي من بني مالك قشير: خليلًى ممن يسكن الرّيب قد بدا هواي فــلا أدرىءلام ه

هواي فـلا أدري علام هو اكما فروحا ، فإني قد مللت ثواكما شمالا ومُـرًا منـه حيث يراكما

فإن كنتما مثلي مصابين بالهوى

وروحــابنُــا نـجعــلْ قُنيًّا وأَهله

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٣ – ١١١ .

ولا تورداني الدعمقات إنها ولا تـأويا للعيس في سُرٌّ ليلــة ومُرًّا بِأُمُـواه الدُّبيل وأعلمـا بأن قُرَانًا بعدها مستقاكما (١)

بالريب:

أمجلودة إن قلت هذاكم الحَيَا ومُغلقة هــذى الدِّيار وصــائح فأجامها :

تعزَّيُّ بصبر ان تُريَّ من خُويلد ولن تسمعي بالجــوِّجَــوُّ مخمّر

أيا أجزع الرّيب الذي لست ذاكرا فاني وإن لم أغن شيئـــا لقـــائـل منازل كانت في الزَّمان الَّذي مضي

وقال حبيب بن يزيد المعاوي ، قشيري :

أري الريب أمسى من حبيل وبيهس وأحمد مُغبر الجوانب خاليا لقد كان عمي بيهس وابن عمَّه شفاءً لمن يبغي من الـنُّال شافيا فتی لایری خـــذلان جاره رخـــة

أهــل الرّيب ، وهم بنو معاوية (٢) .

قلت : يبدو لي أن وادي الحجَّاجي الواقع في أعلا وادي الرّين إنَّما

وأنشد يعني أبا نافذ الخفاجي ، للخويلديّة واجتوت عند القشيري

هماج ، ولا تروى الهماج صداكما

وتستنشرا ياصاحبي أخاكما

أصاب الحمى فالنير فالهضب جانبه على دجاج السوق ندقا حواحبُه

حمولاً دعتها نبَّة وهضوب وذي المرخ قبل الموت صوتمهيب

ولبطال بن معاوية أحد بني مالك بن سلمة وتشوق إلى الريب عصر: ظلالك إلا اعتاد عيني مائح سقتك ملثّات الغمام الرّوائح نحلّ بها والدُّهر إِذْ ذاك صالح

إذا بلغت نفس الجبان التّراقية عبيدة وخزيمة ومريح وسامة وحيدة والحجّاج وعمرو هؤلاء كلهم

<sup>(</sup>٢) أبحاث الهجري ٣١٨ - ٣٢٠ .

سمى بهذا الاسم نسبة إلى الحجاج من بي قشير الذين كانوا من سكان هذا الوادي قدما .

وقد سبق أن ذكرت أن وادي الرين أصبح معموراً بالهجر والقصور الزراعية وأن مافيه ن الهجر لقبيلة قحطان ، وقد عرف فيه أول هجرتين عمرتا ، كانت إحداهما تسمّى الرّين الأعلا والأُخرى تسمّى الرّين الأسفل.

قال أمين الريحاني: الرين الأعلى ،وعدد المجاهدين منه الفانوالرين الأسفل وعدد المجاهدين منه الفان (١) .

وقال عبد الله العلي الزامل : هجرة الرين العليا ... أميرها هذال بن سعيدان . ومن رؤسائها : حزام بن صقر وعشق بن مسفر وقبلان بن حويرى وعبد العزيز بن لبدة وفيصل بن لبدة .

وهجرة الرَّين السفلي ــ أميرها سلطان بن سفران . ومن رؤسائهاخليل الجن عمروسعد ابن جليغم وتركي بن صليم وبداح العمَّاج (٢)

وقال الشیخ سلیان بن سحمان : وأما قحطان فمن قراهم الرَّین ، وهی قریتان ، وسکَّانها ابن قرملة وجماعته وابن سفران وجماعته ، وأمیرهم ناصر بن جفین ، ولهم بادیة کثیرون (۱).

قلت: هاتان الهجرتان لاتزالان معمورتين ، فأما هجرة الرين الأعلى فتسمّى المثناة ، وهي بلدة عامرة فيها مدرسة ابتدائية للبنين ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة متوسطة للبنين ، وفيها زراعة ومحطة بنزين ،

<sup>(</sup>١) نجد الحديث وملحقاتها ٤٥٤ . (٢) أصدق البنود ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) تتمة تاريخ للألوسي ١٣٤ .

وسكانها ابن سعيدان وجماعته ، أما هجرة الرين الاسفل فانها مازالت تسمّى بهذا الاسم ، وتسمّى أيضا هجرة ابن سفران فيها مركز الإمارة والمحكمة الشرعية وفيها مدارس ابتدائية للبنين والبنات ، ومحطة بنزين ، وسميت الرّين الأسفل لوقوعها في أسفل الوادي ، وكذلك سمّى الرّين الأعلى لأنها واقعة أعلا من الأخرى في الوادي . أما تسميتها في هذا العهد بالمثناة ، فذلك لأنها أصبحت في موقع متوسط بين الهجر والقرى الناشئة حديثا ، وكلمة المثناة تعنى الوسط ، وقد نشأ في أعلا الوادي فوقها هجر وقصور زراعية كما نمت كذلك الهجر والقصور الزراعية الواقعة أسفل منها وبلاد الرين مرتبطة بإمارة القويعية .

رِيَيَّة : براء مهملة مكسورة فياء مثناة مفتوحة فياء ثانية مشددة مفتوحة ، بعدها هاء ، تصغيررئة : هضيبة حمراء صغيرة تقع شرقا من بلدة الشعراء ترى منها بالبصر: تابعة لإمارة الدوادمى .

رُيَّةُ أَيضا كالذي قبله ، هضيبة حمراء ، تقع في جنوبي الشرفة غربا من هجرة عروا ، وفي ناحيتها الشرقية عبل أبيض يسمى عبل ريَيَّة . تابعة لإمارة الدوادمي .

ريَيَّةُ أيضا كالذي قبله: هضيبة حمراء صغيرة ، تقع في وادي أبقار ، في حمى الربذة القديم ، جنوبا غربيا من قرية الربذة – البركة ترى منها بالبصر ، وشالا شرقيا من صخيبرة ، ترى من كل منهما بالبصر ، يمر حولها طريق الحج القديم من بغداد وهي في هذا العهد في بلاد مطير بني عبد الله ، التابعة لإمارة المدينة المنورة .

باب الزاي



الزَّبْدَانيَّات : أوله زاي معجمة مضمومة ثم باءٌ موحدة ساكنة تم دال مهملة بعدها ألف ، بعد الألف نون موحدة مكسورة ثم ياءٌ مثناة مشدَّدة بعدها ألف ثم تاءٌ مثناة ، جمع زبدانية : وهما هضبتان بيضاوان متجاورتان ، عندهما ماءٌ مر ، يسمّى همجة ابن فهيد ، في ناحيتهما الشَّرقية ، وهو لابن فهيد الشيباني العتيبي . وهي واقعة في الجنوب الشرق من جفرة الصاقب .

ويبدو لي أن اسم هاتين الهضبتين مأخوذ ن لونهما ، لأنهما بيضاوان كلون الزَّبد .

الزَّبِرجِي: بزاي معجمة مكسورة بعدها بائ موحدة مكسورة فرائ مهملة ساكنة ثم جيم معجمة مكسورة بعدها يائ مثناة: مائ عذب ، في حشاش سود ، يقع في ناحية هضب الدواسر الشهالية جنوبا من ماء الغبيا والضيرين وهو في بلاد عقيل قديما. تابع لإمارة الدواسر.

زُرْبَةٌ : بزاي معجمة مفتوحة بعدها راءٌ مهملة ساكنة ثم باءٌ موحدة مفتوحة ثم هاءٌ : حشة سوداءٌ ، تقع في غربي العرض ، غرب بلدة رويضة العرض على بعد ثلاثة أكيال ، وفيها آثار تعدين قديم وآثار مساكن حضارية قدعة .

وهذه البلاد تابعة لإِمارة القويعية عن طريق مركز الرويضة .

زَعّابَة : أوله زاي معجمة مفتوحة ثم عين مهملة مشدَّدة بعدها ألف ثم باءً موحدة مفتوحة ، بعدها هاءً : هضبة حمراء ، لها قمة شاهقة ، تطلُّ على بلدة رويضة العرض من الشرق ، وحولها مزارع لأهل الرويضة ، وإياها يعني الشاعر الشعبي محمد بن سلمان بقوله :

يابنْ طَهَيفْ إِن كَانْ جِيْتُوا زْنَيتَانْ قُلْ يَاقَلَيْبِ فِي جَهَامِ لَقَاهَــا خَلَيْت زَعَّابَهُ وَهَضْبَةً قُهَيْــدَانْ وبلاديْ اللِّي رَخصْ عنْدَيْ غَلَاها

وانظر لشرح هذين البيتين رسم جهام .

وقد ذكر الهمداني زعابة بهذا الاسم وحددها ، وانظر رسم «الرويضة . وهي تابعة لإمارة القويعية .

زُعْفَرَانة : بزاي معجمة مضمومة ثم عين مهملة ساكنة ثم فاء موحدة بعدها راءٌ مهملة ثم ألف بعدها نون موحدة مفتوحة ثم هاءٌ : ماء عذب قديم ، يقع شرقا جنوبيا من مدينة الدوادمي على بعد خمسة عشر كيلا تقريبا ، في أسفل وادي واسط لأهل الدُّوادمي .

وزعفرانة أيضا كالذي قبله : هجرة حديثة لقبيلة الغبيات جماعة عبد المنعم بن بشر من الروقة من عتيبة ، واقعة في أرطاوي حليت ، وهي في أعلا الوادي وأسفل منها هجرة أرطاوي حلَّيْت ، لوديد بن نجم وجماعته وهي من هجر منطقة الجمش الواقع شمال الدوادمي على بعد تَثْمَانين كيلا . تابعة لإمارة الدوادمي .

الزُّلْعَا : بزاي معجمة مشددة مفتوحة ولام ساكنة ثم عين مهملة وبعدها ألف مقصور: منهل مر، يقع شهال رغبا، لقبيلة الشيابين من عتيبة ، تابع لإمارة عفيف تبعد عن بلدة عفيف جنوبا خمسة وسبعين كيلا .

زُنْيَفْرَة : بزاى معجمة مضمومة ونون موحدة مفتوحة بعدها ياءً مثناة ثم فاءٌ موحدة مكسورة فراءٌ مهملة مفتوحة ثم هاء : بئر قديم ، عثر عليه زنيفر النغراني العصيمي واحتفره فنسب إليه ، واقع شرقا شهاليا ...من جبل غرور شال جبل دمخ ، تابعة لإمارة الخاصرة .

الزُّويُرا : بزاي معجمة مكسورة ثم واو مفتوحة فياء مثناة ساكنة

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٧.

ثم راء مهملة و آخر ألف مقصور ، تصغير زُوراء : قرية زراعية ، وفيها ذخل ، تقع في وادي الدواسر ، شرق مدينة الخماسين وشمال بلدة المعتلى وغرب العقيق ، وسكانها المخاريم من قبيلة الدواسر. تابعة لإمارتهم .

الزَّويكي : بزاي مشددة مضمومة بعدها واو مفتوحة ثم ياءً مثناة ساكنة ، فكاف بعدها ياءً مثناة : هضبة ، تقع في هضب السمنات الواقع شمال الدوادمي التابع لإمارة الدوادمي .

زُورَيْليَان : بزاي معجمة مضمومة ثم واو مفتوحة بعدها ياء مثناة ثم لام مكسورة ، فياءِ ثانية بعدها ألف ثم نون : قهبان بيض كبار ، تكتنفها صياهد وبرق ، تمتد من الشرق الجنوبي صوب الغرب الشهالي ، وفيها دارة في وسطها ، تقع غربا جنوبيا من ماء الرحاوى ، في حدود بلاد عتيبة من الجنوب ، شهال هضب الدواسر وهذه البلاد تابعة الإمارة عفيف ، واقعة جنوبا من بلدة عفيف .

الزّيدي: بزاي معجمة مفتوحة وياء مثناة ساكنة ثم دال مهملة مكسورة بعدها ياء مثناة: هضب أسود واسع ، فيه شعاب كثيرة ، وفيه مياه، وفيه ناصفة تنفذه من الشهال إلى الجنوب سهلة واسعة ، تسمّى ناصفة الزّيدي تنطق الجبال المحيطة بها كثبان رملية ، وشعابه مكتظة بغابات كثيفة من شجر الطلح والسلم ، يقع جنوبا من جبل دمخ وشرقا من جبل صبحا وجنوبا من هضب العريف وجبل ذقان وشرقا من العلم ، يحفّ به من الشهال على طول امتداده رمل نفود السّرة ، واقع في بلاد عمرو بن كلاب قديما، أما في هذا العهد فإن غربيه لقبيلة الشيابين من عتيبة وهو تابع لإمارة الخاصرة ، وفيه من مياههم مريفق والجرذاوي وهما ماءان قديمان شهيران ، وشرقيه تابع لقبيلة العصمة من عتيبة ولهم

فيه مياه أشهرها البدع والقود ، وشرقيه مياهه تابعة لإمارة القويعية .

وفيه يقول الشاعر الشعبي عسكر بن جُويْعد الغنامي الروقي العتيبي يخاطب فاس بن سُحمان الشيباني العتيبي (١) :

حنَّا الْيَا كُلِّ تَحَصَّلْ حَصِيْلَهُ لَنَا عَلَى وادي المياهُ انْقَلَابِ وانتم الْيا كُلَّ تَحَصَّل حَصِيْلِهُ لكم على الزَّيْدِي وصَبْحَا مسابِ

وكان هذا الهضب يعرف قديما باسم هضب لبنى ، وذكر بعضهم باسم أعراف لُبنى وذكره آخرون باسم لبنى ، ويبدو لي أن هذه الاسهاء الثلاثة تعبر كلها عن مسمَّى واحد وهو هذا الهضب لأن ماحدَّد به كلّ من هذه المسمَّيات ينطبق عليه .

قال ياقوت : هَضْبُ لُبْنَى في ديار عمرو بن كلاب ، عن أبي زياد وهو أكثر من الكثير \_

وقال أيضا في رسم لُبْنى : لبنى بالضم ثم السكون ثم نون وألف مقصورة : اسم جبل ، قال زيد الخيل الطائي :

فلما أَن بَدَتْ أَعلامُ لُبْنى وكُنَّ لنا كمستتر الحجاب وبَيَّنَ نَعْفَهُنَّ لهم رَقِيبٌ أَضاع ولم يَخَف نَعب الغُراب

قال أبو زياد : ولعمرو بن كلاب واد يقال له لُبنى كثير النخل وليس لبنى كلاب بشيء من بلادها نخل غيره ، وحوله هضب كثيرة ، وحوله أعراف بلدان كثيرة تسمَّى أعراف لُبْنى .

وقال البكرى: لبنى بضم أوله واسكان ثانيه بعده نون مفتوحة وياءً مقصورة على وزن فُعْلى : وهو حرّة مذكورة في رسم النّيْر ، قال زيدالخيل وأحللتكم من لُبْنَ دارًا وَخِيْمَة وكنتم بأطراف القنان بِمَرتَع

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذا الشعر في رسم صبحا .

فَخَرتُمْ بِأَشِياحِ أُصِيبُوا بِخَنعة وتنسون شبَّانا أُنيموا بضلفَع قال رياح : أراد لبني .

وقال في رسم النُّير : قال زيد الخيل :

كأنَّ محالها بالنيَّر حَرْث أَثارَتْه بمجْمَرة صلاب فلما أَن بَدَت أَعْلامُ لبنى وكنَّ لها كمستتر الحجاب

ونلاحظ أن زيد الخيل هنا قرن ذكر أعلام لبني بذكر النير ، والواقع أن هضب الزيدي واقع جنوب النير وأنه غير بعيد منه .

وقد قال البكري في وصف لبني إنه حرة ، والواقع أنه أسود وعر المسالك يشبه الحرة .

وبتأمل ماذكره ياقوت من الأقوال في تحديد هضب لبنى وفي تحديد لبنى وخداً ، تحديد لبنى وخداً ، وكذلك ماذكره البكري نجد أنها تحديد موضعا واحداً ، واقعا في بلاد عمرو بن كلاب .

وقال الهمداني ، وهو يرسم الطَّريق الأَّين لحاج الأَفلاج: بعد أَن قطعت عماية اليسرى واليمنَى عن يمنيك وقطعت فجوات قصيبات سود متابلات ، والعمايات مياه منها السكول وطريف ، وأحساء المَّام ثم ترد الأَّحساء أحساء مريفق ، ثم تدخل أَعراف لُبنى جبال ضلعان بها ماءً يقال له العسير ثم المحدث محدث نملي (١).

قلت : ماتضمنته عبارة الهمداني فيه دقة في الترتيب ووضوح في الوصف ، ومن الملاحظ أن بعض المواضع التي ذكرها لايزال معروفا باسمه مثل : طريف فحوات أحساءُ مريفق، المحدث .

وقال ياقوت في رسم العُرْف بالضم ثم السَّكون : العُرْف كل موضع

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٥١.

عال مرتفع ، وجمعُه أعراف قال أبو زياد وهو يذكر ديار بني عمرو ابن كلاب : العرف الأعلى والعرف الأسفل وسمّيا عرفي عمرو بن كلاب

وقال نصر : العُرف بسكون الراءِ موضع في ديار كلاب به مُليحة ماءً من أطيب مياه نجد يخرج من صفاصلد . وقيل هما عرفان الأعلى والأسفل لبني عمر وبن كلاب مسيرة أربع أو خمس .

قلت: العرف الأعلى هو المعروف في هذا العهد باسم العُريف ـ تصغير عرف حاف بجبل الزّيدي (العرف الأسفل) من ناحية الجنوب الشرقي. سيأتي الحديث عنه في رسم العريف.

أما العرف الأسفل فهو الهضب المعروف باسم الزَّيدي ، وقد أوضحت فها تقدم مايدَّل على وصفه وتحديده بما فيه كفاية . بالبالتين



سَاجِر : أوله سين مهملة بعدها ألف ثم جيم معجمة مكسورة وآخره والاع مهملة : ماء قديم ، يقع في بطن السّر ، شهالاً من ماء خف القديم الذي أصبح هجرة عامرة – وقد تأسست عليه هجرة لقبيلة الحنايتش جماعة ابن مُحيّا من الرّوقة من عتيبة ، وهي من الهجر النامية في هذا العهد ، من الناحية العمرانية والزراعية والاجتماعية ، عرّ بها طريق السيارات المسفلت الذي ينشعب من طريق الرياض – الحجاز ويتجه صوب القصيم عبر بلاد السر ، أمير هذه الهجرة من أسرة آل محيا ، ومعظم سكانها من قبيلته ، وفيها محكمة شرعية وهي مرتبطة من الناحية الإدارية بإمارة الرياض عن طريق مركز اللوادمي ، وفيها مدرسة ابتدائية للبنين ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة متوسطة للبنين ، وفيها مشروع كهرباء ومحطات بنزين ومرافق حكومية أخرى ، وساجر معروف بهذا الاسم قديما ، وهو من مياه ضَبَّة من تميم .

قال الأَصفهاني : وسِلَّى وساجر لأَخلاط ضبَّة (١) .

قلت : يبدو لي أن الماء الذي ذكره باسم سلَّى هو المعروف في هذا الهد باسم عسيلة ، الواقع جنوب ساجر ، وقد أصبح هو كذلك هجرة لقبيلة الحفاة الروقة من عتيبة .

وقال الهمداني : ومن مياه السّر سِلَّى وساجر ، وهما ماءان (٢)

وقال ياقوت : ساجِر ، بعد الأَلف جيم مكسورة ثم راء مهملة ، قال اللَّيث : الساجر السَّيل الذي يملأُ كل شيء ، وقال غيره : يقال وردنا ما ماء ساجرًا إذا ملأًه السَّيل ، قال الشهاخ :

وأَحمى عليها ابنا يزيد بنمُسهر ببطن المراض كلّ حِسْي وساجِر

<sup>(</sup>١) يلاد العرب ٢٨٨ . (٢) صفة جزيرة العرب ١٤٦ .

وهو ماءً باليامة بوادي السّر ، وقيل ماءً في بلاد بني ضبّة وعكل وهما جيران ، قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير :

فأنَّى لِعُكْل ضامِنٌ غير مُخْفر ولامكذب أن يقرعوا سِنَّ نادم وأن لايحلُّو السَّر ما دام منهم شريد ولا الخثاء ذات المخارم ولاساجرا أويطرحوا القوسوالعَصَا لأعدائهم ، أو يُوطَوُوا بالمناسِم

وقال سلمة بن الخرشب :

وامسوا حلالاً مايفرَّق بينهم على كلّ ماء بين فيد وساجر وقال السَّمهري اللص :

تمنَّت سُليمي أن أُقيم بأرضها وأنَّى وسلَمى وَيْبَها ما تَمَنَّتِ أَلا لِيت شعري هل أزورنَّ ساجرًا وقدرَوِيتْ ماء الغَوادي وعَلَّتِ (١)

قلت : لا اختلاف بين قول ياقوت : هو ما أنه باليامة بوادي السّر وقوله : ما أنه في بلاد السّر ، وهو من مياه ضبَّة وعُكُل ، فهو في بلاد السّر ، وهو من مياه ضبَّة وعُكل .

وقال البكري : ساجر بالراء المهملة : موضع بين ديار غطفان وديار بني تميم ، قال بن أحمر :

فوارس سِلَّى يوم سِلَّى وساجر إذا هرَّت الخيل الحديد المُذرُّبا (٢)

وهجرة ساجر التي أشرت إليها سابقاً من الهجر القديمة ، وقد ذكرها الشيخ سليان بن سحمان في تذييله على كتاب الألوسي وعدها ضمن قرى عتيبة فقال : ومنها قرية ساجر ، وهم من الزوقة من الحناتيش وأميرهم بندر بن جعيلان ولهم بادية كثيرون (٣) ، وذكرها كذلك

 <sup>(</sup>۱) معجم البلدان ۳ – ۱۲۹ .
 (۲) معجم ما استعجم ۳ – ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ نجد ١٣١.

<sup>446</sup> 

أمين الريحاني ، وقال إنه يلبيّ الجهاد من أهلها ثمانمائة رجل (١) .

وفي كتاب عبد الله الزامل: هجرة ساجر - أميرها ذعار بن ربيعان ، ومن رؤسائها نايف بن تركى وضيف الله بن تركى وتركى بن فيحان قلت: ذعار بن ربيعان تأمر فيها بعد بندر بن جعيلان ، ثم انتقل منها ابن ربيعان وأسرته وآلت إمارتها إلى آل محيا منذ عهد المغفور له الملك عبد العزيز.

وذكر ياقوت روضة ساجر ، وقال : ساجر ما ً وقيل موضع ، قال - شقيق بن جزء الباهلي :

أَقَرَّ العين مالاقوا بِسلَّى وروضة ساجر ذات العرار وقال عن أَبِي النَّـدَى : سلَّى وساجر روضتان باليامة لبني عكل ،- وإيَّاهما عنى سويد بن كراع بقوله :

أشت فؤادي من هواه بساجر وآخر كوفي هوى متباعد قلت : ساجر حوله رياض كثيرة معروفة ، انظر رسم روضة أم. المجالس وروضة أم هلّي وروضة سناد .

سَاحِبُ : أوله سين مهملة ثم ألف بعدها حاء مهملة مكسورة ثم باء موحدة : واد غزير ، فى أسفله طرفاء ، يقع جنوباً من هجرة عروا ، يحف بجبل عروان من الجنوب ، وسيله ينحدر من (المرتفعات) الواقعة جنوباً غربيًّا من عروا ويتجه شرقاً ، ويفيض فى وادي الخنقة ، وفيه ماء يرده الناس ، وهو تابع لإمارة الدوادمي .

سَاقُ : أُوله سين مهملة ثم أَلف بعدها قاف مثناة : جبل أَسود ، منفرد ، يقع غرباً من قرية ثرب ، على بعد خمسة وعشرين كيـلاً

<sup>(</sup>١) نجد الحديث وملحقاتها ٥٥٥ . (٢) أصدق البنود ( ٢٦٨ ) .

نقريباً ، يمر به طريق السيارات من عفيف إلى المدينة المنورة - فيا بين قرية ثرب وقرية صخيبرة - في بلاد مطير بني عبد الله ، التابعة الإمارة المدينة المنورة .

سَامُوْدَة : أوله سين مهملة ثم ألف بعدها ميم مضمومة ثم واو ساكنة بعدها دال مهملة مفتوحة ثم هاء ، هذا الاسم كثيرًا ما تسمى به الآبار البعيدة القعر ، وهو علم على مياه متفرقة في البلاد .

سَامُوْدَة : ماءٌ مر ، يقع في ناحية هضبة صبحا مما يلي الشرق ، وهو من مياه قحطان التابعة لإمارة القويعية .

سامودة أيضًا كالذي قبله : ماءٌ يقع جنوباً شرقيًا من قرية ثرب على بعد ستة أكيال منها ، وهو من مياه مطير بني عبد الله في هذا العهد التابعة الإمارة المدينة المنورة ، وهو من مياه محارب قديماً .

سامودة أيضًا كالذي قبله : ماء يقع في صحراء الجله شرق نفود السر ، وغرباً من بلدة مراة .

السَّايْلَة : أوله سين مهملة ثم ألف بعدها ياءً مثناة ساكنة ثم لام مفتوحة بعدها هاء : قرية زراعية صغيرة ، تقع في أعلا وادي الخنقة شمال قرية المندسة ، غرب ابني شام على بعد اثنين وأربعين كيلاً من بلدة القويعية غرباً ، تابعة لإمارتها .

السَّبْتا: بسين مهملة ثم بائ موحدة ساكنة ثم تا ممثناة بعدها ألف: صحراء واسعة تمتد بحذاء نفود السر من الغرب ، فيا بينه وبين صفراء السّر وصفراء الدّميثيّات ووادي القرنة ، في شهالها ما خف القديم وماء الخفيفيّة ، الذي أصبح في هذا العهد قرية عامرة ، وتمتد السّبتا جنوباً حتى تتصل بصحراء حدباء قذلة ، وهي خالية من الأعلام ،

وفيها مياه قديمة لقبيلة الروسان من عتيبة ، منها الخلايق والشَّهَيْبِيَّةً ومكينة ونفجة ، وهي تابعة لإمارة الدوادمي ، تبعد عن مدينة الدوادمي سرقاً خمسة وخمسين كيلا .

ويقطع هذه الصَّحراء طريق السَّيارات المسفلت الذاهب من الرياض إلى الحجاز مارًّا بالدَّوادمي ، وينشعب منه طريق القصيم في هذه الصّحراء وعند مفترقه أُقيم مركز حكومي ، وأسست فيه قرية صغيرة ، وفيها محطة بنزين ومقهى .

وذكر البكري السَّبْتا مهموزاً مقصوراً ، قال : سَبْتَا : بفتح أوّله . وإسكان ثانيه ، بعده تاء معجمة باثنتين من فوقها ، مقصور مهموز ، موضع مذكور في رسم الأباتر ، وأورد في رسم الأباتر بيتاً من شعر أبي محمد الفقعسي قال :

رَعَتْ بِذِي السَّبْتَاءِ والأَباتِر حَيْثُ علا صوبُ السَحَّابِ الْمَاطِرِ

ويبدو لي أن مدّ السَّبْتاءِ في شعر الفقعسي ضرورة شعريَّة ، وأن الأَّباتر هي الكثبان التي يقال لها في هذا العهد البُتْر ، وتدعى أيضًا البتراء ، وكأنهم يعنون بالبتر جمع بترا ، وهي واقعة شرق نفود السّر بينه وبين صفرا الوشم غرب بلدة وشيقر .

السَّبُعان : بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وعين مهملة ثم ألف بعدها نون : رسّ عذب ، يقع في أعلا وادي داحس في عرض شام ، وهو داخل في الجبل غرب قرية دسان ، تابع لإمارة القويعية. يبعد عن مدينة القويعية مايقرب من ستين كيلاً . وهذا الماء واقع في غرب العرض مما يلي ظهر جمع ماسل في بلاد بني نمير وقد ذكره باقوت. باسم السَّبُعيَّة ، وقال : ماءٌ لبني نمير .

السبيحيّة: أوله سين مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة بعدها يباء مثناة ثم حاء مهملة مكسورة بعدها ياء مثناة مشدّة ثم هاء: ماء عنب قديم قد طمرته السيول والرياح فعثر عليه رجل من السبيحات من العصمة ، فحفره وعمّره ، وهو واقع في غربي حشاش معيقل الواقع جنوباً من بلد الشعراء ، وإياه يعني الشاعر على بن عيفان بقوله :

يَاخِلٌ يَا لَلِّي زِمَا رَحَّالُ مِنْ دُونِهُ بَيْنِ الرَّفَايِعْ وَفَرِحَهُ وَالسَّبَيْحِيَّهُ

وهي تابعة لإمارة الدوادمي ، تقع جنوباً من مدينة الدوادمي.

السِّتَارُ : أُولُهُ سين مهملة مكسورة ، بعدها تاءَ مثناة ثم أَلف وآخره راءً مهملة : هذا الاسم يطلق \_ قديماً \_ على عدة جبال ، بعضها لايزال معروفاً باسمه في هذا العهد ، وبعضها قد تغير اسمه .

قال ياقوت: السّتار بكسر أوله ، وآخره رائة ، قال أبو منصور: السّترة ما استترت به ، كائناً ماكان ، وهو أيضًا السّتار . قال أبو زياد الكلابي : ومن الجبال سُتُر ، واحدها السّتار ، وهي جبال مستطيلة طولاً في الأرض ولم تطل في السّماء ، وهي مطّرحة في البلاد ، والمطرحة أنك ترى الواحد منها ليس فيه واد ولا مسيل ولست ترى أحداً يقطعها و وعلوها .

قلت: الوصف الجغرافي الذي ذكره ياقوت عن أبي زياد في هذه العبارة ملائم لواقع جبال الستار الطبيعي ، غير أن قوله: ولست ترى أحد يقطعها ويعلوها يحتاج إلى توضيح ، فيبدو لي أنه أراد أنها ليس فيها طرق وفجاج يسلكها الناس في تنقلاتهم وترحالهم ، ولكنها غير

<sup>(</sup>۱) يا خل : يا حبيب . زما : يدا وارتفع . رحال : عبل صغير ، شمال السبيحية . "الرفايع وفرحة : مواضع قريبة من السبيحية ، انظر رسم كل منها .

ممتنعة او صعبة لمن أراد الصعود عليها ، كما رأيتها ، وفي بعضها ثناية. يمكن سلوكها .

والسّتار جبل أحمر منطرح في الأرض ، غير عال في الساء ، يقع شرقاً شماليًا من شعب العسيبيات ، في ناحية وادي الشبرم الغربية ، شمال بلد عفيف ، في بلاد قبيلة الروقة \_ وهو من أعلام بلاد بني الأضبط قدماً .

وعدَّه الأَصفهاني بين أَعلام بلاد بني ربيعة بن الأَضبط ، فقال : السَّتار جبل فيه مصانع تمسك الماء ، الواحد مصنعة قال الشاعر :

ماهاج عينيك من الديار بين اللَّوى وقنة الستار وقال في صنعه :

يا حافر الأصناع كيف بحيلة أظلّ بها فيكن ثم أبيت ويليه الجثوم ماءة (١).

قلت : قال الأصفهاني في تحديد السّتار : ويليه الجثوم . والجثوم ماء معروف بهذا الاسم قديماً ولا يزال يعرف به ، وله أعلام - هضاب حمر - وهو قريب من السّتار .

ويبعد جبل السِّتار عن بلدة عفيف شهالاً غربيًّا خمسة وسبعين كيلاً وعنده مورد ماء لقبيلة العضيان من الروقة ، وهو تابع لإمارة عفيف.

السِّتار كالذي قبله: جبل أحمر ، يقع في هضب الدّواسر ، في ناحية الهضب الجنوبية ، في ناحية وادي هو الشرقية ، جنوباً من ماء عليق ، غرباً شاليا من عرق الدواسر تابع لإمارتهم .

السُّتار أيضًا كالذي قبله : جبل أحمر ، يقع في هضب الدواسر ،

<sup>(</sup>۱) يلاد العرب ۱۹۱ – ۱۹۲ .

غرباً من ماء يفيخ جنوباً من ماء «أبو هريس» في بلاد الدواسر تابع لإمارتهم .

وبعض البادية في تلك الناحية يذكرون السّتار مؤنثاً فيقولون له السّتارة .

وقد ذكر أبوعلي الهجري جبلاً يدعى السنّار واقعاً في بلاد عقيل ، غير أن الجبل الذي ذكره يقع في ناحية الهضب الغربية قريباً من غائر وسقمان وشتير ، والجبلان اللذانسبق تحديدهما يقعان في ناحية الهضب الشرقية الجنوبية بعيدين عن المواضع التي ذكرها الهجري ، وسقمان وغائر وشتير أعلام ما زالت معروفة بأسائها غير أن السّتار القريب منها قد تغير اسمه .

ويبدو لي أنَّ الجبل الأحمر القريب من غائر الذي يسمّى في هذا العهد أمَّ عَمِيْرة هو جبل السّتار . وهو جبل كبير فيه ماءً يبعد عنه جبل غائر غرباً ستة أكيال تقريباً .

وجبل سقمان يقع جنوباً منه ، فالوصف الجغرافي الذي ورد في أبيات شبوح ينطبق عليه . قال أبو علي الهجري : قال شبوح مولى المختار بن الخطاب الكليبي الخفاجي :

نظرت ومن دوني شتير ومقالي يجم مرارًا دمعها ويغيض لأُونس أُظعانا بجو شتير بدون لعيني والنَّهار غضيضُ قواصد أُطراف السَّتار لغائر بواكر يحدو سربن قبيضُ

والستار وغائر جبلان ، قرب سقمان من رنثة ، وسقمان ماؤه في هضب (١) .

<sup>(</sup>١) أبحاث العرب ٣٢٨ .

قلت: شتير وشثير جبلان لايزالان معروفين باسميهما قريبان من غائر واقعان جنوباً منه وكل هذه الأعلام واقعة شرقاً من بلدة رنية في بلاد عقيل قدماً.

ويفهم من سياق الأبيات أن الستار قريب من غائر ومن شثير وهذا الوصف ينطبق على أم عميرة .

السّتار كالذي قبله: جبل أحمر منطرح في الأرض، يقع في غرب قرية الربذة غرب جبل سنام، في بلاد مطير بني عبد الله، التابعة لإمارة المدينة المنورة، وهو من أعلام حمى الربذة. يمرّ به طريق الحج من بعداد إلى مكّة المكرمة. تشاهده ببصرك من قرية الربذة القديمة وتعرف في هذا العهد باسم البركة.

السِّتار أَيضًا كالذي قبله : جبيلات سود منقادة ، تقع فيا بين أَسفل وادي القمرا ورمل الدِّحي ، في بلاد الدواسر ، تابع لإمارتهم .

وقد ذكر ياقوت موضعاً يدعى الستار ، ينطبق وصفه الجغرافي على الموضع ، قال : وفي كتاب الأصمعى السّتار : جبال صغار سود منقادة لبني أبي بكر بن كلاب .

قلت : الوصف الجغرافي في عبارة ياقوت ملائم لهذا الموضع الذي نتحدث عنه غير أنه لايقع في بلاد أبي بكر بن كلاب ، فهو في بلاد بني قشير . وقد يكون ذكر أبي بكر بن كلاب وقع تحريفاً ، إذ لايعرف في بلادهم موضعاً يدعى الستار .

السِّتار كالذي قبله: ستار الشريف ذكره الهمداني وقال إنه في طرف ذي خشب (١) وهذا الجبل قد تغير اسمه في هذا العهد، وهو

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٧ .

فيا يبدو لي من مفهوم تحديد الهمداني ، جبل أسود مستوي الظهر يعترض فيا بين هضبة مدقة وهضبة زعابة صوب مطلع الشمس من بلدة رويضة العرض ، يرى منها بالبصر ، يسمّى في هذا العهد : درقان ، وكلمة درقان في لغة عامة أهل نجد تعني الستار ، وانظر لاستيفاء البحث وتحقيقه رسم درقان ، وهذا الجبل واقع في البلاد التابعة لإمارة القويعية .

السِّتار أَيضًا كالذي قبله : جبل أحمر معروف بهذا الاسم قديمًا ولايزال يُعرف بهذا الاسم ، يمرِّ به طريق حاج العراق القديم بقرب قرية صفينَة ، تابع لإمارة مكة المكرمة .

وهذا الجبل مشهور في كتب المعاجم ، وهو في بلاد سليم قديمًا .

وفي رسالة عرام السلمي : قرية صُفينَة بها مزارع ونحل كثير ، كلّ ذلك على آبار . وبها جبل يُقالُ له السِّتَار . وهي على طريق زبيدة يعدل إليها الحاج إذا عطشوا .

أمًّا جبل الستار الذي ورد ذكره في كتب المعاجم ، وحدَّد في حمى ضريَّة القديم فهو داخل ضمن البلاد التابعة لإمارة القصيم وقد حققه الشيخ محمد العبودي في معجمه بما فيه كفاية .

سَجَا : مقصور ، وأوله سين مهملة مفتوحة ثم جيم معجمة : ماء قليم ، بعيد القعر ، صعب المنزع ، يقع في بيداء من الأرض ، يمتد منه جنوباً جبيلات صغيرة تعلوها برقة رقيقة تدعى : أم السباع ، يمر به طريق السيارات المسفلت الذاهب من عفيف إلى الطائف ، على بعد أربعين كيلاً من عفيف غرباً .

ويقول محمد بن بليهد : وسجا منهل جاهلي ، وقد وردته قبل

أن يعمره صاحب السمو الأمير فيصل وكان الناس لايستقون منه إلا بالكد والمشقة ؛ إذ لاتخرج الدلاء بالشطن ، حبال ثانية غير حبالها وكان قبل أن يأمر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بطي آباره من أصعب مياه نجد موردًا ، وكان مثلاً عند أهل نجد ، كل أمر صعب يقولون فيه : لله يغني عن سجا وورده (١)

وفيه يقول الشاعر الشعبي :

ثَمَّانْ لَيَالَ نَلْطِمَ العُوصْ بِالْعَصَا وَاذْنِى مَوَارِدْهَا سَجَا وعَفِيْفْ وَاخْذُنَا ذِيَالْ الخيلُ منْضِمنْ فَوْدنا سُود بَرَاطِمْها تهِفَّ هَفِيْفُ

قوله ذيال الخيل : يعني إبل خونان ابن عقيل من رؤساء قبيلة الدعاجين من عتيبة ، سُميت ذيال الخيل لسرعة عدوها .

وقد أكثر الشعراء العرب من ذكر سجا في أشعارهم وله ذكر في المعاجم القديمة بهذا الاسم ، ويقول الشاعر الشعبي غيلان ، وهو يعدد أطيب المراعي للإبل ، ويذكر موارد المياه لها (٢) :

مِرْباعها شَعَبَا لِيَاعَلَّها الحَيَا لِيَا زَرْهَفَتْ خَلْفَاتْهَا بُولادْ ومَصْيافُها فِي الْمُضْبِ هِضِبْ آلرابِيدْ مَابِينْ حِسْيَانْ وبينْ أَثْمَادْ ومِقْياظها الواديْ لِيَاحَفَّها الظَّما حِسْو لِيا مازاد وِرْدِهْ زادْ ومِصْفَارْها سَجا عَنْ دِيْرة الوَبَا تَطْرِدْ على هَاكُ الحزومْ عَرَادْ

وسجا \_ قديماً من مياه بني الأضبط . قال الأصفهاني : وسَجَا لبني الأضبط ، إلا أنها مرتفعة في دار أبي بكر ، ولم تزل في أيدي بني

<sup>(</sup>١) صحيح الأخبار (١٦١ - ١٦٥١ و ٢٠

<sup>(</sup>٢) انظر لشرح الأبيات رسم هضب الدواس

الأضبط ، وهي جاهلية وقال عن العامري : سجا ماءة لبني الأضبط ابن كلاب ، وهو في شعب جبل يقال له شعر ، وهي في فلاة مذعا (١)

قلت : قوله ، وهو في شعب جبل يقال له شعر ، وهو في فلاة مذعا ، وهم أن سجا بعيد من هذه المواضع ، ولأن مذعا واقعة في بلاد غني ، وشعر جبل لا يزال معروفاً ، وهو من أعلام حمى ضرية.

وقال أيضًا عن العامري : سجا ماءة لنا ، وهي جرور بعيدة القَعْر ، والتُّليَّان : ماءان لنا أيضًا قريب من سجا ، وهما جميعاً لبني الأضبط منا يعنى سَجَا والتليِّين ، وأنشد :

أَلَا حبذا برد الخيام على سَجَا وقول على ماءِ التُليَّين أَمْرِسِ. وأنشد:

ساقي سَجَا يميدُ ميدَ المخمُورُ ليس عليها عاجزٌ بِمَعنُورٌ ولا أَخو جلادة بمذكورُ

ويقال : إن هذا الشعر لعبد لبني كلاب \_ يقال له قَيْعُل \_ ولم يعرفه العامري ، وهو الذي يقول :

لاسلَّم اللهُ على حَزْمَيْ سَجَا مَنْ يَنْجُ من حزمَيْ سَجا فقدنجى أَنكَدُ لاينبتُ إلاَّ العوسَجا لم تترك الرَّمضاءُ منى والوَجا والنَّزعُ من أبعد قعر من سَجا إلاَّ عروقا وعظاما خُرُجا (٢٦

وقال الأصفهاني أيضا: سَجَا مرتفعة في ديار بني أبي بكر، وجبالها خَرَبُ الذِّيبِ، وخَرَبِ المُقَابِ (٣).

وقال ياتوت : سَجًا مقصور ، وهو ماء لبني الأضبط ، وقيل لبي

<sup>(</sup>۱) بلاد العرب ۱۵۵ . (۲) بلاد العرب ۱۵۹ - ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٣) بلاد العرب ٢١٣ .

قوالة ، بعيدة القعر عذبة الماء ، وقيل: ماء لبني كلاب بنجد ، وقال عن أبي زياد : من مياه بني وبر ابن الأضبط بن كلاب سَجًا . وفي كتاب الأصمعي : من مياه بني قوالة سَجًا والثعل . وسجا لبني الأضبط إلا أنها مرتفعة في ديار بني أبي بكر ولم تزل في يد بني الأضبط ، وهي جاهلية ، ثم ذكر بعد ذلك مثل الذي ذكره الأصفهاني عن العامري (١)

قلت : قال عن الأصمعي : من مياه قوالة سجا والثعل ، والواقع أن هذين الماءين متقاربان ، بعضهما قريب من بعض ، والثعل لايزال معروفاً مهذا الامم .

وقال غيلان بن الربيع اللَّص:

إلى لله أشكو محبسي في مُخَيِّس وقربَ سَجا ياربٌ حين أقيبلُ وإنى إذا ما اللَّيلُ أرخى ستوره عنعرج الخَلُّ الخيِّ دَلِيلُ وقال سعيد بن عمرو الزبيري وكان ساعياً على أبى بكر بن كلاب: وإن يَكُ ليلى طال بالنير أو سَجَا فقد كان بالجماء غير طويل ألا ليتني بُدلت سلعا وأهله بدَمخ وأصراما بهضب دخول أما في هذا العهد فإن سَجَا لقبيلة الحفاة من الروقة من عتيبة تابع لإمارة عفيف.

السَّحَامِيَّة : أوله سين مهملة مضمومة ثم حاءً مهملة بعدها ألف ثم ميم مكسورة ، فياءً مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء : بلاد تقع بين جبل ثهلان وجبل دمخ ، جنوباً من الأسودة ، وتنقسم إلى قسمين : السّحامية السمراء ، وهي حشاش سود متصل بعضها ببعض ويتخللها

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ۱۸۹ – ۳ . .

شعاب وطرق ومراتع وفيها موارد مياه قليلة . والسحامية البيضاء : وتقع جنوباً من السحامية السمراء ، وهي حشاش متصلة تكتنفها برق ، ولذلك سميت البيضاء لأن رمل البرق الأبيض يغطي جوانبها ويتخلُّلُها كذلك شعاب ومسالك ، وهذه البلاد قدعاً لعمرو بن كلاب ، ويبدو لي. . هي التي ذكرها ياقوت باسم سُحَامَة . قال عن أبي زياد : ومن مياه عمرو بن كلاب سحامة رمح ، التي يقول فيها عامر بن الكاهن. ابن عوف بن الصَّموت بن عبد الله بن كلاب :

دعوا الحرب لاتشجوابهاآل حنثر فيجا الحلق إنالحرب فيها نَهابرٌ رلا توعلونا بالغوار فإنَّنا بنوعمِّنا فيها حماة مغاورً على كُلُّ جرداء السّراة كأنَّها عقابٌ ،إذا ماحنَّها الحربُ كاسرُ

ومن يَرَنا يوم السَّحامة فوقنا عجاجة أذواد لهن حَوَائر إذا خرجت من محضر سدٌ فرجها خفاف مُنيفات وجذع بَهَازر ٨ معالفة للهضب صقعاء لفُّها بِطُخْفَةَ يوم ذو أَهاضيبَ ماطِرُ

وهذا الموضع غير سُحام الوارد في شعر امرىء القيس في قوله : فعمايتين فهضب ذي إقدام لمن الديار غشيتها بسحام تمشي النعاج بها مع الآرام. فصفا الأطيط فصاحتين فغاضر

فهذا الموضع في جنوب البلاد قريب من صاحتين ، في بلاد عقيل ، وقد حدده الهمدائي تحديدًا واضحًا ، وقد وهم الشيخ محمد بن بليها. في تعليقه على شعر امرىء القيس وقال: إن السحامية الواقعة بين مُلاك وذمغ هي سحام (١)

وأورد الشيخ محمد بن بليهد النُّص الذي جاء في معجم ياقوت ،

<sup>(</sup>١) محيم الأخبار ٩٦ – ١ .

، وأبيات عامر بن الكاهن ، للدلالة على أن السّحامية واقعة في بلاد عمرو بن كلاب ، غير أن السحامية هي المعروفة قديماً باسم سحامة ، وليست سحام الوارد ذكره في شعر امريء القيس . وانظر لتحقيق سُحام رسم سلامة .

والسُّحامية تابعة لإمارة الدوادمي ، ومياهها لقبيلة العصمة منعتيبة .

سَحِيْلَة : أوله سين مهملة مفتوحة ثم حاءً مهملة مكسورة فياءً مثناة بعدها هاء : ماء قديم ، مُرَّ ، يقع غرباً من ماء سجا على بعد خمسة وثلاثين كيلاً تقريباً ، على جانب طريق السيارات المعبّد الشالي ، الذاهب من بلدة عفيف إلى الطائف . وإيَّاها يعني الشاعر الشعبيُّ فهيد الخرينق الهتيمي بقوله :

كريْم يابَرق سَرى تالي اللَّيلْ بَرقْ الحَيَا الغارِق يهَيِّضْ شعيلِهُ يَزَّي مِن الْبَرَّهُ لِيَا اقْصى المكاحِيْل ومَا ريَّعتْ سَفْوَه لعبْلة سحِيْلَهُ

وقد سبق شرح هذين البيتين في رسم البرّة .

وماء سحيلة لقبيلة الروسان من برقا من عتيبة ، يبعد عن بلدة عفيف غرباً سبعين كيلاً تابع الإمارتها .

السَّدْرِيَّة : أوله سين مهملة مكسورة ثم دال مهملة ساكنة فراءً مهملة مكسورة ، ثم ياءً مثناة مشدَّدة مفتوحة ثم هاء : ماءً قديم عذب ، يقع في شعب في ناحية جبل بهلان الشرقية جنوب ماء الريان ، وجنوباً من بلدة الشعراء .

السَّدْرِيَّةُ: كالذي قبله ، وقد تذكر بصيغة الجمع فيقال: السَّدريات وهي سنفان وأودية فيها سدر ، تقع شال مدينة الدوادمي ، وهي منطقة أثرية قدمة فيها آثار تعدين قديم منتشر في سنفانها ، وفيها آثار قرى

ومساكن قديمة حول مواطن التعدين ، وفيها يجري البحث والتنقيب. في هذا العهد عن معادنها ومافيها من ثروات معدنية . تابعة لإمارة الدوادمي .

السِّدْرِيَّةُ كالذي قبله: هجرة تقع في أعلى وادي الحجاجي، في أعلا الرين لقبيلة قحطان، تقام فيها صلاة الجمعة، تبعد عن بلد القويعية غرباً خمسين كيلاً تقريباً . تابعة لإمارة القويعية . وسكانها عبدالله القضيع أمير الحواصلة من آل عاطف، من قحطان هو وجماعته .

سُدَيْرَةُ : أوله سين مهملة مضمومة ثم دال مهملة مفتوحة فيا على مثناة ساكنة ثم رائع مهملة مفتوحة بعدها هائع : مائع قديم ، يقع في صحراء الجله غرب ماء تبراك وشرق نفود السر ، شرقاً من بلدة القويعية ، وقد ذكره ياقوت بهذا الاسم فقال : السُّدَيرة تصغير سدرة ، وضبطه نصر بالفتح ثم الكسر : مائع بين جراد والمروت بأرض الحجاز، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم حصين بن مُشمَّت لما قدم عليه مسلما بصدقته مع مياه أُخرى .

قلت : قال ياقوت : ماءً بين جراد والمروت ، وهذا تحديد صائب، ثم قال : بأرض الحجاز ، وهذا القول خطأ ، وهي لاتزال معروفة مهذا الاسم تابعة لإمارة القويعية .

وقال عن أبي زياد : ومن مياه بني قشير السُّديرة التي يقول فيها القائل :

تسائلني كم ذا كسبت ؟ ولم أكد بنفسي من يوم السُّديرة أُفلِت سُدَيرَة كالذي قبله : ماءٌ قديم ، يقع في شعب ينحدر من جبل

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٢٠٢ – ٣.

الخوار جنوباً شرقيًا ، ويفيض في وادي السرداح ، وجبل الخوار الذي فيه هذا الماء يقع في طرف جبل دساس (قساس قديماً) الجنوبي الشرقي ، ولالتصاق هذا الجبل بدساس ذكرها الهمداني في كتابه منسوبة إلى دساس ، فقال : القَتَد جبل أسود فيه مياه عذاب صاخ وعنزة وقرى مقابلة له من الهضب والأجربة وسديرة قساس .

قلت: المياه التي ذكرها الهمداني مع السّديرة بعضها قريب من بعض ولا يزال بعضها معروفاً باسمه ، وهي واقعة غرب بلاد الرين ، في الغرب الجنوبي من بلدة القويعية . تابعة لإمارتها ، وهي من مياه قبيلة قصطان ، وقديماً كانت من مياه بني قشير .

سُدَيرِي الأَحاوي: أوله سين مهملة مضمومة ثم دال مهملة مفتوحة ثم ياءٌ مثناة ساكنة فراءٌ مهملة بعدها ياءٌ مثناة ، مضافا إلى الأَحاوي ، وقد يذكر مجموعا فيقال السّديّريات: واديقع في ناحية جبل جمح ماسل الشرقية ، وفيه آبار زراعية ونخيل ، والبعض يسمونه سديرى ماسل، وسيله يدفع في وادي الخنقة ، ويبعد عن القويعية غربا شاليا خمسة وتسعين كيلا ، وهو الذي ذكره الشاعر الشعبي ، هو يشل بن عبدالله بقوله:

قَالُوا إِنَّ السَّدِيرِيَاتُ مَاليَّهُ رَدِّ بِالْعِلْمِ طَرْقِيًّ كَمَا جَانِي (٢) وقد ذكره الشاعر بصيغة الجمع لأنه واد له روافد متعددة ويطلق على جميعها هذا الاسم ، وذكره الهمداني باسم ذو سدير فقال : ماسل

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٩.

 <sup>(</sup>۲) ماليه : أصابها المطر مرة بعد أخرى ، رد بالعلم : جاه : جاه بالحبر .
 طرق : هو من يطرق البلاد مسافراً .

الجمح لبنى ضنَّة من بنى نمير ، وذو سُدير وادي ضنَّة من نمير (١) . وهو تابع لإمارة القويعية .

السُّدَيْرِي الأَخْضَر : أوله سين مهملة مضمومة ثم دال مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة فراء مهملة مكسورة و آخره ياء مثناة ، موصوف بالخضرة و العامة ينطقون – الأخضر غير مهموز ، ويحركون الخاء ، فيقولون : الخضر : وهو واد واقع في بطن عرض شهم في ناحيته الشهالية الشرقية . وهو أحد الروافد الكبرى لوادي الحرملية ، ويبعد عن بلدة القويعية شهالاً غربيا ثلاثين كيلا تقريبا وفيه آبار زراعية معمورة ، وإياه يعنى الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله بقوله :

يَاالله بنَوَّ نَشَا يَكْشِفْ ويجْتَــالِ والنَّودْ شَرْقيَّه تَركَى مَخَايِيْلِهُ (٢٠ جَعْلِهُ عَلْى مَخَايِيْلِهُ (٣٠ جَعْلِهُ عَلْى عَنْــه مَالِ يستى جَنَابْ الخَضَرُ وارض يُوَاليَالِهُ (٣٠ وهو تابع لإمارة القويعية .

السُّدَيْرِي الأَسفل: أوله سين مهملة مضمومة ثم دال مهملة مفتوحة فياء مثناة فراء وبعد الراء ياء مثناة ، والأَسفل صفة : واد يفيض من عرض شام شرقا على صحراء الحدباء ثم يلتي بوادي الخنقة ويسمّى الأَسفل تمييزا له عن سديري الاحاوي ، لأَن هذا واقع في أَسفل العرض ، وسديري الأحاوي واقع في أعلاه ، وهو بالنسبة لبلدة القويعية

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٦٥.

 <sup>(</sup>۲) بنو : بغیث . نشا : ظهر فی الأفق . یکشف : یضی م برقه فی الظلام . یجتال : یجلو برقه الظلام . النود : الریاح . ترکی : تریث سحایه .

 <sup>(</sup>٣) جعله : جعله الله . أسمر حطيبه : جبل . عنه ما مال : لم يحد عنه بمطره . جنابه الخضر : نواحى و اد الخضر . أرض يوالى له : ما يليه من البلاد .

يقع شهالاً ، وهو واقع شهال وادي الخنقة ، فيا بينه وبين وادي الحرملية ، أ وفيه قصور ومزارع قديمة ، ولا تزال معمورة . وهو تابع لإمارة القويعية . السُّدَيْرِي : أوله سين مهملة مضمومة ثم دال مهملة مفتوحة بعدها ياءٌ مثناة ساكنة ثم راءٌ مهملة و آخره ياءٌ مثناة : رسَّ عذب ، يقع في أعلا وادي سمر ، في المجامع في بطن هضب الدواسر ، وانظر رسم سمر تابع لإمارة الدواسر .

السديري أيضا: رس عذب ، يقع في بطن شعب ، في جوف جبل مهلان ، يقع جنوبا غربيا من بلد الشعراء . انظر رسم مهلان . تابع لإمارة الدوامي .

سِرًان : أوله سين مهملة مكسورة ثم راءً مهملة مشدّدة مفتوحة بعدها ألف ثم نون : ماءً عذب قديم ، يقع في بطن هضاب مجيرة ، في ناحيتها الغربية ، وهو في بطن شعب ضيق ، يفيض في دارة واسعة ، ويقع بالنسبة لمدينة الدوادمي جنوبا على بعد ثمانية وعشرين كيلا تقريبا وفيه يقول الشاعر الشعبي عمر بن ماضي ، من أهل الشعراء :

يَاجِعِلْ سِرَّانْ يفْدى دُوْنْ صفَّاقَهُ وقُلْبانْ مَاسَلْ وقلْبانْ العُلَيجْيَّهُ (1) رَبْع إِلَى جَاهم الطِّرقِ على فَاقَهُ فَرْحَوْا، الى قيلْ عِنْد البَابْ طَرْقيَّه (٢)

ماسل ماءً يقع شرق صنفاقه والعليُّجيّة ماءً يقع جنوب صفاقة ، وصفاقة قرية زراعية تقع شمال ماء سرّان ، ودعا هذا الشاعر ربَّه بـأَن ،

<sup>(</sup>١) يا جمل : اللهم اجمل . يفدى : يكون فداء . قلبان : جُمع قليب . .

 <sup>(</sup>۲) ربع : خماعة ، متآلفون . الطرق : المسافر وعابر السبيل . على فاقة : في حاجة ماسة من الجوع والعوز .

فرحوا : فرحوا بهذا الضيف المعوز وأكرموه ، وكذلك يفرحون إذا قيل لهم إن الباب ضيوف .

يجعل هذه المياه فداء لقرية صفَّاقة ، وهذه المواضع قريب بعضها من بعض ، وسكان صفَّاقة الذين أثنى عليهم الشاعر ومدحهم ووصفهم بالكرم ، هم أُسرة آل هملان من بني زيد من أهل الدوادمي ، ولازالوا يسكنون في هذه القرية ويتصفون بالكرم والإحتفاء بالضيوف .

وسرَّان من مياه قبيلة الروسان من عتيبة تابع لإمارة الدوادمي .

السَّرْحي : أوله سين مهملة مفتوحة ثم راء مهملة ساكنة بعدها حاء مهملة ثم ياء مثناة . ولا يذكر غالبا إلا معرفا بالألفواللام ، وسينه مشددة ، هذا الاسم يطلق على أودية كثيرة متفرقة في البلاد ، وسسيت بهذا الاسم نسبة إلى شجر السّرح لكثرته في هذه الاودية ، وشجر السّرح واحده سَرْحة شجر ضخم أكبر من الطلح ومن السدر ، وأغصانه أكثر قشابكا والتفافا حول بعضها ، يكثر في ضفاف الاودية وفي بطونها .

السّرحي: واد فيه سرح ، يحفّ بجبل دمخ من الغرب ويتجه جنوبا ويدفع في بطن السّرة ، في بلاد قبيلة الشيابين من عتيبة ، تابع لإمارة الخاصرة .

السَّرحى: أيضا كالذي قبله: واد فيه سرح، يقع غرب شعب العسيبيَّات، يحفّ بهَضبة طخفة الواقعة غرب الشعب من الشال، غرب بلدة عفيف تابع لإمارتها، وفيه ماءٌ عذب يُدعى السريّحية نسبة إلى السرحي، وهو في بلاد ذوي عطية من الروقة من عتيبة، وسيله يدفع في بطن الجرير.

السَّرْحي: أيضا كالذي قبله: واد فيه سَرْح، يدفع سيله في وادي النَّنسيات، في أعلا الجرير، يقع غربا من بلدة عفيف على بعد خمسين كيلا تقريبا في بلاد قبيلة الروقة من عتيبة، تابع لإمارة عفيف.

السَّرحي: أيضا كالذي قبله: واد فيه سرح، يقع جنوبا من جبل بتران غرب بلاد الرين، وهو أحد الروافد الكبرى لوادي العمق، يدفع في بطن العمق من الناحية الغربية، وسكانه من قبيلة قحطان، أما قديما فانه من أودية بني قشير، ويقع بالنَّسبة لبلدة القويعية غرباً جنوبيا على بعد ثمانين كيلا تقريبا، تابع لإمارة القويعية وإيّاه يعني الشاعر هُوَيشل بن عبدالله بقوله:

نَشَاوارتكُمْ بَيْنُ الضَّحى والعَشِيَّهُ نَشَتْ مزنته للعِرضْ عَصْرتقادِ (١٠) يسقِّى من السرحى إلى الحَرملِيَّهُ إلى سَاقِهُ الرَّحمن رَبَّ الْعبَادِ (٢٠)

السرحي أيضا كالذي قبله: واد فيه سرح، يأتي بين هضاب فحوه وبين حصاة قحطان العليا ويتجه صوب الركا ويدفع في بطن الركا من جانبه الأيسر، وهو في بلاد قحطان التابعة لإمارة القويعية.

السَّرحي : أيضا كالذى قبله : واد فيه سرح ، يأتي سيله من ناحية أبرق الجلبة ، ويفيض في قاع جليدان ، شمال جبل الخال ، غرب قرية الدفينة ، في بلاد قبيلة الروقة من عتيبة التابعة لإمارة مكة المكرمة .

السُّرْدَاح: أوله سين مهملة مكسورة ثم راءً مهملة ساكنة بعدها دال مهملة وبعد الدال ألف ثم حاءً مهملة: واد واسع تدفع فيه أودية العرض الغربية، وأودية الحمرة التي تسمّى شفا العرض الشرقية، ويتجه جنوبا في مجرى واسع، تاركا جبال العرض يسارا منه وهضاب الحمرة يمينا منه ثم يترك جبال صبحا والانكير يمينا منه، تمده روافد كثيرة على طول مجراه ويلتقي بوادي السرة جنوبا شرقيا من صبحا،

<sup>(</sup>١) نشاوراتكم : يعنى السحاب . نشت : نشأت . للعرض . إلى بلاد العرض .

<sup>(</sup>٢) إلى ساقه ، إذا ساقه بأمره .

عند جبل التيس ، وإياه يعني الشاعر الشعبي بقوله :

وليْل في حَزْم الحَصَاةُ شَدَادُ (١) وَيِّل في حَزْم الحَصَاةُ شَدَادُ (٢) وَجِيهُ المُغَارِفُ كِنْهِنْ جَدَادُ (٣) هَشِيْمِـهُ وقَّافُ وحَمْضُهُ بادُ (٣)

لَيْسِل في القَمْرى وليْل في الرَّكَا وليْل في الرَّكَا وليْل ومُسوَيْسِلْ وليُل في السِّردَاحْ لا عَلَّه الحَيَسا

## وقال شاعر آخر :

يَاذِيْبِ يِالِّلِي جَرْ صَوْت عَوَى بِهِ مَاادْرِي طَرَبْ والاَّ منْ الجُوعَ ياذيِب تَرَى الْعَشَالِكُ يَمِّ خَشْم الْعَقَابَةُ عَلَى ابْمِنَ السَّرداحُ وانْ تِهِتْ يَاذْيِب

العقابة : هضبة حمراء عالية تقع على شاطىء السرداح الأَمِن وإلى جنبها هضبة أصغر منها تدعى عُقيِّب مصغر ، وشرح هذين البيتين موضع في رسم العقابة .

وقد يذكر البعض السرداح بصيغة الجمع فيقولون : السَّراديح ، ويقصدونه بذلك مع روافده الكثيرة التي تدفع فيه من جانبيه .

والسّرداح معروف بهذا الاسم قديما ، قال البكري : سرداح بكسر أوله وإسكان ثانيه بعده دال وحاء مهملتان ، إعلى وزن فِعْلال ، موضع في ديار بني تميم ، قد تقدم ذكره في رسم الدارات (؛) .

وفي رسم الدارات أورد بيتين استشهد بهما على تحديد دارة محصن ،

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذا البيت في رسم الركا .

 <sup>(</sup>۲) ماسل ومويسل: ماءان في حصاة قحطان في حصاة العليا. وجيه المغارف: المغارف جمع مغرف وهو القدح الذي ينزح به المساء من قعر البير، كأنهن جداد: لامعات لوفرة الماء وصفائه، فهو يجلوهن من الآثر بة.

<sup>(</sup>٣) لا عله الحيا : لا اصابه المطر . وقاف : قائم لم يتكسر . باد : مات ويبس وتكسر .

<sup>(</sup>٤) معجم ما استعجم ٧٣١ – ٣ .

وذكر أن هذه الدارة لبنى قشير ، وهذا نص البيتين :

فانًا بين غول لن تضِلُّوا فحائل سوفتين إلى نساح
فدارة محصن فبذي طلوح فسرداح المئامن فالضَّواحي

فني ماذكره تناقض حيث قال: إنه في بلاد بني تميم ، وأورد شاهدا يدل على أنه في بلاد بني قشير ، والواقع أن السّرداح واقع في بلاد بني قشير ولباهلة حقوق في أعاليه .

وقال الهمداني: الفرع يصبّ في بطن السّرداح مقابل للقهاد، وبين شط السّرداح وبين الفهاد سهب يقال له الملاطيط (٢).

قلت: الفرع لايزال معروفا بهذا الإسم وهو يدفع في السرداح من جانبه الشرقي ، وقال الهمداني أيضا: ومعدن العوسجة من أرض غني فويق المغيرا ببطن السرداح "قلت: المغيرا تسمّى في هذا العهد: المغرة ، وهي واقعة على جانب السّرداح الأيمن ، جنوبا من هجرة سنام ، وفيها قرية زراعية ونخيل ، محددة في رسمها .

وأعالي وادي السرداح تفترق مع أعالي وادي القويع ووادي الرين من مرتفعات العرض الوسطى على بعد أربعين كيلا من بلدة القويعية غربا ، وقراه ومياهه تابعة لإمارة القويعية .

السِّر: أوله سين مهملة مكسورة وآخره راءٌ مهملة مشدَّدة: واد يقع شرق مدينة الدوادمي ، وهو واد شهير ، معروف بهذا الاسم قديما وحديثا ، تبدأ أعاليه من المرتفعات الواقعة غرب وجنوب الدوادمي ، وتلتي أوديتها في بطن القرنة ، شرق الدوادمي على بعد أربعين كيلا:

<sup>(</sup>١) معجم ما استعجم ٥٣٧ – ٢ . (٢) صفة جزيرة العرب ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب ١٥٣ ـ ١٥٤ .

يلتقي فيه وادي حميان ووادي حمرور ووادي واسط ووادي الدوادمي ووادي التسرير ، ويحتمل أنه سمي القرنة لأنه تلتقي فيه الأودية ويقترن بعضها ببعض في موضع واحد ثم تدفع شرقا شماليا مكونة وادي السر ، يستمر وادي السر مهذا الاتجاه تاركا صفراءَ السّر على يساره ويتعرج مجراه قليلا في بعض المواضع وتدفع فيه من الغرب أودية كثيرة تنحدر من مرتفعات الصفراء ، وينتهي في روضة واسعة تدعى : الشفلحيّة ، تقع شرق قرية وثيلان في جانب النفود ، فيحجزه رمل النفود فيستقر فيها. ويحف بوادي السرمن الشرق رمل النفود ، الذي كان. يعرف قديماً باسم رملة جراد ، وفي هذا العهد يدعى .. نفود السر .. أمامن الناحية الغربية فانه يكتنفه قفٌ واسع ممتد جنوبا وشمالاً \_ يعرف قدما-باسم الحلَّة ــ ويدعى في هذا العهد صفرا السَّر ، وقد قامت على ضفاف هذا الوادي وعلى طول امتداده ، وفي مدافع روافده قرى زراعية ، تعرف باسم منطقة السر ، ولكل بلدة وقرية منها اسم خاص تُعرفُ به ، وهو معروف لهذا الاسم قديما ، ولا يزال يعرف به . قال ياقوت : السُّر : بكسر أوله ، وتشديد آخره بلفظ السّر الذي هو بمعنى الكتمان : واد في بطن الحلَّة ، والحلَّة من الشريف ، وبين الشريف وأضاخ عقبة وأضاخ بين ضرية والمامة ، وعن السكري في شرح قول جرير :

استَقْبلَ الحيّ بطن السّر أم عَسَفوا فالقلب فيهم رهين أينا انصرفوا قال: السّر في بلاد تمم ".

وقال البكري : السّر بكسر أوله وتشديد ثانيه ، في ديار بني تميم ، قال جرير:

استقبل الحي بطن السرأم عَسفوا فالقلب فيهم رهين حيثما انصرفوا (۱) معجم البلدان ۳ - ۲۱۰ - ۲۱۱ .

وقال ابن أحمر:

إذا ماجعلت السر بيني وبينه فليس على قتلي يزيد بقادر (١) قلت : ذكر ياقوت والبكري أن السر واقع فى بلاد بنى تميم ، والواقع أن المياه الواقعة في بطن السر لتميم ومازال بعضها معروفا باسمه القديم مثل : خف وساجر .

وقال الهمداني : بطن السر واد فيه المياه عكاش وخف والنطاف (٢) وقال أيضا : وبين السر والتسرير قف يقال له الحلّة ، فيه مياه كثيرة ، ومن مياه السر سلّى وساجر ، وهما ماءان (٣) .

وقال أبو على الهجري ، عن ابن معضاد السلمي : النشاش وعرجة ، وهي ماءة ، وتتصل بعرجة الحلّة ، ويخرج منها إلى السّر ، ثم من السر إلى جراد ، وهي رملة من شق الوركة ثم تقع في المروت ثم في قرى الوشم .

قلت: لم يختلف أصحاب المعاجم القديمة في تحديد السر ، وموقعه من الحلة ، وفي عبارة الهجري ترتيب دقيق في تحديد الحلة وتحديد السر ، والنشاش وعرجة والمروت والوشم ، كل هذه المواضع لاتزال معروفة بأساما .

وقد وقع خطأ في اسم السّر جرى على ألسنة بعض العامة ، حيث أصبحوا يسمّونه السّرك ، وبعضهم ينطقونه بصيغة الجمع فيقولون : السّروك ، واحدها سرك ، ويعنون بذلك بطن السّر وروافده ، ووقع هذا الخطأ كذلك في الخريطة الجيولوجية ، إعداد مصلحة المساحة الجيولوجية

<sup>(</sup>١) معجم ما استعجم ٣ – ٧٣٢ . (٢) صفة جزيرة العرب ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة العرب ١٤٦ . (٤) أبحاث الهجرى ٢٣٤ .

الأمريكية الخاصة بوادى الرمة رقم ٢٠٦ ـ ١ فكتب على هذه الخريطة بالحروف العربية واللاَّتينية هكذا: السرك Assark .

وقد نبه الشيخ حمد الجاسر على هذا الخطا في بحث نشره في مجلة العرب (١) .

ومنطقة السرغنية بمياهها الغزيرة ورياضها الفسيحة وتربتها الطينية وقد نَمَتْ فيها الزراعة وتوسعت على مدى إتساع البلاد ، ولا سيا زراعة القمح والخضروات والطماطم . ومحاصيلها الزراعية تنقل إلى مدينة الرياض وإلى البلدان القريبة منها ، مثل مدينة الدوادمي ، والمواصلات فيها منتظمة حيث أصبح يخترقها من الجنوب إلى الشمال طريق مسفلت يربطها بالرياض وبالقصيم وغيرهما من البلاد .

أما من الناحية التعليمية فان التعليم الابتدائي فيها شامل للبنين « والبنات أما التعليم المتوسط ففيها ثلاث مدارس متوسطة للبنين .

وأما من الناحية الإدارية والقضائية فإن فيها ثلاث محاكم شرعية ، وهي مرتبطة إداريا بامارة الرياض عن طريق مركز الدوادمي ، وهي مشتملة على عدد كثير من القرى والقصور الزراعية والهجر ، وقد تحدثت عن كل منها في رسمه .

وفيه يقول الشاعر الشعبي على أبن دويرج من أهالي قرية جفن في بطن السّر :

تمشي مسيرها عظيمَ الشانُ ومنْ ماقَفْ الطَّرفا إلى السَّكْرانْ لَينْ انْ سَيْله يركبْ الجِيْلانْ

سَقَى مَناهي السّر منْ رَعَّادَة يُسْتَرُ سكَّانَ البُسرودُ بِسِيْلها وعَقَابُها يستَي شعِيْبُ الفَيضَـهُ

<sup>(</sup>۱) مجلة الفرب ج م ۳ – ۹۷۴ .

وتَدِم شِعْبان العيون رياضها وشِلِيْلها يَضْفي على فَيْحان حَنَّى يَجِي بالسَّر عِشْب طَايِلْ عِشْب لِعَلِي بِرَّكَ الحِيْران

سَرْف: أوّله سين مفتوحة مهملة ثم رائح مهملة ساكنة ثم فائح موحدة:
واد ، يقع في هضب الدواسر ، يفترق أعلاه مع أعلا وادي سمر ،
ويتجه صوب مطلع الشمس ، يفيض أيمن بدوتين ، وفي أعلاه مائح سرف ، وقد سمي بهذا الاسم لوجود هذا الماء السرف فيه ، وقد تعارف عامة أهل نجد على تسمية كل ماء ينبع من الصخور ويتسرب باستمرار سرفا ، ويسكنون ثانيه ، أما في اللغة الفصحى فقد ورد بتحريك ثانيه ، قال في التاج : يقال : ذهب ماء الحوض سرفا محركة ، إذا فاض من نواحيه ، وهو مجاز ، وقال شمر : سرف الماء ماذهب منه في غير ستي ولا نفع ويقال : أروت البئر النخيل وذهب يقية الماء سرفا ، قال الهذلي :

فكأن أوساط الجديّة وسطها سرف الدِّلاء من القليب الخضرم وهو تابع لإمارة الدواكر.

وسرف أيضاً كالذي قبله ، وغالبا يذكر معرفا فيقال : السّرف ، ماء في بطن جبل ثهلان غرب بلدة الشعراء ، في الطريق بينها وبين قرية الشبرمية ، وهو ماء يسيح على الأرض ينبع من بين الصخور في جانب جبل عال . وهذا الماء تابع لإمارة الدوادمي .

سرورة: أوله سين مهملة مفتوحة ثم راءً مهملة بعدها واوساكنة ثم راءً ثانية مهملة مفتوحة بعدها هاءً: هجرة حديثة ، تقع في منطقة الجمش ، في ناحيتها الغربية الجنوبية ، غربا من هضبة الشعيفية ، وهي لقبيلة العيّات من الدلابحة الروقة من عتيبة ، فيها مدرسة ابتدائية البنين ، وانظر رسم الجمش .

وكذلك فيها مدرسة ابتدائية للبنات ، ومدرسة مكافحة أمية للأُمهات . تابعة لإمارة الدوادمي .

السرة: أوله سين مهملة مضمومة ثم راء مهملة مشددة مفتوحة وآخره هاء : واد شهير ، ينحدر سيله من شرقي وجنوبي العلم ، تدفع فيه منه الأودية الآتية ، الخاصرة ، الجلة ، البيضاء ، وغيرها من الأودية الصغيرة ، تلتقي هذه الأودية في ترابان ، شرقا من العلم ثم تدفع شرقا في مجرى واحد ثم تلتقي بالأودية الآتية من غربي دمخ عند مشاش مجدل ، ثم ينعر ج مجراه صوب الجنوب يحف به على طول مجراه من اليمين نفود يسمّى نفود السرة ، وعلى طول امتداده تدفع فيه أودية كبيرة ومتعددة من جانبه الايسر ، ويستمر في سيره تاركا هضبة صبحا يسارا منه وحصاتي قحطان يمينا منه ، ثم يلتقي بوادي السرداح جنوبا شرقيا من صبحا ، عند جبل التيس ، ثم يستمر في اتجاهه حتى يصبّ في بطن الركا في مضيق يدعى : مخنق الحيران ، شال الدّحى .

ووادي السرة معروف بهذا الاسم قديماً ولا يزال يُعْرَفُ به ، وأعلاه واقع في بلاد بني قريط ، ووسطه في بلاد أبي بكر بن كلاب ، وأسفله في بلاد بني قشير .

أما في هذا العهد فان أعاليه ووسطه واقعة في بلاد قبيلة الشيابين وفي أواسطه مياه لقبيلة العصمة من عتيبة ، وأسافله لقبيلة قحطان . قال الهمدانى : يذبل أول مياهه القراد وحليمة والعطائية ما في في بطن السرة ، والبجادة واليتيمة مقابلتان لزابن عماية (١)

وقال أيضا : تياس قرن أسود ضخم ورمل بطن السرة من وراءِ۔ بجاد (۲)

قلت: البجادة التي ذكرها الهمداني لاتزال معروفة بهذا الاسم مائة وهضبة على شاطىء السرة الأيمن ، أما تياس فإنه هو الجبل الذي يعرف باسم: التَّيس في هذا العهد ، وهو على شاطىء السرة الأَيسر ، ويلتقي عنده بوادي السرداح.

وقال الهجري: وسألته \_ يعني أبا نافذ الخفاجي \_ عن العظاة فقال: هي بئر بعيدة القعر، عذبة، والعظاة بالمضجع بكسر الجيم بين رمل السرة وبيشة، وإلى جانبها الأروسة (٣).

والواقع أن بلاد المضجع واقعة بين رمل السّرة وبيشة ، ولا أتزال معروفة في هذا العهد بهذا الاسم ، وتحديد الهجري في هذه العبارة صائب ومياه السرة الواقعة في أعلا الوادي تابعة لإمارة الخاصرة أما المياه الواقعة في أوساطه وأسفله فانها تابعة لإمارة القويعيّة .

السُّريْحية : أوله سين مهملة مضمومة بعدها راءً مهملة ثم ياءً مثناة بعدها حاءً مهملة ثم ياءً مثناة مشددة مفتوحة بعدها هاءً ، صيغة تصغير ماءً عد حلو ، يقع غرب بلدة عفيف ، غربا شهاليا من ماء الغثمة ، في ناحية الجرير الغربية في بلاد قبيلة ذوي عطية الروقة من عتيبة . تابعة لإمارة عفيف .

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٧ . (٧) صفة جزيرة العرب ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) أبحاث الهجرى ٣٢٣ .

وهي واقعة في وادي السرحي ، الذي يحف بهضبة طخفة ، الواقعة غرب شعب العسيبيات من الشهال ، وهذا الوادي يدفع في بطن الجرير . السِّرية : أوله سين مهملة مكسورة ثم راء مهملة مفتوحة بعدها ياء مثناة مفتوحة وآخره هاء : واد يحف بجبل العلم من الغرب ، يسير متّجها صوب الجنوب تاركا ماارتفع من جبال العلم على يساره وماء الهامية وماحوله من الحشاش – جمع حشة – على يمنيه ثم يدفع في سبخة المامية وماحوله من الحشاش – جمع حشة – على يمنيه ثم يدفع في سبخة الملح – قرب قرية الخاصرة ، وهو من أودية بلاد بني قريط قديما ، أما في هذا العهد فإنه واقع في بلاد قبيلة الشيابين من عتيبة ، التابعة لإمارة الخاصرة ،

سُعدة : أوله سين مهملة مفتوحة ، بعدها عين مهملة ثم دال مهملة ، وآخره هاء ، وينطقه العامة ( اسْعَدَة ) باسكان السين المهملة قبلها همزة مكسورة ، وتحريك العين ، وفتح الدال : ماء قديم عذب يقع في بطن شعب في شهالي العلم ، يفيض شهالا ، يصدر في الحمي – تصغير حمى – وهو عدة آبار ، واقع في بلاد قريط قديماً ، أما في هذا العهد فإنه من مياه قبيلة الشيابين من عتيبة ، التابعة لإمارة الخاصرة . وجاء ذكره في كتب المعاجم باسم السّعدية .

قال ياقوت عن نصر : السّعديّة ماءُ لبني قريط بن عبد بن أبى بكر بن كلاب :

وقال الاصفهاني : السَّعديَّة ماءة لبني قريط (١

وقد ذكر الاصفهاني في سياق ذكر ياه بني قريط الواقعة في نطاق العلم ، وانظر رسم العلم .

<sup>(</sup>١) بلاد العرب ١٢٨.

السَّعْرَانيَّة : أوله سين مهملة مكسورة ثم عين مهملة ساكنة بعدها راء مهملة ثم ألف بعد الألف نون موحدة مكسورة فياء مثناة مشددة مفتوحة ، وآخره هاء : ماء مر ، يقع في ناحية هضبة صبحا ، من الغرب ، وسمّي بهذا الاسم نسبة لرجل يدعى ابن سعران من قبيلة قحطان ، علكه . انظر رسم صبحا . وهي تابعة لإمارة القويعية .

سَعِيْدَة : أوله سين مهملة مفتوحة ثم عين مهملة مكسورة فيالخ مثناة ساكنة ، فدال مهملة مفتوحة وآخره هائد: مائد قديم ، يتم غرب الجرير ، جنوباً من قرية ثرب أم على بعد خمسين كيلاً منها ، شمال هضبة حسلة ، وهو بجانب هضيبات حمر صغار ، فى ناحيتهن الغربية ، وهذه الهضيبات تدعى : أم أُذَيْخر ، واقع في بلاد قبيلة ذوي ميزان من مطير بني عبد الله. تابعة لإمارة المدينة المنورة .

ويبدو لي أن هذا الماء هو الذي ذكره ياقوت باسم السَّعدية ، حيث قال عن نصر : السَّعديَّة بئر لفئتين من بني أَسد ، في ملتقى دار محارب ابن خصفة ودار غطفان ، من سرة الشربة .

قلت : هذا التحديد الذي ذكره ياقوت يَنْطَبِقُ على ماء سعيدة ، فهي واقعة في بلاد الشربة ، وفي أعلا بلاد محارب .

سَفْوَة : أوله سين مهملة مفتوحة ثم فائ موحدة ساكنة ثم واو مفتوحة ، وآخره هائ : هضبتان مطرحتان فى الأرض ، تعلو جوانب كل منها برقة يقال للشهالية منهما سفوة الشهالية وللأخرى سفوة الجنوبية ، وهما متباعدتان ترى إحداهما من الأخرى، واقعتان جنوبا غربيًا من جبل الخال ، وشرقاً شهاليًا من جبل ظلم ، تراهما ببصرك وأنت تسير على طريق السيارات المسفلت متجهاً غرباً إلى الطائف شهالاً

من هذا الطريق قبيل أن تصل إلى ظلم ، وإياهما يعني الشاعر الشعبي بقوله :

ربِيقَهُ حَلَيب ابكارُ عِربُ الشَّوايِلُ مِرْ باعهِنْ سَفْوَهُ عَلَى كَاهِلُ الْخَالُ (١) ويقول فهيد الخرنيق الهتيمي :

كَريْم يَا بَرِق سَرَا تَالِي اللَّيْلُ بَرِقْ الحِيَا الغَارِقْ يَهَيَّضْ شِعِيلَهُ (٢) يَزِي مِن البَّرِهُ لِيَا ادنى المكاحِيلُ وما ريِّعت سَفْوَهُ لَعَبلة سِحيلَهُ يَزِي مِن البَّرِهُ لِيَا ادنى المكاحِيلُ وما ريِّعت سَفْوَهُ لَعَبلة سِحيلَهُ

ويقول بدر بن مدلع القسَّامي العَطَاوي الروقي العتيبي:

مَا نيب ناس زَيدْ حَانِي الرَّقَيْمات مَا انْساكْ يا حَانِي ثَلاَثَ الرَّقُوم وَمَا نَساكُ يا حَانِي ثَلاَثَ الرَّقُوم وَ وَالاَ يكودُ الشَّعَبُ ينْصَى الجَثُوم وَالاَ يكودُ الشَّعَبُ عَنْ المَّاسَلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

وقد ذكرت في كتب المعاجم ووردت في الشعر العربي باسم سَفًا ، وحدّدت تحديدًا صائبًا ، .

قال ياقوت : قال طَهمان :

صعْلا تذكر بالسفاء وعَرْدة غلس الظَّلام فآبِنَّ رئالا : ياويح مايفري كأنَّ هَويَّه مِرِّيخ أَعسر أَفرط إلارسالا وهذا الشعر من شواهد ياقوت على ذكر عردة ، وعردة معروفة بالقرب من سفوة ، أبرق كبير مشهور في هذه الناحية ، يدعَى في هذا العهد : عَرْدَان .

 <sup>(</sup>١) ريقه حليب بكار : شبه ماه ثفر محبوبته فى العذوبة بحليب نياق أبكار . مرباعهن سفوة : أى مرعاهن فى سفوة عا يل جانب الحال .

<sup>(</sup>٢) سبق شرح هذا البيت والذي بعده في رسم البرة .

<sup>(</sup>٣) ما نيب : ما أنا . زيد : كناية عن محبوبته . الرقيمات : واحدتها رقة ، وهي نقاط الوشم . .

<sup>(</sup>٤) ألا يكود : إلا أن يكون . ينجع : يرتحل . الشعب : جبل . ينصى الجثوم : يرتحل . من موقعه إلى الجثوم .

ويبدو لي أن مدّ سفا في شعر طهمان ضرورة شعرية ، لأنه ورد غير مدود ، وكثيرًا مايذكر المؤنث في أسماء المواضع مثل : عردة ، عردان ، سفا ، سفوة . وقد يكون العكس .

قال ياقوت: سَفًا: موضع من نواحي المدينة، قال ابن هَرمَة: اقصرت عن جهلي الأدنى وحَلَّمني زرع من الشيب بالفودين منقود تَّى لقيت ابنة السَّعدي يوم سفا وقد يزيد صباي البدّن الغيدُ فاستوقفتني وأبدت موقفاً حَسَنًا بها وقالت لقنَّاص الصِّبا: صِيدُوا إِنَّ الغَوَاني لاتنفك غانية منهنَّ يعتادني من حبِّها عِيدُ منهنَّ يعتادني من حبَّها عِيدُ منهنَّ يعتادني من حبِّها عِيدُ منهنَّه عنهنَّه عَنْهُ عَنْه

وقد اعترض محمد بن بليهد على تحديد ياقوت لسفا ، فقال في تحديد عردة والسَّفا : عردة موجودة إلى هذا العهد ، ولكن المتأخرين ذكر وها بعد التأنيث فقالوا (عردان) وهو في لغة أهل نجد مقرون بسفوة فيقولون : سفوة وعردان ، وهما في غربي المطلى الشمالي ، وعردان المعروف في الجاهلية بعردة وسفوة سنوضحها فيا بعد هذا .

وذكر عبارة ياقوت السابئة وشعر ابن هرمة ثم قال : قال المؤلف سنفا هي سفوات الواقعة بين عردان وظلم ، وهي ست أكيات صغار ، يقال للأولى منهن سفوة الشمالية وللثانية سفوة الجنوبية ، وهن يحملن هذا الاسم إلى هذا العهد (١)

قلت : يلاحظ أن بليهد قال إن سفوات ستَّ أكيات ، وهما اثنتان كما أوضحت ، وهذه البلاد تابعة لإمارة مكة المكرمة .

السَّقامِيَّة : أُوله سين مهملة بعدها قاف مثناة ثم ألف بعدها ميم مكسورة ، ثم ياء مثناة مشدَّدة مفتوحة وآخره هاء : ماء قديم ، يقع

<sup>(</sup>١) صحيح الأخبار ٤ - ٢٣١ .

في ضفة وادي السرداح الغربية بينه وبين جبل الانكير ، وقد تأسست فيه هجرة حديثة صغيرة لآل عاطف من قحطان. تابعة لإمارة القويعية .

سُفْمَان: أوله سين مهملة مضمومة ثم قاف مثناة ساكنة بعدها ميم ثم ألف، وبعد الألف نون: ماء قديم معروف بهذا الاسم قديماً وفي هذا العهد، يقع في غربي هضب الدواسر، وسيله يفيض غرباً، وهو واقع جنوباً من هضبة أم عميرة وشرقاً جنوبياً من غاير، وشرقاً من شثير، وكثيراً ما يذكر مقروناً بذكر جاحد، مع أن كلا منهما بعيد من الآخر، فسقمان من مياه هضب الدواسر، وجاحد من مياه السوادة في بلاد فسقمان ، وقديماً كان سقمان في بلاد بني عقيل وجاحد في بلاد بني قصطان، وقديماً كان سقمان في بلاد بني عقيل وجاحد في بلاد بني قصير، غير أن جبال السوادة قريبة من شال شرقي الهضب موالية له. وفيه يقول الشاعر الشعبي، شليويح بن ماعز العطاوي الروقي العتيبي: وفيه يقول اللهاعر اللعبي، شليويح بن ماعز العطاوي الروقي العتيبي: حناً حَميناً اللّي وَرَا العِرْضُ نَايِرْ بَاوْلادْ رَوْقُ مَطوَّعَةٌ كلْ دَيقانْ يَوْم الرَّعُوجيْ والمقاطيْ يْدْايِرْ وأقْطاعُهمْ يَرْدِنْ جَاحِدْ وسقمانُ (١)

قال أبو علي الهجري : ولشبوح مولى المختار بن الخطاب الكليبي المخفاجي :

عَظرت ومن دوني شير ومقالي يجم مرارا همعها ويفيض الأونس أظعانا بجو شُئير بدون لعيني ، والنّهار غضيض وَقَواصِد الطّواف السّتار الفائر بواكر ، يحدو سربن قبيض

سربهن : بغتج السين . الستار وغائر جبلان قرب سقمان من رئشة ، وسقمان ، طاؤه إني هضب (٢)

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذين البيتين في رسم جاحد ، وكذلك تعليل ذكر كل منهما مع الآخر .

<sup>(</sup>٢) أبحاث الهجرى ٣٢٨ .

قلت: شثير ، تصغير شتير جبل يقع صوب مطلع الشمس من شثير ، وهذه المواضع: شثير وشُثيّر وسقمان وغائر والستار بعضها قريب من بعض ، وهي كذلك قريبة من رنئة .

وقال ياقوت : سَقمان فَعلان من السقم ، بفتح أوله وسكون ثانيه موضع قال الشاعر :

رعَى القَسْوَر الجونيُّ من حَوْل أَشْمُس ومن بَطن سقمانَ الدُّعادعَ ديَّما

قلت: ذكر ياقوت سقمان ، وضبطه بفتح السين ولم يحدد موقعه ولا وصفه ، غير أن البكري ذكره مضبوطاً بضمها وحدده تحديدًا بعيدًا عن هذا للوضع فقال: سُقمان بضم أوله وإسكان ثانيه ، على وزن فُعلان: من أداني أرض الشام .

قال عتيبة ين شتير بن خالد:

أنبئت حيًّا على سقمان أسلمهم مولى اليمين ومولى الجار والنَّسَب

والواقع أنه لايقع في بلاد الشام ، بل هو في عالية نجد الجنوبية كما حدده الهجري وكما هو معروف في هذا العهد ، في بلاد الدواسر تابع لإمارتهم .

السَّكُران: لايعرف إلا بالألف واللَّام، وسين مهملة مشدَّدة مفتوحة ثم كاف ساكنة بعدها راءً مهملة ثم ألف ونون: قرية زراعية صغيرة فيها مدرسة ابتدائية للبنين وتقام فيها صلاة الجمعة، تقع في بلاد السر، شرق طريق السيارات المسفلت الذاهب إلى القصيم على بعد اثني عشر كيلاً من هجرة ساجر شهالاً، وسَكانها أسرة السكران من الوهبة من بني يتم ، وباسم هذه الأسرة سمينت قريتهم، وهي تلبغة لإمارة اللوادمي.

مَلَّال : بسين مهملة مفتوحة ثم لام بعدها ألف وبعد الألف لام ثانية : واد فيه ماء يسمّى باسمه ، يقع في عرض شهام ، وسيله يدفع في وادي أبو مروة وهو تابع لإمارة القويعية ، واقع غرب مدينة القويعية انظر أبو مروة .

سَلَام : أوله سين مهملة مفتوحة بعدها لام ثم ألف وميم ، على وزن سلام ، الذي هو التحية : هجرة حديثة ، تقع شهال كبشات فيا بينها وبين رمل العريق لقبيلة الغبيّات من الروقة من عتيبة ، تابعة إدارياً لمركز الدوادمي.

السُّلَام : أوله سين مهملة مضمومة بعدها لام ثم ألف بعدها ميم ، ولا يعرف إلا معرفا : ماء قديم ، يقع في حزم الدواسر ، في شالى الحزم ، انظر رسم حزم الدواسر ، وهو تابع لإمارة وادي الدواسر .

وذكر ياقوت أن السِّلام بكسر السين موضع ماء ، قال بشر :

كأن قتودي على أحقب تريد نحوضا تؤمّ السّلاما

سَلَامَة (السحامة): أوله سين مهملة مفتوحة ثم لام بعدها ألف بعد الألف ميم مفتوحة ثم هاء ، على لفظ مؤنث سلام الذي هو التحية : ماء عذب ، قديم ، يقع في جانب هضب أحمر ، يتألف من عدة أقرن حمر يقال لها سلامات ، تقع شهال هضب الرقاش ، جنوب الدخول ، في بلاد قبيلة المقطة من عنيبة ، وقديماً كان في أعلا بلاد أبي بكر ابن كلاب ، مما يلي بلاد عقيل .

ويمكن اعتبار هضب سلامة ضمن الرقاش الشمالي ، والرقاش معروف بهذا الاسم قديماً وحديثاً ، انظر رسم الرقاش .

ويقول شاعر شعبي :

عَهديْ بهمْ والعَهْد منْ دُوْنِه ايَّامْ بَيْن الرَّقاش وبَينْ هَضْبة سَلاَمَهُ

فرق هذا الشاعر بين هضب الرقاش وهضب سلامة مع أن شعره يوحي بقرب أحدهما من الآخر ، والكثيرون من سكان تلك الناحية يعتبرون هضب سلامة من الرقاش .

ويبدو لي أن هضب سكامة هو الهضب المعروف قديماً باسم سُحام ، فيحتمل أنَّ سلامة تحريف سُحامة ، وقد ورد في شعر امرىءالقيس ذكر سحام مقروناً بذكر عمايتين وصاحتين وهضب ذي اقدام ، وهذه المواضع غير بعيدة من سلامة ، بل هي واقعة في جهتها من البلاد . قال امرؤ القيس :

لن اللّيار غشيتها بسُحام فعمايتين فهضب ذي إقدام فصفا الأَطيط فصاحتين فغاضر تمشى النعاج بها مع الآرا

فهذه المواضع الواردة في هذين البيتين كلها واقعة في بلاد بني عامر في جنوبي عالية نجد ، وقد ذكر الهمداني سحاما وحدده فقال وهو يرسم طريق حاج وادي الدواسر إلى مكة : تأخذ على الهدار ، هدار بني الحريش ، أول جزع فيه القطنية لبني خلدة من الحريش ثم الأقطار البني خالد ثم الفرعة لبني ربيعة والحشرج لبني المجر ، ثم النُتَّج وهي قارات في قابل فأو الهدار من قصد الدبيل ثم تقطع الدبيل قطع الحبل ، وهو الرمل ، فأول مشرب في هذه المحجة ماء يقال له ممكن ثم يأخذون على قرن أحامر ويقابلون الصاقب صاقب الدخول ، ومن عن يمينهم قنان على قرن أحامر ويقابلون الصاقب صاقب الدخول ، ومن عن يمينهم قنان عنم وسطه الدخول ماء قريب من صفا الأطيط

وهضب ذي أقدام ويظهر لك رأس سُحام وهذه المواضع التي يقول فيها امرؤ القيس:

لمن الدِّيار غشيتها بسُحام فعمايتين فهضب ذي أَفْدام قصفا الأَطيط فصاحتين فعاسم تمشي النِّعاج بها مع الآرام وبشط غمرة مما يلي الركاء أحساء معصبة فترد الدِّخول ولها علم يقال له منحر هضبة ثم تقع في رملة عبد الله بن كلاب ثم ترد الأَخضر بأَسفل وادي تربة (١)

قلت: الكثير من أعلام هذه المحجة التي رسمها الهمداني معروف. باسمه لم يتغيّر مثل الهدّار والنُتّع وغمرات والركاء وأحامر والصاقب. وصاحتين والدّخول ومنخر.

ومن سلك هذه المحجَّة لابد أن يرى هضب سحام (سلامة) بعد أن يتجاوز أُحَامِر ، وقبل أن يصل إلى الدخول ، والصاقب والدخول. ومنخر كلها متقاربة وقريبة من سلامة .

وقد ذكر الشاعر الشعبي سلامة باسم هضبة مفردة في قوله : بين الدّخول وبين هضبة سَلَامَة .

لأن في هذا الهضب ماء عذب يدعى سلامة ، وفي هذا الهضب ، من بين هضابه هضبة حمراء شاهقة اشتهرت من بينه وعرف بها تدعى هضبة سلامة ، ومذكره سلام ، ومن شاهد هذه الأعلام الواردة فيا ذكره الهمداني وتأمل في عبارته وفي شعر امرئ القيس تبين له موقع سحام . وقال ياقوت في ذكر سحام : سحام بضم أوله واد بفلج ، وذكر

بيت امرئ القيس:

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٥١.

لمن الدِّيار غشيتها بسُحام فعمايتين فهضب ذي أقدام وقال البكري : سُحام بضم أوله موضع تلقاء عماية ، قال امرؤ القيس :

لمن الدِّيار غشيتها بسُحام فعمايتين فهضب ذي إقدام فصفا الأَطيط فصاحتين فعاسم تمشى النَّعاج بها مع الآرام عماية جبل ضخم ، ذو إقدام جبل أَيضًا هناك .

والملاحظ في تحديد ياقوت والبكري لموقع سحام أنهما اعتمدا على ظاهر شعر امرى القيس ودلالته على قرب سحام من عمايتين وصاحتين وهو استدلال صائب.

وقد وهم البكري وخلط بين سحام والسُّحامة فظن أنهما موضع واحد فقال : وقد أدخل فيه الهاء سحيم بن وثيل قال :

تركنا بمرّوت السّحامة ثاويًا بجيرًا ، وعَضَّ القيد فينا المُثَلَّما والسُّحامة موضع آخر بعيد عن موضع سُحام واقع في بلاد عمرو ابن كلاب باق على اسمه مع تحريف يسير ، يدعى السُّحاميَّة ، واقع بين جبل ثهلان وجبل دمخ .

وقد تبع البكري في ذلك محمد بن بليهد في تعليقه على موضع سحام في شعر امرئ القيس فقال: أمّّا سُحام: فهي موجودة بقريب من هذا الاسم إلى يومنا هذا ، وهي واقعة بين دمخ وبهلان ، ويقال لها اليوم السّحاميات ، إذا جمعتها وإذا أفردت إحداهن قلت لها السّحامية وهي واقعة في بلاد بني كلاب بن عامر ، وفيها يقول عامر ابن كلاب الكلابي :

ومن يَرَنَا يوم السَّحامة فوقنا عجاجة أَذواد لَهَنَّ حَوَاثُوَ

إذا خرجت من محضر سد فرجها دعوا الحرب لاتشجوا بها آل حنثر ولا توعدونا بالغوار فإنّنا على كلّ جرداء السّراة كأنها مُحالفة للهضب صقعاء لقيا

خفاف منيفات وجذع بهازر شجا الحلق إنَّ الحرب فيها نهابرُ بني عمنا فيها حُماة مغاوِرُ عقاب إذا ماحثَّها الحرب كاسِرُ بطخفة يوم ذي أهاضيبَ ماطر

وأبيات عمرو بن الكاهن هذه من شواهد ياقوت أوردها على ذكر السّحامة وحدَّدها تحديدًا صائباً وفرق بينها وبين سُحام الوارد ذكره في شعر امرئ القيس . انظر رسم السّحامية .

سِلْبَة : أوله سين مهملة مكسورة ثم لام ساكنة بعد اللام باء موحدة مفتوحة ، ثم هاء : ماء قديم ، يقع في حمام سود ، جنوب جبل ذقان ، غرباً من ماء الطويعية ، في ملتقى بلاد عتيبة ببلاد قحطان وهو في بلاد أبي بكر بن كلاب ، قدعاً .

قال ياقوت : سَلْبَة ، بفتح أُوله ، وبعد اللَّام باءَ موحدة ، اسم لموضع جاءَ في الأَّخبار .

وذكر البكري موضعاً ضبطه بفتح أوله وثانيه ، غير أنه قال إنه واد فيه نخل ، وقال إنه لبني متعان ، فهو غير هذا الموضع الذي نتحدث عنه .

وماءٌ سلبة لقبيلة قحطان تابع لإمارة القويعية .

سِلْع الرَّيَّان : أُوله سين مهملة مكسورة ثم لام ساكنة بعدها عين مهملة مضاف ، والريان ماءٌ تقدم في رسمه ، وهو طريق ينفذ جبل مُهلان من الشرق إلى الغرب حافا بماء الرّيان من الجنوب ، وجبل الرّيان

يكتنفه من الشهال ، جنوباً من بلدة الشعراء ، وجنوباً منه يقع سلع آخر يدعى سلع مواجه .

قال في التاج: السلع بالكسر، في الجبل الشق، كهيئة الصدع، ويفتح، جمعه أسلاع، وسلوع، وسلع أربعة مواضع، ثلاثة منها ببلاد بني باهلة، وهن سلع مرشوم وسلع الكلدية وسلع الستر، الأول واد والثانى جبل أو واد، والرابع موضع ببلاد بني أسد بنجد.

قلت : سلع الريان الذي نتحدث عنه واقع في بلاد بني نمير ، وبنو نمير يشاركون بني باهلة في بعض بلادهم .

وفي سلع الريان يقول الشاعر الشعبي عبد الله بن رمضان من أهالي الشعراء :

عَسَى شِعِيْبِ الشَّبرِمِيَّةُ يغَايِلُ والسَّيلُ يبْطى نَاقع في حَوَايلةُ (١) والسَّلعُ والرِّيانُ والظِّلعُ كِلَّهُ تَصَافَقُ تَلَاعِهُ كَالبُحورِمتَعَايِلَهُ (٢) وسلع الرِّيان واقع في البلاد التابعة لإمارة الدوادمي.

سُلَيْسَان : أوله سين مهملة مضمومة ثم لام مفتوحة بعدها ياء مثناة ثم سين ثانية مفتوحة بعدها ألف ثم نون : قرية حديثة صغيرة تقع شمالاً من جبل خنوقة ، شمال بلدة البجادية الواقعة على طريق الحجاز المسفلت غرب الدوادمى .

وقرية سليسان لقبيلة السُّلسة من الروقة من عتيبة ، تابعة لإِمارة الدوادمي. عن طريق مركز البجادية .

<sup>(</sup>١) الشبرمية : قرية في ثهلان مذكورة في رسمها . يغايل : يصبح المساء فيه راكداً على وجه الأرض . ناقع : راكد على وجه الأرض كالغيل . حوايله : جنباته ، وضفافه .

 <sup>(</sup>٢) الظلع : جبل ثهلان . تصافق تلاعه : تلتقي سيول تلاعه ببعضها بقوة . متعايلة :
 خارجة سيولها عن حدود مجاريها .

السليسية: أوله سين مهملة مضمومة ثم لام مفتوحة بعدها ياء مثناة ساكنة ، ثم سين ثانية مكسورة بعدها ياء مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء ، صيغة مصغر ، نسبة إلى قبيلة السلسة – واحدهم سليس – ماء مر ، يقع جنوباً من جبل ذريع الواقع جنوب بلدة البجادية ، الواقعة على طريق الحجاز المسفلت غرب الدوادمي ، ويقول الشاعر الشعبي سعد بن محمد بن يحى من أهل الشعراء :

يَا زِيْن مِرْباعَهَا مِنْعِقْبَ الاسْدِيَّة ليَازَافْ نَوَّارُها في ذِيك الاسْهَالِ (١) مَا حَدَّ الأَنْصَرْ ليَاحَدَّ السَّلَيْسِيَّة من كلّ نوْع تشُوفَ النَّبتُ في الْجالِ وهذا المائح لقبيلة السَّلسة من الروقة من عتيبة ، تابع لإمارة اللوادمي والسّليسية أيضًا كالذي قبله : قرية صغيرة ، تقع شال جبل النير ، على جنوب طريق الحجاز المسفلت ، تراها ببصرك من هذا الطريق ، وأنت متجها إلى بلد عفيف ، على بعد خمسة وخمسين كيلا من عفيف شرقاً ، ويبدو لي أن هذه القرية أصبحت مهجورة أو شبه مهجورة في هذا العهد ، وهي لقبيلة السلسة من الروقة من عتيبة تابعة لإمارة عفيف .

والسليسية أيضًا كالذي قبله : ماءً قديم لقبيلة السلسة وانتقل إلى قبيلة مطير بني عبد الله وأسسوا عليه قرية لهم ، يقع في شمال جبل ليم ، تبع منطقة القصيم .

السّليسيَّة أَيضًا كالذي قبله : هجرة صغيرة حديثة لقبيلة السلسة من عتيبة ، تقع شمال بلدة البجادية على بعد ستة أكيال ، تابعة لإمارة الدوادمي عن طريق مركز البجادية .

<sup>(</sup>١) شرح هذا البيت والذي بعده في وسم الأنصر .

السَّلْيَعُ: بسين مهملة مضمومة ولام مفتوحة ثم ياء مثناة ساكنة ، وآخره عين مهملة ، تصغير سلع: ماء عذب قديم واقع في خبّة بين نفود السّر وبين البتر ، غرب بلدة أشيقر ، والخبة التي هو فيها يحفّ بها من الغرب ظهر صفرا مستندة على رمل نفود السر ، ومن الشال كثيب رمل متصل بنفود السر ممتد منه شرقاً يُسمّى العُفْريَّة ، ومن الجنوب كثبان رمل معترضة من الغرب إلى الشرق تسمّى الزُّبيّرات ، الجنوب كثبان رمل معترضة من الغرب إلى الشرق تسمّى الزُّبيّرات ، تصغير زبارة ، ومن ناحية الشرق خبّة مفتوحة تجاه كثبان البتر ، وهذه الخبة تجتمع فيها سيول ما حَوْلها .

وهو من المياه التابعة لإمارة شقَّرا في الوشم .

وذكر ياقوت عن ابن أبي حفصة أن وادي السَّليع من نواحي اليامة فيه مياه كثيرة وقرى لبني سحيم .

قلت : هذا الوصف الذي ذكره ياقوت لاينطبق على خبَّة هذا الماء ، وكذلك فإنَّ الوادي الذي ذكره واقع في بلاد بني سحيم من حنيفة ، وهذا الماء واقع في ديار بني تميم .

السَّلِيْلَة : أوله سين مهملة مفتوحة ثم لام مفتوحة بعدها ياءً مثناة ثم لام ثانية بعدها ألف : ماءً قديم مر ، آبار كثيرة ، يقع غربا من شابة وروم ، وغرب قرية صخيبرة على بعد ثمانية وعشرين كيلا ، في بلاد مطير بني عبدالله وهو معروف بهذا الاسم قديما وحديثا ، وهو الذي ذكرته شاعرة من الصلب وهي تمدح زوجها واسمه مُليَّح ، تصغير مليح ، بقولها :

يَااهْلِ النَّضَاحِطُوا مُلِّيحُ على الْبَالْ لِيَا تَنَصَّيْتُوا جِذَيْبِ السَّلِيْلَــهُ (١)

<sup>(1)</sup> يا أهل النضا : يا أهل المطايا ، النضا جمع نضو ، وهي الناقة حطوا : اجعلوا مليح : إسم زوج الشاعرة . ليا : إذا . تنصيتوا : قصدتم . جذيب : حدب من الأرض ممتد له متن مرتفع .

تَلْقَى مُلِّيحٌ فَـوْقٌ عَالية الأَقْـذالُ بَالشَّوفُ والاَّتْرُوحُونُ الْفَتِيلَةُ (17 وهي واقعة على طريق حاج العراق القديم بعد بلدة الربذة بسبعة وعشرين ميلا.

قال الفيروزابادي : السّليلة موضع من الربذة إليه ستة وعشرون ميلا ، قال جرير :

سأَّلناها السِّقاء فما سقينا ومنَّتنا المواعد والخلابا للسَّاللة والجَبابا (٢) لشَّان المجاور دار أروى ومن سكن السَّليلة والجَبابا (٢)

وقال الحربي : حدثني عبدالله بن أبي سعد قال : حدثني أبو عبس عبد الله بن القاسم العبسي قال : أخبرني روح بن حازم عن أبيه ، عن جده ، أن جده كلَّم السَّليل بن زيد وأدركه بالسليلة ، واقتتل بها أناسية من النار (؟) من طلابه بثأره فقال :

يقولون صالِحْنا جميعا وصلحهم إذا رضيت مفروجة الجيب عاطلُه قتلتم بها يوم السليلة ماجدًا أخا ثقة حُلوًا مليحاً شمائله وحتى نرى الجرد العناجيج تتتي بأكتافها اليمنى وشيجا يُعاسِلُهُ

حدثني ابن أبي سعد ، عن أبي عبس ، عن روح بن حازم بن قطري عن أبيه ، عن حديث حدثه أنها كانت لرجل من بني سليم يقال له السليل ابن زيد بن الحارث بن ذكوان ، فسميت باسمه وكان أول من اختطها . ومن السليلة إلى العُمَى ثمانية عشر ميلا . وبالسليلة قصر ومسجد وهي للزبير ابن العوام .

<sup>(</sup>۱) تلقى مليح : تلاقى مليح ، تجد مليح . الأقدال : واحدها قدل ، وهي أعلام الجبال . بالشوف : ترونه بأعينكم . تروحون : تشمون . الفتيلة : فتيلة البارود .

<sup>(</sup>٢) المغانم المطابة ١٨٥.

وبها بركة مربعة ولها مصفاة وللمصفاة مسيل ، وبها من الآبار الغليظة الماء المعمولة بالحجارة المنقوشة ست آبار.

وعلى إحدى عشر ميلا بركة تسمى ضبة والضبة وادي يُسرة عن الطريق مربعة . وإلى جانبها بئر فيها ماءٌ كثير ، وبناءٌ خرب ، وهـو المتعشا

والجبل الذي قبالته يقال له ذات فرقين (١)

قلت : لا تزال معالم البركة التي ذكرها في السليلة واضحة ، وجدرانها باقية غير أنها قد امتلاَّت بالأَتربة من آثار دفع السيول والرياح ، وكذلك آثار المسجد والقصر ، وقد شاهدتها أنا والشيخ حمد الجاسر والشيخ محمد العبودي أثناء زيارتنا لها ولقرية الربذة في ربيع عام ١٣٩٥ه وجبل ذات فرقين لايزال معروفا باسمه يقع غربا جنوبيا من السليلة .

وفي شعر لأُحمد بن عمرو رتب فيه حاج البصرة عبر الطريق قال :

لدى طريق غانم من أخده لا يندم الدهر به من نفذه وبيننا بنت الملوك البذه لن مضى من الملوك الأخذه من يقيم الملك فيمن نبذه خدمتها لسنة متخذه مرحلة مياهها قليلة فاستخرج الماء بكل حيله لقد حيا ذو القدرة الجليله لها سماء أبدًا مخيله

ثم توجّهنا نريد الربذة ومنزلا في قرية منتبذه إ للملك ، والنافين عنه الشذذه ويعمــل السيف إذا مــا شحذه ثم ترحلنا إلى السليلَــة تعجز عن رفقتها النزيله وأ فضلا على الحجاج والقبيله بنت أي الفضل يد الفضيله

<sup>(</sup>١) المناسك وأماكن طرق الحج ٣٣١ – ٣٣٢ .

ثم توجهنا نسريد العُمَقا ببئر ماء طاب منها المستقى

منزل صدق لم يزل مرتفعا والعيس تسرى في الظلام حزقا

وقال آخر ، يرتب الطريق للعائد من الحج :

ورَحلوا من يومهم نحو العُمَقُ حَطَّ به الركبان أكوار الابل وهو مكان خصبه معروف واحتمل الناس إلى السليلة وهي على سبع من المنازل فنزلوها ، وهي تدعى المُنقِذَه

في طُرق آنِسْ بهنَّ من طُرُقْ يومَهُمُ ذاك إلى وقت الرحلُ ساكنه ماغاب عنه الريف على الطايا النَّحف الضَّئيلة للراجع القاصد ، غير العادل واحتملوا عنها فجازوا الربذه

وقال ياقوت : السَّليلة : بفتح أوله وكسر ثانيه ، موضع من الربذة إلية ستة وعشرون ميلا .

والسَّليلةُ تابعة لإِمارة المدينة المنورة في هذا العهد .

الشَّمَاحِيَّات : أوله سين مهملة مضمومة ثم ميم بعدها ألف ، وبعد الأَّلف حاء مهملة مكسورة ثم ياء مثناة مشددة بعدها ألف ثم تاء مثناة ، الواحدة منها : ساحيَّة : هضاب حمر ، وعندها ماء يُدعى العسيلة ، تقع في حزم الدواسر ، في أطرافه الشرقية ، انظر رسم حزم الدواسر . وهي تابعة لإمارة وادي الدواسر .

سَمْراً حلبان : أوله سين مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة بعدها رائح مهملة ثم ألف ، مضاف ، وحلبان موضع موضح في رسمه : وهي جبل أسود واسع يحف بهجرة حلبان من الغرب والغرب الشمالي ، فيا بينها وبين جبل دمخ ، وإِنَّاها يعني الشاعر شليويح العطاوي الروقي بقوله : عَدَّى رَقيبتُهنْ على روسْ الاشْهَادْ خَشْم النَّجَج والأَّبسمْرَا حْلِبَانِ (١) وهي واقعة في بلاد قبيلة الشيابين من عتيبة ، غرب عرض شام ، انظر رسم حلبان .

وهي تابعة لإمارة الخاصرة .

سَمْراً طلال : أوله سين مهملة مفتوحة بعدها ميم ساكنة ثم رائح مهملة بعدها ألف ، مضاف ، وطلال ماءٌ قديم ، وقد تأسست فيه هجرة حديثة ، وهي جبل أسود ، كبير ، غير مرتفع ، يحف بماء طلال من الجنوب ، واقع غرب الجرير ، شالا من المضيَّح ، في بلاد مطير بني عبد الله ، انظر رسم طلال وهي تابعة لإمارة القصيم .

سَمْرا مِلْفِي : أوله سين مهملة مفتوحة بعدها ميم ساكنة ثم راء مهملة بعدها ألف مقصور ، وملني بكسر الميم وسكون اللام، ثم فاء بعدها ياء مثناة ، ويبدأن ملفيا اسم رجل ، ولا أدرى أيَّ حدث كان سببا في خسبتها إليه ، وسَمْرا ملني هضبة سوداء ، غير كبيرة تقع بين منية الحمراء ومنية السوداء ، خارجة قليلا إلى الشرق ، في حدِّ دارة منية ، والبعض يقولون دارة الرمادية الشرقي ، وهي في بلاد الروقة من عتيبة التابعة لإمارة الدوادمي تبعد عن مدينة الدوادمي شالا تسعين كيلا تقريبا .

سُمْران ابن مرعي : أوله سين مهملة مضمومة ثم ميم ساكنة بعدها رائح مهملة ، بعد الراء ألف ثم نون \_ واحدها أسمر \_ جمعت على سمران ثم أضيفت إلى ابن مرعي ، رجل من حرب ، وهي جبال سود وسنفان

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذا البيت في رسم حلبان .

متطامنة ، لها بطن واسع فيه عارة ، تقع عربا من قرية ثرب ، ترى منها بالبصر ، يحف بها وادي والغة من الشرق ، وجبل الذيب يقع منها جنوبا ، واقعة في بلاد مطير بني عبدالله ، ولآل ميزان منهم ، نسبت إلى ابن مرعى ، واسمه مناور بن مرعي من عوف من قبيلة حرب ، أي بقومه فاختنى في دارة فيها برق توسّط هذه الجبال السود ، وهو يريد الاغارة على مطير الذين على ثرب ، ومن هذه الجبال انطلقت إغارته وأخذ إبلهم غير أنهم أدركوه واستعادوا ماأخذه ، وسمّوا هذه الدارة وما يحف بها من الجبال السّود والسنفان سمران ابن مرعي ، وقديما وما يحف بها من الجبال السّود والسنفان سمران ابن مرعي ، وقديما كانت هذه البلاد لمحارب . وهي تابعة لإمارة المدينة المنورة .

سِمَرٌ: بسين مهملة مكسورة وميم مفتوحة ثم راء مهملة: منهل يقع في جنوب هضب الدواسر، شرق مدينة رنية، يبعد عنها مائة وخمسة وتسعين كيلا، تابع لإمارتها، وهو من مياه قبيلة سبيع، وقبيلة سبيع تشارك الدواسر في مياه الهضب الموالية لبلادهم.

سَمْرة : أوله سين مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة بعدها راء مهملة مفتوحة ثم هاء : قرية زراعية ، تقع في واد ضيق ينحدر من الغرب إلى الشرق ، تحف به حزوم وسنفان حمر خشنة ، وتكثر فيها النتوءات الصخرية ، تقع جنوبا من مدينة الدوادمي على بعد اثنى عشر كيلا ، وفي الحزوم الحاقة بها من الغرب ومن الشهال توجد آثار تعدين قديم . ومعظم المناجم التي أُجري فيها التعدين محفورة إلى أعماق عميقة ، وتقع في ظهور السنفان تفلقها طولاً ، ويسميها سكان تلك الناحية الفقور ، واحدها فقر ، ولعل ذلك مأخوذ من صفتها ، لأنها تفلق ظهور السنفان ، فشبهوا ظهر السنان بفقار الظهر ، وقد أُجرى فيها البحث

والتنقيب في المحودية ، ورمز على موقعها في الخرائط الجغرافية المملكة العربية السعودية كمنطقة معادن .

ويبدو لي أن منطقة سمرة جانب من حزم العيصان المعروف بهذا الاسم قديما ، والمعروف بمعادنه ، وقد استيوفيت بحث هذا الموضوع في رسم الدوادمي .

وجاء في تقرير بترومين السّنوي لعام ١٣٨٩ ه أَن الاحتياطي المحتمل فيها من الفضة ( ٢٠٤٠٠٠ طن ) .

سُمُّ سَاعَة : أوله سين مهملة مضمومة بعدها ميم مشدَّدة ، وساعة على لفظ ساعة الزَّمن مضاف إليه : ماءٌ مر شديد المرارة ، يقع بين الا كاميم وبين جبل هكران ، في بلاد ذوي عطية الروقة من عتيبة ، انظر رسم الأَّكاميم . وهذه البلاد تابعة لإمارة مكة المكرمة .

السَّمنَات: أوله سين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحة ، بعدها نون موحدة ، ثم ألف بعدها تائح مثناة : هضاب حمر متقاربة ، وقد تذكر بصيغة المفرد فيقال : السَّمنَا ويراد به الواحدة منها ، وهي واقعة شهالاً غربيا من مدينة الدوادمي ، وغرب هجرة مصدة ، وجنوبا غربيا من عرجة ومن النشاش ، وهي ست هضبات ، ولها أساء خاصة \_ يعرفها بها سكان تلك الناحية ، وهي معروفة بهذا الاسم قديما وهي من أعلام الشَّريف شُريف بني نمير .

قال الهمداني : ذرو الشَّريف وغلانه ومياهه ، ومن أيسرها البرقعة وخائع والنشاش ، ماءان مقابلان لجمران ، وهو جبيل مطروح من دونه السَّمنات (١).

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٧.

وقال : مجيرات هضيبات حمر ، وعن أيمانهن هضب يقال له هضب السّمنات . وتبعد هذه الهضاب مايقرب من خمسة عشر كيلا من مدينة الدوادمي تابعة لإمارتها .

سناد : أوله سين مهملة ثم نون بعدها ألف ودال مهملة ، وقد يذكر بصيغة الجمع ، فيقال : سنادات ، قصور زراعية قديمة : تقع في بلاد السر ، شهالاً من هجرة عسيلة وشرقا من هجرة ساجر .

ومازالت معمورة بالزراعة وهي تابعة لإمارة الدوادمي . -

سناف الطّراد: أوله سين مهملة مكسورة ثم نون موحدة بعدها ألف ثم فالا موحدة ، والطراد مأُخوذ من المطاردة: سناف أسود ، غير مرتفع ، يقع بين هضبة المدلّق وهضاب أم المشاعيب ، شمال جبل النير ، تراه ببصرك وأنت تسير على طريق السيارات المسفلت بين القاعية وعفيف شمال الطريق ، وسمى بهذا الاسم لأنها وقعت فيه معركة حربية ، بين قبائل من البادية وجرى فيها عراك شديد ومطاردة على متون الخيل ، تابع لإمارة عفيف .

وسناف الطراد أيضا كالذي قبله: سناف أشقر، له متن مرتفع، يقع جنوبا من هضبة تيا، الواقعة جنوب بلدة الشعراء، شرق جبل شهلان، وقد سمّي بهذا الاسم لأنه وقعت عنده معركة حربية وطراد على ظهور الخيل عدة أيّام، بين قبائل عتيبة من ناحية وقبائل قحطان والدواسر من ناحية ، انتصرت فيها عتيبة ، وقتل من الدواسر عدد كثير، وكان رئيس عتيبة في هذه الحرب عقاب ابن شبنان بن حميد. وهو واقع في البلاد التابعة لإمارة الدوادمي.

سَنَام : أوله سين مهملة مفتوحة ثم نون موجدة بعدها ألف ثم ميم :

هجرة قديمة تقع في غربي العرض ، جنوبا من بلدة الرويضة على بعد ثلاثة عشر كيلا ، أسست في أول عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، وهي لقبيلة العصمة جماعة أبا العلا ، وفيها محكمة شرعية ومدرسة ابتدائية للبنات ، وفيها مستوصف ، ووحدة زراعية مرتبطة بالوحدة الزراعية في القويعية ، وفيها نخيل عامرة ، ولها سوق للبيع والشراء ، مرتبطة إداريًّا عمركز القويعية .

وذكر أمين الريحاني أن عدد الذين يشتركون في الجهاد من سكان هذه الهجرة مع المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ألف مقاتل (١)

وكان أميرها في ذلك العهد سلطان أبا العلا (٢) .

سَنَام أَيضا كالذي قبله : جبل أحمر ، يتكون من أقرن متجاورة ، يقع شهالا شرقيا ، من قرية الربذة ( البركة ) على بعد سبعة أكيال تقريبا وغربا شهاليا من ماء ( أبو مغير ) غرب ماوان ، في بلاد قبيلة حرب ، وهو من أعلام حمى الربذة ، قال الشاعر :

شربن من ماوان ما مح مُوا ومن سَنَام مثلَه أو شَرًا قال الاصفهاني : سنام هذا جُبيل قريب من الرّبذة (٣).

وقال ياقوت: سنام بفتح أوله بلفظ سنام البعير، قال أبو الحسن الأديبي : جبل مشرف على البصرة إلى جانبه ماء كثير السافي، وهو أول مايرده اللجال من مياه العرب. قال نصر: سنام اسم جبل قريب من البصرة يراه أهلها من سطوحهم، وسنام أيضا: جبل بالحجاز بين

<sup>(</sup>١) نجه الحديثة ٥٠٥ . (٢) تاريخ نجد للألوسي ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) يلاد العرب ١٧٦ .

ماوان والربذة ، وسنام أيصا : جبل لبني دارم بين البصرة واليامة . قال بعضهم :

شربن من ماوان ماء مُرًّا ومن سَنَام مثلَه أو شَرًا وحدث محمد بن خلف وكيع ورفعه إلى رجل من أهل طبرستان كبير السن قال : بينا أنا ذات يوم أمشي في ضيعة لي إذا أنا بانسان في بستان مطروح عليه ثياب خُلقان فدنوت منه فاذا هو يتحرك ويتكلَّم فاصغيت إليه فإذ هو يقول بصوت خنى :

أَحقًا عبـا الله أن لستُ ناظـرا سنام الحمى أُخرى الليالي الغوابر كأن فؤادي من تذكـره الحمـي وأهـل الحمي يهفو به ريش طائر

فما زال يردَّد هذين البيتين حتى فاضت نفسه ، فسأَّلت عنه فقيل هذا الصمة بن عبد الله القشيري .

قلت : ذكر ياقوت أنَّ سناما اسم جبل قرب البصرة ، وهذا الجبل مشهور بهذا الاسم وقد ذكره الشاعر الشعبي محمد بن لعبون بقوله : يَامَنَازِلُ مَيَّ فَيْ ذِيكَ الحزُومْ قبلَةَ الفَيْحَا وَشَرْق عَنْ سَنَامْ

وعلق عليه الأُستاذ خالد الفرج فقال: قبلة غرب ، الفيحا البصرة. ثم قال ياقوت: وسنام أيضا جبل بالحجاز بين ماوان والربذة.

والواقع أن سناما بين ماوان والربذة ، ولكنه خارج عن الحجاز ، فهو من بلاد نجد .

قال : وسنام أيضا جبل لبني دارم بين البصرة واليامة ، قال بعضهم شربن من ماوان ماء مرا ، البيت .

ويبدو لي أنه لايوجد بين البصرة واليامة جبل بهذا الاسم إلا القريب من البصرة .

أما بيت الشاهد فإنه لاينطبق على سنام الواقع بين البصرة واليامة بل هو خاص بسنام الواقع بين ماوان الربذة ، لقرب أحدهما من الآخر. أما سنام الحمى الوارد في الشعر المنسوب إلى الصمة بن عبدالله القسير فانه يعني سنام حمى الربذة لأنه واقع قرب قرية الربذة في جوف الحمى وقال الفيروز آبادي : شُقر ، مثال زفر ، وصرد ، ماءً بالربذة عند جبل سنام (١) وذكر البكري جبل سنام القريب من البصرة ، وأورد شواهد من شعر النابغة ومن شعر جرير ، وذكر بيتا من شعر الشاخ قوله : مُخوِّيني سَنَام عن يَمينهما وبالشّمال مَشَانٌ فالغرَاميلُ وهذا البيت ينطبق على سنام حمى الربذة ، لأعلى تحديد سنام وهذا البيت ينطبق على سنام حمى الربذة ، لأعلى تحديد سنام الواقع قرب البصرة ، لأنه ذكر أنهما مرا بين سنام ومَشَان ، ومشان ، ومشان عرب معروف بهذا الاسم ، يقع غرب سنام ، يرى أحدهما من الآخر ، وكلاهما قريبان من قرية الربذة يشاهدان منها ، ومَشَان واقع منها غربا ولا يزال معروفا بهذا الاسم .

وسنام الواقع في حمى الربذة تابع لإمارة المدينة المنورة .

بني سَنَامَة : بباء موحدة - تنطق مكسورة - بعدها نون موحدة مكسورة ، ثم ياء مثناة ، ثم سين مهملة مفتوحة ثم نون موحدة مفتوحة ثم ألف ، وبعد الألف ميم مفتوحة ثم هاء : هضاب حمر ، تقع جنوبا من هضاب بني مصيقرة ، غربا جنوبيا من مدينة الخماسين ، في بلاد الدواسر . تابعة لإمارة الدواسر .

السَّوَادَةُ : أُوله سين مهملة مفتوحة ثم واو بعدها أَلف ثم دال مهملة مفتوحة ، وآخره هاء ، على لفظ واحدة السّواد : بلاد واسعة ، فيها

<sup>(</sup>١) المغانم المطابة ٢٠٠ .

حشاش سود متصلة وحزوم سود ، فيها أودية ومسالك ، وفيها مياه ، ومن أشهر أوديتها ، الأرمض والأريمض ، واديان وفيهما مياه يدفعان في بطن الركاء .

والسوادة واقعة جنوبا من الركاء غرب قنان غمرة والحوارة وجنوب جبل موزر وصاحتين منها . وهي جبل موزر وصاحتين منها . وهي واقعة في ملتقى بلاد الدواسر ببلاد قحطان ولكل منهما فيها مياه ، وجنوبا من عمايتين (حصاتي قحطان) وغربا من بلاد الأفلاج ، يمر بها طريق حاجهم القديم .

ولم أر لها ذكرا بهذا الاسم في كتب المعاجم القديمة .

سُوْفَة : أوله سين مهملة مضمومة ثم واو ساكنة بعدها فاء موحدة مفتوحة ، ثم هاء : قارة صفراء ، تعترض ممتدة من الغرب إلى الشرق بانحراف ينحدر تدريجيًا ، ولها قمتان متناوحتان في طرفها الغربي ، تراها من بعد لوقوعها في وسط صحراء مرتفعة فريدة في هذه الصحراء المترامية الاطراف ، إذا أتيت لها من الغرب رأيتها قمة واحدة ، وإن أتيت لها من الشمال رأيتها من بعد قمتين وكأنهما قارتان صغيرتان متقاربتان ، فإذا وصلت إليها إذا هي قمتان لقارة واحدة ، ولهذا ذكرت في بعض المعاجم الجغرافية مثناة (سوفتان).

وهي واقعة في صحراء حدبا قذلة شهالاً شرقيًا من بلدة القويعية ، شرقا من منهل الحرملية على بعد ثمانية عشر كيلا ، وإياها يعني الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله بقوله :

يَا نَدَيْنِي عَلَى حُرٌّ يَصِكُ القَرِيْنِ كُلُّمَا نَازْ قِدْمِهْ مَنْ حمادوطَاهْ (١)

<sup>(</sup>١) يا نديى: يا رسولى ، حر : حمل عريق . يصك : سريع الحركة . القرين : ضرب من السير . ناز : إرنفع . الحماد : الصحراء المستوية السهلة .

مِنْوة اللِّي يبي ردْ الرّسايِلْ بِحِينْ راكِبِهُ لاَ رفَعْ صوت ولا اومتْ عصاه (۱) عاني في سهلْ سُوفَهُ سمِينْ بدينْ يشرَبَ الحرمليّة ، نَبتْ مِبْهلْ رعاه (۲)

ويقول سعد بن محمد أبو صُقيعة ، من أهل الجفارة في العرض : تَنَحَّروا للدْيارُ عدْمِينُ الاذكارُ داريمينْ الفِرْعْ ويسارُ سُوْفَهُ (٣) وانْصوْا هويْشِلْ يابعد كلمنْسارْ وخذواحمايِضْ هرْجتِهُ ومحلُوْفِهُ (٤)

وقد أكثر الشعراء من ذكر سوفة في أشعارهم ، وقال شاعِر من أهل القويعيَّة :

مِن دُونها سُوفَه وذِیكَ المراریت وأنا على الرِّجْلَین مالي مطِیّه والصحاري الواقعة حول سوفة تدعی المروتة ، وتجمع علی مراریت. وسوفة معروفة بهذا الاسم قدیماً وحدیثاً . وهی من أعلام البلاد التابعة لإمارة القویعیة .

قال ياقوت: سوفة: بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء لعلّه من السافة ، وهي الأرض بين الرمل والجلد ، والسائفة الرملة الرقيقة قال أبو عبيدة: سوفة موضع بالمرّوت ، وهي صحاري واسعة بين قفين أو شرفين غليظين ، وحائل في بطن المروت ، قال أبو عبيدة: ويروى سوفة . وكذا قال ابن حبيب ، وقال جرير:

بنو الخطفي والخيل أيَّام سُوفة جلوا عنكم الظَّلماء فانشقَّ نورُها بالفاء يروى ، وفي شعر الراعي المقروء على ثعلب :

تهانَفَت واستبكاك رسمُ المنازل بقارة أهوى أو بسوقة حائل

<sup>(</sup>١) منوة : يتمناه . بحين : في حينه . لا رفع صوت : لم ينهره . أومت عصاه : لم يضربه.

<sup>(</sup>٢) عانى : معني من الرحل . مبهل : واد قريب من الحرملية ، ومن سوفة .

<sup>(</sup>٣) تنحروا : اقصدوا . عدمين الأذكار : من ليس يوجد لهم شبيه في ذكرهم .

<sup>(</sup>٤) انصوا : اقصدوا . با بعد كل من سار : فداء لكم كل من سار من الناس في مهمته . حايض : خلاصة . هرجته : حديثه وأخباره . محلوفه : تأكيد حديثه .

قلت: ويبدو لي أن اسم سُوفة بالفاء مأُخوذ من طبيعة موقعها ، فهي قريبة من سافي الرمال ، فني الشرق منها يقع نفود السر ، وأطراف رملة الرقيقة غير بعيدة منها ، وجنوباً منها يقع نفود الطُّغيبيس ، بينها وبين مهب الصِّبا ، وسافي هذه الرمال قريب منها .

وقال الهمداني : بطن حائل وهو بلد مثل يد المصافح يُرى فيه الراكب من مسافة نصف نهار ، في وسط رميلة يقال لها رملة الأطهاد وفي أعلاه سوفتان ويحفه رمل جراد وهو منقطع ، وحده بين المروت وبين جراد .

وفي هذه العبارة وصف الهمداني صحراء حائل (حدبا قذلة) وصفًا دقيقاً وحدّدها وأوضح موقع سوفة منها ...

سُويْقَة : أوله سين مهملة مضمومة ثم واو مفتوحة بعدها ياء مثناة ساكنة ثم قاف مثناة مفتوحة بعدها هاء ، تصغير ساق ، قال ياقوت : سويقة ، وهي مواضع كثيرة في البلاد ، وهي تصغير ساق ، وهي قارة مستطيلة تشبّه بساق الإنسان . ثم ذكر منها عدة مواضع متفرقة في البلاد .

سُویْقَة : هضبة حمراء عالیة ، تقع غرب جبل حِلِّیْت ، في أعلا وادي هُرْمول ـ الریان قدیماً ـ وهي من أعلام حمی ضریة ، وتقع جنوباً شرقیاً من بلدة ضریة ، وعندها ماء قدیم ، وهذا الماء في هذا العهد لقبیلة العِضْیان من الرُّوقَة من عُتیْبة . وقد حددها الأصفهانی وذكرها في بلاد الضباب ، قال : الریان واد بین الجبال والرمل ومنی جبل ،

<sup>(</sup>١) صقة جزيرة العرب ١٤٨ . .

تم غول والخصافة ثم من بعدهما هضب مداخل وسويقة ، قالت جُمْل : أَلْهَ عَلَى يُوم كَيُوم سُويقة شَفَى غُلَّ أَكْبَادُ فَسَاغُ شُرَامًا (١) وقال أَيضًا : غول والخصافة ماءان للضَّباب ثم سُويقة وهي ماءة ر۲) للضبا*ب* 

وهكذا نجد أنه ذكر أن سويقة جبل وماء .

وقال الهجري : يلى ثمهدا سويقة ، وهي هضبة حمراء فاردة طويلة رأسها محدد ، وهي في الحمى ، وفيها تقول جُمْل بنت الأسود الضبابية : له على يوم كيوم سويقة شنى غِلَّ أكباد فساغ شَرابُها وسويقة في أرض الضباب ، وكانت للضباب وقعة بسويقة ، ولها حديث يطول ذكره "".

وقال السمهودي : سويقة \_ تصغير ساق ، هضبة حمراء طويلة على ثلاثين ميلاً أو أكثر من ضرية (1).

وقال باقوت : قال أبو زياد : سويقة هضبة طويلة بالحمى حمى ضرية ببطن الرّيان ، وإياها عنى ذو الرمة بقوله :

أَقُولُ بِذِي الأَرطى عشيَّة أَبِلغت إِلَى نَبا سرب الظِّباء الخواذل لأدمانة من بين وحش سويقة وبين الطوال العفر ذات السَّلاسل أرى فيك من خرقاء يا ظبية اللوى مشابه من حيث اعتلاق الحبائل

فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونك إلا أنها غير عاطل

وقال أَبو زياد في موضع من كتابه : ومما يسمّى من الجبال في بلاد بني جعفر سويقة وهي هضبة طويلة مصعلكة ، والمصعلكة : الدقيقة ،

<sup>(</sup>٢) بلاد العرب ٣٩١. (١) بلاب العرب ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) وفاء الوفاء ١٢٣٩ . (٣) أعجاث الهجري ٢٧١ - ٢٧٢٠

الجنوب ويذهب نحو مهب الشال ، وهو الذي ذكره لبيد فقال : فمدافع الرّيان عُرِّي رسْمُها خَلَقًا كما ضَمِنَ الوحِيَّ سِلامُها

قلت : يبدو لي أن استشهاد ياقوت بشعر ذي الرمة على سويقة الحمى غير صائب ، وأنَّ ذا الرمة إنما يعني سويقة الدهناء ، وقد ذكرها في أشعاره ، ومما يزيد ذلك وضوحاً الوصف الجغرافي الذي تضمنته هذه الأبيات ، فقد ورد البيت الثانى في ديوانه هكذا :

لأَدمانة من وحش بين سُويْقة وبين الحِبال العفر ذات السلاسل فذكر حبال الرمل العفر ، البيض ، وذكر في البيت الذي يليه اللَّوى يعني لوى الرمل ، ونسبها إليه ، فهي في بلدرملي ، أما سويقة الحمي

فموقعها غير ذلك .

وكذلك فإن البيت الأول أفاد أنه كان يسير هو ورفاقه بجمهور حُزُوى ، وحُزُوى في الدهناء ولها ذكر كثير في شعره ، وأبيات الشاهد جاءت في سياق أول القصيدة .

وسويقة التي وردت في النصوص المتقدمة ، هذه في البلاد التابعة الإمارة الدوادمي في هذا العهد.

سُویْقَة أَیضًا كالذي قبله : هضبة مصعلكة غیر كبیرة ، ترى من بعد لوقوعها فریدة في ظهر حزم مرتفع ، لونها بني بمیل إلى السّواد ، واقعة في أسفل خنثل ، غرب ماء حیزان وشال ماء لقطان ، جنوب

عرب بلد عفيف على بعد ستين كيلاً في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة ، ويبدو لي أنّها هي الجبيل المعروف قديماً باسم العُناب ، لأن الوصف الجغرافي للعناب وكذلك التحديد ينطبقان عليها ، وليس حولها من من الأعلام المماثلة ما يدعو إلى اللّبس ، أو الاحتمال ، فهى الهضبة الفريدة في أسفل خنثل ، وكذلك فإنّ العناب جبيل واقع في خنثل ، تريب ن الينوفي .

قال الأصفهاني : قال ابن مرخية :

يَضِيءُ لنا العُنَاب إلى ينوف إلى هضب السِّنِين إلى السَّواد قال أبو مهدي: السنين بلد فيه رمل وهضاب ووعورة وسهولة ، وهو من بلاد بني عوف ابن عبد أخي قريط بن عبد بن أبي بكر . والعناب والحوأب والحزيز ، جبال سود (۱)

قلت: ذكر الأصفهاني العناب في سياق تحديد ينوف وبعده أتى على ذكر مياه نملى ، والواقع أن سويقة التي قلنا أنها هي العناب واقعة قريباً من ينوف ومن نملى ، صوب الغرب من نملى ، وجنمباً غربياً من ينوف (الينوفي).

وقال الأصفهاني في موضع آخر من كتابه : قال ابن مرخية : نَظَرتُ بندي الآرامِ يومًا وعادني عدادُ الهوى بين العُنابِ وخَنْشُلِ العُناب وخنثل : جميعاً لبني أبي بكر ، وه ا بالمضجع ، قال.

العامري: العُنَاب أُبيرقٌ في بلادنا ، وفي أصله ماءة يقال لها العُنابة ، وخنثل واد لنا ينبت الرمث والطريفة ، وقال أيضا:

وَحَدَّنَ وَمُحْبَى بِجِبال صُبْح لخافِقَة بِعِرْدَةً العُنَابِ

تَصُوبُ على الأَخارَمُ من جُرَين وأدناً ملى خرب العُقَابِ

<sup>(</sup>١) يلاد العرب ١٣٣.

و بين جُرين والعُناب مسيرة يوم وليلة ، وكذلك قال أبو مهدي ، حقال : جُرين لعوف بن عبد ، قال : والأَخارم أقرن حوله ، أي ضلوع .

وخرب العقاب ، ضلع ، أي جبل ليس بضخم ، وهو متقاود ، وبينه وبين أجلى نحو خمسة فراسخ أو ستة .

جُرين لبني زنباع ، وهو ماءُ ملح ، في بلاد تُنْبِتُ الحمْضَ في موضع يقال له اللَّعباء (١) .

قلت : ذكر أنَّ العناب وخنثلاً جميعًا بالمضجع ، والواقع أنهما خارجان عن حدود المضجع شهالاً منه . وذكر العامري أن العناب أبيرق والأبيرق لايسمّى عنابًا ، وسيأتى تعريف العناب ، أما صبح فإنه أحد جبال نملى (رغبا) القريبة من خنثل والعناب ، جرين : ذكر أنه على مسيرة يوم وليلة من العناب ، وهذا السير لراحل الإبل ملائم لأن جرينا في بطن صحراء اللّعباء الواقعة شرقاً شهاليًا من العناب ، وهي على هذا البعد .

أما خرب العقاب فإنه يقع شهال العناب (سويقة) على بعد ثلاثين كيلاً تقريبًا .

فهذا التحديد لجبل العناب ينطبق تمامًا على هضبة سويقة ، وعردة أبرق في أعلا خنثل معروف .

قال ياقوت: العُناب بضم أوله ، وتخفيف ثانيه ، وآخره باءً موحدة ، قال النضر: النّبكة الطويلة في السماء الفاردة المحددة الرأس يكون أحمر وأسود وأسمر وعلى كلّ لون والغالب عليه السمرة ، وهو

<sup>(</sup>١) يلاد ألمرب ١٩٢ ــ ١٩٤ .

جبل طويل في السماء ، قال : والعناب واحد ، ولاتعمه أي لاتجمعه ، ولو جمعت لقُلتَ النُّنُب ، وفي كتاب العين : العناب الجبل الصغير الأسود

ومما ذكره ياقوت في هذه العبارات يتضح الوصف الغالب على ما يسمّى من الجبال عنابا .

ومما يؤكد ما ذهبت إليه أن سويقة هي هضبة العناب أنَّ بعض الشعراء من البادية يسمّونها ساق العناب، قال شاعر من قبيلة هتيم: أنَا وَرَى مَا ابكى وتبكي ضَهَايْرِي على مَنْهل قَيْد القّعُود رشَاهُ (۱) أبكي على مُرّانْ عِدّبهُ الرُّوى والحفَرْ يُعنى لِلْعليلُ بماهُ (۳) وسجا مربَّ القودْ عَنْ ديْرة الوبا مِقْنِي على ساق العنابُ ورَاهُ (۳)

قلت : مران والحفر ماءان في أطراف جبل كشب ، أما سَجا فإنه غرب بلدة عفيف ويصدّر على هضبة سويقة جنوباً ، ولذلك قال : مقني على ساق العناب وراه ، فهي في مغبّ الإبل الصادرة من سجا جنوباً ، وبالنسبة لمن يكون في مران أو الحفر تكون وراء سجا .

وهذه الهضبة واقعة في البلاد التابعة لإمارة عفيف في هذا العهد. سَهَلَة : أوله سين مهملة ، تنطق ساكنة قبلها همزة مكسورة

<sup>(</sup>۱) أنا وراى : أنا مالى ؟ . صماير : صمائرى ، جمع صمير ، وقد ير اد بها ما يضمره من. رغبات . قيد العقود رشاه : كناية عن قرب مائه وقصر رشاه .

<sup>(</sup>٢) عد : بئر كثيرة المساء . الروى : المساء الوفير لمن يرده .

يمي للعليل بماه : يقصد من به مرض أوعلة بمائه ليشر ب منه فيبر أ من علته لطيب مائه .

<sup>(</sup>٣) مرب القود : مرتعها الذي تهواه ، والقود جمع قوداء ، وهي الناقة . .

عن ديرة الوبا : أى إن من يقطن سجا قد ارتفع بآبله عن البلاد الوبيئة . مقمى على ساق. العناب : أن من يشرب منه يصدر على ساق العناب حيث المرعى الطيب . وراه : وراه .

مخففة ، وبعد السين هاءً مفتوحة ثم لام مفتوحة كذلك ثم هاء ، من السهولة ، هجرة حديثة تقع في منطقة الجمش ، شالي هجرة الرفايع ، يفصل بينهما جرى واد ضيِّق ، أسسها فيحان بن ملافخ الدلبحي الروقي وجماعته ، انظر رسم الجمش . وهي تابعة لإمارة اللوادمي .

السَّهَلِيَّة : أوله سين مهملة ثم هاء مفتوحة بعدها لام مكسورة شم ياء مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء : ماء قديم ، يقع في ناحية جبل بتران الغربية الجنوبية غربي عرض القويعية ، انظر رسم بتران ، في بلاد قبيلة قحطان وهي تابعة لإمارة القويعية .

سَيْحَان : أوله سين مهملة مفتو حةثم ياء مثناة ساكنة بعدها حاء مهملة ثم ألف بعدها نون : تل مرتفع له متن يسمّى مُعرفة سيحان ، وفيه أبرق بارز يسمّى أبرق سيحان ، وفيه آثار تعدين قديم ، وهو واقع شرقاً شهاليًّا من عردان وجنوباً من سفوة ، غرب بلدة عفيف ، شمالي طريق السّيارات المسفلت الذاهب إلى الطائف ، وإيّاه تعني مرسى العطاوية الروقية العتيبيَّة في قولها :

بِالِّلِيُّ تَنَادِي بِاللَّبَنِ مَا لَنَا فِيهُ عَانَالَلبِنْ وإِنْ كَنتْ لِللَّربْ غَاوِي ('') خَشْمِ الْيُنوْفِي والحَوَمُ هِي حَرَاوِيهُ وسيْحانُ والبرَّهُ وعَبْلَةُ ملاَوي ('')

<sup>(</sup>۱) يا الى : يا هذا الذى . تنادى باللبن : تنادى ، تدعو الى اللبن . مالنا فيه : لا برغبه . عان اللبن : انظر اللبن الحقيق . غاوى : جاهل به .

 <sup>(</sup>۲) خشم الينوفى ، الحوم ، سيحان ، البرة ، عبلة ملاوى : اذهب إلى هذه المواضع خمرى أن تجد فيها لبنا طيبا .

وسيحان في بلاد الروقة من عتيبة ، وقديمًا كان في أعلا بلاد كعب ابن عبد الله بن أبي بكر ، انظر رسم أبرق سيحان.

وهذه البلاد تابعة لإمارة مكة المكرمة .

سَيْحُ الدَّبُول : بسين مفتوحة وياءٌ مثناة ثم حاءٌ مهملة ، والدّبول بدال مهملة ثم باءٌ موحدة ثم واو بعدها لام ، كان أصله دَبِيْل فجمعته العامة على دبول : وهو موضع كانت فيه عيون ماء جارية ، وقد عطلت في هذا العهدوأهمل شأنه ، يقع جنوباً من بلدة القويعية على بعد ثمانين كيلاً تقريباً ، كان قديماً يُدعى سيح ابن مربع ، غير أن قربه من نفود الدبيل جعله ينسب إليه بعد أن أهمل شأنه ، ونفود الدبيل أضحى يسمّى في هذا العهد نفود الدّحي لأن قف الدحي (صفرا) ملتصق به .

وفيه يقول الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله من سكان العرض: أَبَا اجْعَل الْمِقْيَال فِي سَيْح الدَّبُولْ لَمَا انْتَحَيْت مَقَوِّض كَنِي سِفَاةً. ويقول الهمداني في تحديده: بعد أَن تحدّث عن نفود الخبرا وملحه قال: أَسفل من ذلك في حائل سيح ابن مربع وهو سيح كان غزيرا ثم، انقطع بضعف أهله (١).

قلت: هذا التحديد ينطبق على سيح الدبول ، إذ نفود الخبرا واقع . شرق القويعية وصحراء حايل تمتد صوب الجنوب من شرق القويعية ، وهذا السّيح في أطرافها الجنوبية .

السِّيُّ : قال ياقوت : بكسر أوله وتشديد الياء ، والسي السواء ، ومنه هما سيَّان ، وعن الليث : السي المكان المستوى ، وأنشد : بأرض ردَّعانَ بساط سيِّ

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٨ .

أي سواء مستقيم . قال جرير :

إذا ماجعلت السي بيني وبينها وحرّة ليلى والعقيق اليانياً انظر رسم شعف الستيفاء وصف وتحديد السي .

ويقول محمد بن بليهد: السي: واد معروف بهذا الاسم إلى هذا العهد، واقع بين معدن بنى سليم الذي يقال له المهد وحرة بني سليم، وسيوله وسيول ساية تصب إلى جهة الغرب، وتنحدر إلى أعلى وادي فاطمة المسمّى مر، وسي هذا هو الذي عناه زهير بقوله: جونيّة كحَصَاة الْقَسم مَرتَعُها بالسّي ما تنبت القَفْعَاءُ والحَسَكُ قلت: هذا الذي ذكره محمد بن بليهد، وقال إنه واد غير الموضع

الذي نتحدث عنه فهو فلاة واسعة في نجد ، وهذا الوادي في الحجاز . والسِّي الذي نتحدث عنه من البلاد التابعة لإمارة مكة المكرمة .

بالبيات



شَابَة : أوله شين معجمة بعدها ألف ثم بالا موحدة مفتوحة بعدها هاء : هضبة حمراء كبيرة ، ذات مناكب عالية ، تقع جنوباً من جبل زوم ، قريبة منه ، يفصل بينهما بطن وادي الحفيرة ، وغرباً من قرية صخيبرة ، وشرقاً جنوبياً من ماء السّليلة ، يمر بها طريق السيارات من عفيف إلى المدينة المنورة ، وهي معروفة بهذا الاسم قديماً وفي هذا العهد ، وتذكر مقرونة بذكر روم غالباً فيقال : شابه وروم ، وهما في قبلة الربذة ، قال الفيروز آبادي : شابة : بالباء الموحدة مخففة جبل بين الربذة والسليلة من نواحي المدينة ، قال القتّال الكلايي :

تركت ابن هبّار لدى الباب مُسندًا وأصبح دوني شابة فأرومُها بسيف امرى الاخبر الناس مااسمُه وإن حفزت نفسي إلى همومُها (١)

وقال ياقوت: شابة ، بالباء الموحدة الخفيفة: جبل بنجد ، وقيل بالحجاز ، في ديار غطفان بين السّليلة والرّبذة ، وقيل بحذاء الشعيبة وذكر البيتين السابقين للقتال ، وأورد شاهداً من شعر كثيّر قوله: قوارضُ هضب شابة عن يسار وعن أعانها بالمَحْو قُورُ

ومما قيل من الشعر في شابة والأعلام القريبة منها قول أبي دواد: أوحشت من سروب قومي تعار فأروم فشابة فالسّعار فإلى الدور فالمرورات منهم فحفير ، فناعم ، فالديار فالمرورات منهم

وقال آخر :

أروم ، فآرام ، فَشَابة ، فالحَضْرُ ؟ وهَلْ زالَ بَعدي عَنْ قُنينتِهِ الحجْرُ

(١) المغانم المطابة ١٩٧.

أَلا ليتَ شعري هَلْ تغيّر بَعْدَنا

وهَلْ تَركَتْ أُبلِي سَوَادَ جبالها

وشابة واقعة في بلاد مطير بني عبد الله ، وقديماً هي من أعلام بلاد أسلافهم .

وقال بشر بن أبي خازم ، وقد ذكرها مقرونة بذكر أروم وتعار

القريبين منها:

فَلَأْياً ما قصرت الطرفَ عَنْهُم بقانية ، وقد تَلَع النَّهارُ بلَيْل ما أَتَينَ علَى أَرُوْم وشابة عن شائِلِها تِعَارُ وهذه البلاد تابعة لإمارة المدينة المنورة في هذا العهد.

الشَّاةُ: أوله شين معجمة بعدها ألف ثم هاء ، على وزن لفظ الشاة أنثى الضأن: ماءٌ قديم ، عذب ، يقع في الشرفة ، شريف بني نمير قديماً جنوب ماء الشبكة ، غرب جبل ثهلان ، جنوباً من بلدة الشعراء ، وهو من مياه قبيلة العصمة من عتيبة . تابعة لإمارة الدوادمي .

الشبرم: بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء المهملة وبعدها ميم: واد ، يقع غربا من بلدة عفيف على بعد ستة وثلاثين كيلا يقطعه طريق السيارات المسفلت الذاهب من عفيف إلى الطائف قبل أن يصل إلى ماء سجا بأربعة أكيال. ويبدو لي أن اسمه مأخوذ من نباته ، فهو مزدحم بنبات الشبرم.

تنجذب أعاليه من الصحارى الواقعة بالقرب من حميمة الخفقان جنوبا غربيا من عفيف ثم يندفع شالاً تاركاً هضبة مثلثة يمينا منه ، وهضاب الشعب يسارا منه ، ويفيض في البحرة ثم يدفع للجرير ، وفيه على طول امتداده مياه منها الشبرميَّة في أعلاه ، وأسفل منها الدلبحية ، ثم داغان وغيرها ، وهو في بلاد الروقة من عتيبة . وقديماً هو ضمن بلاد الأضبط ، وإياه يعني ألشاعر الشعبي حُويد العضياني الروقي العتيبي :

كُويِم يابَرْق يهِيبِ اشْتبابه بَرْق الحَيَا الفَارِقْ يَبُوجَ الظَّلَام (۱) منانيِد تَاطَى حِبْر والغِرابه ومَاكفَّت البَّره عَلَيْهِن شَامِ (۱) وجَاله على وادي الجرِير انحطَابه واسقى مَناهى الشَّعبْ عِدَّ الجَهَام (۱) ومَلَّى خَبَاري الشَّبْرِم اللَّى وَطَى بِه ومَلَّى الوْرِيكي والغَديْر الحَرَامي (۱)

وهذا الوادي تابع لإِمارة عفيف:

الشَّبْرُمِيَّة : بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها راءً مهملة مضمومة ثم ميم مكسورة بعدها ياءٌ مثناة مشدَّدة مفتوحة ثم هاء ، نسبة إلى وادي الشَّبرم : ماءٌ قديم ، عدَّ ، يقع في أعلا وادي الشبر م جنوبا من مثلثة ، في ناحية أبرق الطُّرودي من الشرق ، غرب بلدة عفيف على بعد أربعين كيلا تقريبا ، وهو من مياه قبيلة الروقة من عتيبة ، وقديما كان في بلاد بني الأضبط ، وهي تابعة لإمارة عفيف.

وفيه يقول الشاعر الشعبي :

هَاضِي مَبْدايْ فِي حَيْد زَمَى بِي فِي سْنَافْ الطَّرَقْ مَالِي دَعِيَّهُ (٥)

<sup>(</sup>١) كريم : ثناء بالكرم والجود . يهيج : يثير الأشجان ، والذكريات . إشتبابه : إنبلاج أضوائه ، كاشتعال النيران . الفارق : عبارة عن كثافة سحابه .

 <sup>(</sup>۲) منافیه : جمع منه ، ویقصد بها بها هباته ، من المطر الغزیر . تاطی : تطأ و تمر بها .
 ما كفت البرة : ما دون البرة ، شام : شمالا .

 <sup>(</sup>٣) وجاله : وجاء له ، أى أنى له . إنحطابه : مطر شديد ينهمر بقوة . مناهى الشعب :
 ما ننتهى اليه رعاياه من المراعى . الجهام : الابل .

 <sup>(</sup>٤) ملى : ملأ . خبارى : واحدتها خبرا . اللى : التى . ملى الوريكى : ملأ غدير
 الوريكى . الحرام : اسم غدير مشهور .

<sup>(</sup>ه) هاضی : أهاجی . مبدای : صعودی . حید : جبل . زمی بی : إرتفع بی . فی سناف المطرق : بدل من الحید ، أی أنه صعد من سناف المطرق . مالی دعیه : صعدته و لیس لی ما یدعو الی صعوده من قصد .

فِي يَدِي مُطْرَق فَرنجي هَبَابِي ذَخُر ابُوي مِن الصَّنُوعُ الأَوَّلَيَهُ (١) يَاخَلِي مِنْ المَهَى تِلْعُ الرِِّقابِ حَازْ بَيْنِ مِثَّلَتْهُ والشَّبْرُمِيَّهُ (١) يَاخَلِي مِنْ المَهَى تِلْعُ الرِِّقابِ عَانَقْتُهُمْ بِأَوَّلُ شَبَابِي يَومْ عجَّات الصِّبا فِيهِمْ وفيَّهُ (١٢) لَيْتَنِي عَانَقْتُهُمْ بِأَوَّلُ شَبَابِي يَومْ عجَّات الصِّبا فِيهِمْ وفيَّه

الشّبرُميَّة أيضا كالَّذي قبله: قرية ذات نخيل وزراعة ، تقع في بطن جبل ثهلان ، على ضفاف واد محفوف بالجبال العالية من جانبيه عتد من الجنوب إلى الشهال ، وسيله يفيض شهالا تجاه جبل شطب ، ونخيله معمورة ، وسكانه من أهالي الشعراء ، ويبعد عن بلدة الشعراء غربا ثمانية أكيال إلى عشرة ، ويكثر في هذا الوادي وفي روافده شجر الشّبرم ، وفي الشّبرمية يقول الشاعر الشعبي سعد بن محمد بن يحي من

أهلها ، وقد ارتحل منها :

يًا اللَّهُ منْ مِزْنَة حَقَّتْ مَنَاشِيهَا عَسَاهُ من شَطَبْ إلى دَلْعَـهْ ووَادِيْهَا وتَسيلْ تَيما ومَقْوَعْها يُبارِيْهَا

نَوْ عَسَى الشَّبْرِميَّـهُ فِي مَنَـابِيبِهُ ويَسيِلْ منهُ الشُّويُطنُ مِنْ مَجَاذِيبَهُ والغَمقُ ومَقيْوعَاتِهُ مِنْ جوانِيْبِهُ

تقدم شرح هذه الأبيات في رسم تيما :

ويقول عبد الله بن رمضان من أهل الشَّعراء:

عَسَى شَعِيْبِ الشَّبُرميَّةُ يُغَايِلُ والسَّيلُ يُبطَى نَاقِع فِي حَوَايْلِهُ والسَّلع والرَّيَّانُ والظِّلْعُ كلِّهُ تَصَافَقُ تِلاَعِهُ كالبحُورُ مَتَعَايَلهُ

تقدم شرح هذين البيتين في رسم الريَّان .

وهذه القرية تابعة لإِمارة الدوادمي.

<sup>(</sup>١) مطرق فرنجى : بندقية من نوع المارتين . هبابى : هى كل ما أملكه . ذخر أبوى : ورثتها من أبى . الصنوع الأولية : من النبادق التي صنعت قديما . (٢) يا حلى : يا شبيه . حاز : تجمع وابتعد عن الأنس ، ويمنى بالمهى ، الظبا .

<sup>(</sup>٣) عانقتهم : تبعتهم ورافقتهم . عجات الصبا : عنفوان الشباب ومرحه .

الشَّبكَة : بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة ثم كاف مفتوحة بعدها هاء : ماء قديم ، حلو ، آباره كثيرة وفيرة الماء ، يقع في وسط بلاد الشرفة ، شرق جنوب ثهلان ، جنوبا من بلدة الشعراء ، وفيه معدن بارو جيد مشهور ، وهو من مياه قبيلة العصمة من عتيبة ، أما قديما فإنه من مياه شريف بني نمير ، وبالقرب منه شمالا ماء يسمَّى : شبيكان ، تابعة لامارة الدوادمى .

وذكر ياقوت أن لبني نمير مياه يُدعى كل منها بهذا الإسم فقال : الشَّبكة من مياه بني نمير بالشريف ، وتعرف بشبكة ابن دخن ، وابن دخن جبل ، وهي مياه الماشية .

ومن مياههم شبكة بني قطن وشبكة هبُّود .

قلت: ابن دخن يقع شمالا من بلدة الشعراء ، وعند خيشومه الغربي ماء شباك يدعى في هذا العهد مضلعة ، ويحتمل أن الماء الذي نتحدث عنه أحد الماءين ، شبكة بني قطن أو شبكة هبّود .

شَبُوان : بشين معجمة مفتوحة وبالا موحدة ساكنة ثم واو بعده ألف ثم نون : ماء يقع جنوبا شرقيا من بلدة القويعيَّة ، على بعد خمسة وستين كيلا منها ، تابع الإمارتها وهو من مياه قبيلة قحطان.

شُبيَّبة : بضم الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة ، بعدها ياء مثناة مشدَّدة مكسورة ، ثم باء موحدة ثانية مفتوحة ثم هاء ، تصغير شبيب مؤنث : ماء جاهلي قديم ، واقع في علبة المشفَّ ، غربا من بلد عفيف ، وغرب منهل سجا ، في محامة فيها شجر كثير ، يحف بها سناف أحمر ، وناحيتها الشهالية الشرقية محفوفة بعبلة ، وسيله يتجه غربا صوب دعيكان ، وفي الشهال الغربي منه دارة صغيرة محفوفة بجذيب أسود

نسمًى الدويرة ، تصغير دارة ، وماء دعيكان يقع من الدويرة جنوبا غربيا .

وآبار شبيب تقع في طرف السناف الأَحمر مما يلي الشرق ، وهي في بلاد عتيبة في هذا العهد .

أما قدما ، فأنها داخلة في بلاد بني الأضبط ، في أعلا الجرير ( الجريب ) قدما .

ويبدو لي أن شبيبة هي الماء المعروف قديما باسم شُبَيْث ، آخره ثاءً مثلثة ، دخل عليه التحريف كغيره من المواضع فقلبت ثاؤه باء ثم انث ، لأن موقع هذا الماء وتحديده ينطبقان على ماء شُبَيث .

قال الاصفهافي وهو يذكر بلاد بني الأضبط: ومن أوديتهم ذولباح وماؤه شُبيث ، والأحصُّ وراءه ، لبني سليم ، بنيه وبين ذلك نصف يوم ، ونواثح كليب منصوبة على ماء شبيث ، وهُنَّ صخور كأنها الرِّجال منصبَّة (١)

وقال البكري : شبيث بالثاء المثلثة ، على لفظ تصغير شُبَث : ماءً معروف لبني تخلب ، قال الجعدي وذكر كليبا لما طعنه جسّاس :

فقال لجسّاس : أَغْثَنَى بشَرْبَة من المَاءِ وامنُنهَا عَلَى وانْعِمَ فقال : تجاوزت الأَحصَّ وماءه وبَطْنَ شُبَيث وهو ذُو مترسَّم

أي موضع الماء لمن طلبه ، وقال عمرو بن الأهمم :

فقال لجسَّاس أغثني بشَربة وإلاَّ فنبِّيء مَن لَقيتَ مكاني فقال تجاوزتَ الأَحصَّ وماء شُبيث وهو غيرُ دفان لا أُدري من اهتَدمَ منهما قول صاحبه (٢).

<sup>(</sup>۱) بلاد العرب۱۹۷. (۲) معجم ما استعجم ۳ – ۷۸۰.

وقال ياقوت : دارة شبيب لبني الأضبط ، ببطن الجريب ، وقال عمرو بن الأَهم المنقري :

وقلتُ لعون اقبلوا النَّصح تَرشَدُوا وإلاَّ فانَّ لا هَوَادة بيننَا سوى كلِّ مُذرُوب جَلَا القين حدَّه فإنَّ كُليباً كان يظلمُ رَهْطَه، فلمَّا سقاه السَّم رمحُ ابن عَمَّه وقال لجسَّاس أَغْني بشَرْبة فقال: تجاوزت الأَّحصَّ وماءه،

ويحكُم فيما بَينَنَا حَكَمَانِ بصلح ، إذا ما تلتقي الفئتانِ أوسهم سريع قتله وسنان فسأدركه مشل الذي تريان تذكر ظلم الأهل أيَّ أوان والاً فنبيء من لقيت مكاني وبطن شبيب وهو غير دفان

وقال رجل من بني أسد :

سَكَنُوا شُبيشًا والأَحصُّ وأَصبحتُ ﴿ نَزَلَتُ مَنَازِلُهُم بِنُو ذَبِيانَ أَ

ومما يزيد الأمر وضوحا أن ماء شُبِيَّبة هو ماء شبيث الذي ورد ذكره في خبر مقتل كليب قربه من الذنائب ، وقربهما من أعالي الجرير ( الجريب ) فالذنائب مازالت معروفة باسمها القديم ، وهي قريبة من أشبيبة ، ومن الجرير .

قال أحمد جاد وزملاؤه: مرت بكر على نهي يقال له شبيث ، فنفاهم كليب عنه وقال: لا يذوقون منه قطرة ، ثم مرّوا على نهي آخر يقال له الأحص فنفاهم عنه وقال: لا يذوقون منه قطرة ، ثم مرّوا على بطن الجريب فمنعهم إيّاه ، فمضوا حتى نزلوا الذنائب ، وتبعهم كليب وحيّه حتى نزلوا عليه ، وذكر مقتل كليب (١).

<sup>(</sup>١) أيام العرب في الجاهلية ١٤٤ ـ ١٤٩ .

وهذا المائح تابع لإمارة عفيف ، وسكانه في هذا العهد الروسان من برقا والقساسمة من الروقة .

شُبَيْرِمَة : بضم الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة وكسر الراء المهملة ، وبعدها ميم مفتوحة ثم هاء ، تصغير شبرمة : هجرة قديمة ، تقع في منطقة الجمش ، جنوب حليت ، وهي لابن رازن وجماعته من الروقة من عتيبة ، فيها مدرسة ابتدائية للبنين ، وهي تابعة لمركز الدوادمي إداريا وتعليميا . وإياها يعني شاعر من قبيلة حرب بقوله :

قال ياقوت : الشّبيرمَة : كأنّه تصغير شبرِمة ، ضرب من النبات : ماء للضباب بالحمى حمى ضرية .

وقد أقام ابن رازن وجماعته هجرتهم على ماء شُبَيرمة القديم وسمّوها باسمه .

شبيرمة أيضا كالذي قبله : ماء عدَّ حلو ، يقع في حمرة العرض جنوبًا من هجرة سنام ، غربيًا ، وغرب هضبة العقابة قريب منها ، لقبيلة الحسينات العصمة من عتيبة . تابعة الإمارة القويعية .

<sup>(</sup>١) ذيداننا : جمع ذود ، وهو عدد من الإبل . ترعى إلى حليت : تصل في رعيها إلى حليت . وشبيرمه نبورها : ردها .

<sup>(</sup>٢) ابن نحيت : شيخ قبيلة حرب . اللي : التي .

شَبَيْكَان : بضم الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة ، بعدها كاف ثم ألف ونون ، بلفظ التصغير : ماء قديم ، يقع في بلاد الشَّرفة ، جنوبا من بلدة الشعراء ، شمال ماء الشبكة ، انظر رسم الشكة .

تابع لإِمارة الدوادمي ، وهو لقبيلة العصمة من برقا من عتيبة .

الشبيكة : بضم الشين المعجمة ثم بائ موحدة مفتوحة ، بعدها يائ مثناة ساكنة ثم كاف مفتوحة بعدها هاء ، تصغير شبكة : واد ، في أسفله دارة كبيرة مشتبكة الأشجار ، محفوفة بالجبال من كل الجهات تكتنفها برق ، تفيض غربا على غاير ، واقعة في هضب الدواسر الأحمر غرب ماسل قريبة منه ، في بلاد عقيل قديما ، تابعة لإمارة الدواسر .

ويبدو لي أن دارة الشبيكة هي الدَّارة التي ذكرت في كتب المعاجم جاسم دارة ماسل ، لأَن هذه الدارة قريبة من ماسل .

شُدِيرُ : أوله شين معجمة مفتوحة ثم ثاء مثلثة مكسورة ، فياء مثناة ساكنة ، ثم راء مهملة : جبل أسود كبير واسع فيه رسوس - جمع رس - مياه ، يقع غرب هضب الدواسر ، فيا بينه وبين رمل العرق ، جنوبا من غاير ، وحمة أم وتيرة تقع جنوبا منه ، وسقمان شرق منه ، وهضبة أم عميرة ( الستار ) قديما شرقا منه ، معروف بهذا الاسم قديما وحديثا ، وإلى جنوبه يقع جبل شُثير ، تصغير شثير ، وهو بلونه . قال أبو على الهجري : أنشد لشبوح مولى المختار بن الخطاب الكليي الخفاجي نظرت ومن دوني شتير ومقلي يُجم مرارًا دَمعها ويَفيض نظرت ومن دوني شتير ومقلي ينجم مرارًا دَمعها ويفيض

لأونس أظعانا بجو شتير بدون لعيسى والنهار غضيض قواصد أطرف الستار لغائر بواكر ، يحدو سربهن قبيض سربهن : بفتح السين ، الستار وغائر جبلان قرب سقمان من رنئة وسقمان ماؤه في هضب (١)

قلت : هذه المواضع التي ذكرها ، غائر وسقمان ورَنئة لاتزال معروفة بأسالها ، وبعضها قريب من بعض وكذلك قريبة من شثير وشُئير .

ونلاحظ هنا أن الهجري ذكره بالتاء المثناة بعد السين ، وكذلك في شعر شبوح ، غير أنه لايعرف في هذا العهد إلا بالثاء المثلثة . وذكر في التاج موضعا بالتاء المثناة ولم يحدّده ، قال : شَتير اسم موضع .

وهو تابع لإمارة الدواسر.

شُنيِّر : بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الياء المثناة وكسرها ، تصغير شير ، جبل أسود ، يقع جنوب جبل شير ، غير بعيد منه ، انظر رسم شير .

شَحَّاذَة : أوله شين معجمة مفتوحة ثم حاءً مهملة مشددة بعدها ألف ثم ذال معجمة مفتوحة بعدها هاء : ماءً مر ، يقع غرب عفيف على بعد ستين كيلاً وجنوب البريكة بسبعة أكيال .

وسمى بهذا الاسم نسبة إلى صاحبه الذي احتفره ، وهو من قبيلة النفعة من عتيبة ، ويدعى سلطان الشَّحَّاذ . أما في هذا العهد فإنها أصبحت لقبيلة المراشدة من الروقة تابعة لإمارة عفيف .

شِدَاد : أوله شين معجمة مكسورة ثم دال مهملة بعدها ألف ثم

<sup>(</sup>۱) أبحاث الهجرى ۳۲۸ .

دال ثانية ، على لفظ شداد الرحل : جبل منقطع من صفراء الدميثيات غربا ، له قمتان متناوحتان تشبهان شعبتي الشداد (الرحل) ، واقع شرق مدينة الدوادمي ، إذا جزت وادي القرنة متجها إلى الدوادمي على بعد ثمانية وثلاثين كيلا ، وأنت على طريق السيارات المسفلت رأيته ببصرك جنوبا من الطريق بعيدا منك. وفيه يقول الشاعر الشعبي ، عبد الله الحداري من أهالي الدوادمي :

زِينْ شَوْفْ شْدَادْ هُوَ وَيَّا مَسَامَهُ وامْ رَكُوهُ وامْ مَاكُرْ والصَّفَاةِ (١) والاَصَيْفِرْ مَنْ تَحَتْ طَرْق العَدَامة سَعْد أَبو مَنْ شَافَهَا قَبلْ المَمَاتِ وَالاَصَيْفِرْ مَنْ تَحَتْ طَرْق العَدَامة في معركة جرت عند جبل شداد

يَاشْدَادُ لَاسَقَّاكُ رَايِحُ عَشِيَّهُ عَسَاهُ مَايُسقِيكُ رَايِحْ مَطَرُهَا (٢) يَا لَيتني يَـومُ الْمُلَاقَا خَـوِيِّهُ يَومٌ غَطى رَوسُ السَّبايا كَدَرْهَا (٣)

وهذا الجبل واقع في البلاد التابعة لإِمارة الدوادمي .

الشَّرافا: بشين معجمة مفتوحة وراءٌ مهملة ثم ألف بعدها فاءٌ موحدة وآخره ألف مقصور: قرية ذات نخيل ومزارع، واقعة في وادي الدواسر، بين قرية الحنابجة وبلدة كمدة، وسميت باسم أهلها الشَرَافا، من الدواس.

الشَّرَبَّةُ : بشين معجمة مفتوحة وراء مهملة مفتوحة ثم باء موحّدة مشددة مفتوحة ثم هاء : اسم كان يطلق على قسم واسع من عالية نجــد

<sup>(</sup>۱) سبق شرح هذا البيت والذي بعده في رسم أم ركوة .

<sup>(</sup>٢) لا سقاك ؛ لا أمطر عليك ، يدعو عليه بالحرمان من المطر .

رايح عشية : مطر العشى . رايح مطر : السحاب الممطرق الساء .

 <sup>(</sup>٣) يوم الملاقا : يوم اللقاء ، يوم المركة . خويه : رفيقه .

يوم غطى : يوم غيب . روس السبايا : رؤس الحيل في الممركة . كدرها : يعني العبار ` الكثيف المتصاعد .

الواقعة غرب بلدة عفيف وغرب ضرية وغرب جنوبي القصم ، وقد تغير اسم هذه البلاد ، فلا يعرف في عالية نجد في هذا العهد موضع أو بلد نسمي الشَّرَة .

والشَّربة لها ذكر في أشعار العرب القديمة وفي كتب المعاجم الجغرافية القديمة ، وقد عُثي الأَقدمون بوصفها وتحديدها في مؤلفاتهم ، قال ياقوت الشَّربة : بفح أوَّله وثانيه ، وتشديد الباء الموحّدة ، قال الأديبي :الشَّربة موضع بين السليلة والرَّبذة وقيل : إذا جاوزت النَّقرة وماوان تريد مكة وقعت في الشَّربة ، ولها ذكر كثير في أيام العرب وأشعارهم ، قال ضباب ابن وقدان الظَّهري :

لَعمري لقد طال ماغالني تداعي الشربة ذات الشجر وقال الأصمعي: الشربة بنجد، ووادي الرمة يقطع بين عدنة والشّربة، فإذا جزعت الرمة مشرّقا أخذت في الشرّبة، وإذا جزعت الرمة في الشمال أخذت في عدّنة والشربة بين الرمة وبين الجريب، والجريب واد يصبّ في الرمة، وفي موضع آخر من كتابه: قال الفزاري: الشّربة كل شيّ بين خط الرمة وبين خط الجريب حتى يلتقيا، والخط مجرى سيلهما فإذا التقيا انقطعت الشربة، وينتهي أعلاها من القبلة إلى الحزيز حزيز محارب.

والشربة مابين الزّباء والنّطوف وفيها هرشى وهي هضبة دون المدينة وهي مرتفعة كادت تكون فيا بين هضب القليب إلى الرّبذة ، وتنقطع عند أعالي الجريب وهي من بلاد غطفان ، والشربة أشد بلاد نجدقرا ، قال نصر : وقيل الشوبة فيا بين نخل ومعدن بني سلم ، وهذه الأقاويل وإن اختلفت عباراتها فالمعنى واحد ، قال بعضهم :

وإلى الأمير من الشَّرَبَّة واللَّوى عنَّيتُ كلَّ نجيبة شملال

قلت: ماذكره ياقوت في هذه العبارات يكاد يكون شاملا لما ذكره عير في تحديد الشَّربَّة ، غير أن العبارة التي قال فيها: والشربة مابين الزَّباء والنطوف وفيها هرشى ، وهي هضبة دون المدينة ، وهي مرتفعة ، كادت تكون فيا بين هضب القليب إلى الربذة . فيها اضطراب لخروج هرشى وبعدها عن حدود الشربة ، ثم قوله : كادت تكون فيا بين هضب القليب إلى الربذة ، لايتفق مع ماذكره فيا سبق من العبارات

فإنه حدَّد الشرَّبة تحديدا واضحا فيا نقله عن الأَصمعي وعن الفزاري وقال إنها ما بين الرَّمة والجريب حتى يلتقيان ، وهذا التحديد واضح غير أَنه فيه توسَّع كبير في التحديد ، وقال : وينتهي أعلاها من القبلة إلى الحزيز حزيز محارب .

قلت : الواقع أنَّ حزيز محارب غير معروف في هذا العهد مهـذا الاسم.

وقد تحدَّث الاصفهاني عن شربة محارب فقال: شربتها جبال سود فمن شرّبتها العكليَّة وهي ماءة لاجبل لها إلا براق صغار (١).

والسّخيبرة ماءة ، والخضريّة ماءة ، وللسّخيبرة جبيل أُحيَّمر ، وللخُضريَّة جَبل أُحمر يقال له مثلثة ، والعَمود عمود المحدث ، والمحدث ماء بينه وبين مطلع الشمس كانت تنزله بنو نصر . وذو نُجَب واد وفيه يقول الشاعر :

رُبّ عَجوزٍ من نِساء محارِب بِذي نَجَب بِئْسَتْ مَنَاخَ الرَّ كاثِبِ قلت : من مياه شربة محارب التي ذكرها مثلثة لاتزال معروفة

<sup>(</sup>١) هذه غير عكلية المعروفة شمال عفيف •

باسمها واقعة شهالا غربيًا من هجرة الحسو، ترى منها بالبصر، وهي جنوب الربذة (١).

وكذلك السُّخيبرة لاتزال معروفة باسمها .

وقال ياقوت في تحديد السَّعديَّة : السَّعدية بئر لفئتين من بني أسد في ملتقى دار محارب بن خصفة ودار غطفان من سُرَّة الشَّربة (٢).

قلت: هذا الذي ذكره ياقوت في تحديد السَّعدية يفيد أَنَّها في موقع وسَط من الشَّرِّبة ، فكأَن الشَّرِّبة هي البلاد الواقعة غرب الجرير وأَنها تَمْتُدُّ غربا إلى الرَّبذة وإلى السَّليلة ، وماء السليلة لا يزال معروفا السَّمة (٣)

ومعظم هذه البلاد في هذا العهد واقع في بلاد مطير بني عبد الله تابع. لإمارة المدنية المنورة إلا ماكان منها محاذيا لبطن الجرير فانه واقع في بلاد الروقة من عتيبة ، تابع لإمارة مكة المكرمة ، وكذلك النواحي الشرقية الشمالية التي تلي ملتقى الجرير بوادي الرمة فانها واقعة في بلاد قبيلة حرب تابعة لإمارة القصيم .

أمًا ماذكره محمد بن بليهد في تحديد الشربة تعليقا على قول امرئ

تَخطَّفُ خزَّان الشَّرَبَّة بالضُّحى وقد حُجرت منها ثعالبُ أَوْ رَال

فانّه قد اطّلع على مافي معجم ياقوت ونقل شواهده ، ولو أنه أورد ماذكره ياقوت لكان أولى من تصرّفه في عبارته ، وأسلم من الخلط الذي وقع فيه ، فقال : اختلف الرواة في تحديد الشّربة ، والصحيح أنّ حدها

<sup>(</sup>۱) انظر رسم مثلثة . (۲) انظر رسم سعيدة .

<sup>(</sup>٣) انظر رسم السليلة .

الشرقي عريق الدسم المحاذي لشعبا الجبل المشهور في الحمى وحدّها الشهائي ماوان والنقرة وحدّها الجنوبي وادي الجريب ، الذي يقال له اليوم وادي الجرير ، وحدّها الغربي جبال الشّعبة . التي فيها عدنة ولكنّ عدنة في عهدنا هذا قد أُبدلت عينها باء فهي اليوم تسمّى بدنة.

قلت: حَبَّذَا لوذكر الأقوال التي اطلع عليها والتي اختلف أصحابها في تحديد الشَّربة للاطلاع عليها والاستفادة منها ، وذكر ما بني عليه رأيه في قوله: والصَّحيح أن حدَّها الشرقي عريق الدَّسم ، لأَنَّ رأيه هذا مخالف لما ذكره أصحاب المعاجم القديمة ، وهو أنها مابين الجريب (الجرير) والرُّمة ، وكذلك تحديده ناحيتها الجنوبية بالجريب لايتفق مع تحديده غربيها بالشعبة ، لأَن الجريب باعتبار تحديده لجهانها يصبح في وسطها ، أما الشُّعبة التي قال: إنها حدها الغربي ووصفها بأنَّها جبال . فالواقع أنها واد وليست جبالا ، أما عدنة التي قال إنها أصبحت نسمى بدنة ، وأنها في جبال الشعبة ، فالواقع أن عدنة بلاد واسعة كالشَّربة وليست موضعا في الشعبة ، وأمًا بدنة فانها لم تكن تسمَّى عدنة وليست في الشعبة ، فهي ماءً واقع في جبل كان يدعا بَدَنًا ، وسميت بهذا الاسم في الله وهو معروف بهذا الاسم في الله الناحية (ا)

ويبدو لي أن أقرب الأقوال إلى الصواب في تحديد الشربه حسبا تبيّن لي من أعلامها وملاءمتها لما في كتب المعاجم أثناء زيارتي لهذه البلاد ومشاهدتي لها هو القول الذي ذكره ياقوت ، وهو أنها مابين وادي الرملة ووادي الجريب (الجرير) حتى يلتقيا ، أي أنها واقعة غرب الجرير شرارة : بفتح الشين المعجمة بعدها راءً مهملة ، وبعد الراء ألف ثم

<sup>(</sup>١) انظر رسم بدن .

راء ثانية مفتوحة ، ثم هاء : هجرة حديثة ، صغيرة ، تقع جنوبا من بلدة البجادية وجنوبا من جبل ذريع ، غرب الدوادمي ، على بعد سبعين كيلا تقريبا ، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها ذعار بن شرار الفليت النفيعي العتيبي ، هو وجماعته . وهي تابعة لإمارة الدوادمي .

شُرِثَةُ : أوله شين معجمة مكسورة ثم راءً مهملة ساكنة بعدها ثانح مثلثة مفتوحة وآخره هاء : هضبته حمراء ، لها قمتان متناوحتان متسامتتان مفترقتان قريبا من الأرض ، قريبة إحداهما من الأخرى ، لونهما أحمر ذهبي متلألئ ، تقع هذه الهضبة فريدة في ميثاء من الأرض يحفُّ بها من جميع جهاتها برقة سهلة .

تقع غربا من الأنسر وشرقا من خفا والعرايس ، وشمالاً من قرية القاعية ، وهذه البلاد طيبة المرعى كثيرة الأعشاب في أوقات الربيع وهي في بلاد قبيلة الروقة ممن عتيبة ، التابعة لإمارة الدوادمي :

أمّا في القديم فانّ هذه البلاد لغني ، وقد دخلت في حمى ضريّة ، وهي من بلاد الوضح ، وضح غني . ويبدو لي أن تسميتها هذه حديثة ، وأنّها هي جبل ثهمد ، لأنّ اسم شرثة غير معروف قدماً ، ولأن الوصف الجغرافي والتحديد الذي ورد في كتب المعاجم وفي الشعر العربي لجبل ثهمد ينطبق تمام الانطباق على هذه الهضبة ، ثم إن اسم ثمهد غير معروف في هذا العهد .

قال البكري : ويلي الأنسر ثهمد ، وهو جبل أحمر وحوله أبارق كثيرة ، وهو بـأرض سهلة في خط غني ، قال ابن لجأ في ثهمد :

سَقى ثُهُمَداً من يرسل الغيث وابلاً فيروى وأعلامًا يقابلن ثَهْمَداً وما نزلت من برقة حول ثهمَد سعاد وطود يترك الطَّرف أقودا

ثم يلي تهمداً سويقة ، وهي هضبة حمراء فاردة طويلة رأسها محدبة وهي في الحمى ، وسويقة في أرض الضباب ، وقال دريد :

وأَنْبَأْتُهُمْ أَنَّ الأَحالف أَصْبَحت مُخيِّمة بين النِّسار ومهمد

قلت : ماتضمنته هذه العبارة وما فيها من شواهد في وصف وتحديد مهمد لايدع مجالاً للشّك في القول أن شرثة هي ثهمد . فالنّسار مازالت معروفة باسمها قريبة منها ، وهضبة سويقة مازالت معروفة باسمها واقعة شالا منها ، وليس بينها وبينها أعلام ، وهي محفوفة بأبارق كثيرة .

وقال ياقوت : ثهمد : بالفتح ، مرتجل ، قال نصر : ثهمد جبــل أحمر فارد ، من أخيلة الحمى ، حوله أبارق كثيرة ، في ديار غني . إوقال غيره : ثهمــد : موضع في ديار بني عامر

قال طرفة:

## لخولة أطلال ببرقه شهمد

وقال الأَّعشي :

هَلْ تَذْكُرِينَ الْعَهد يابنة مَالكِ أَيَّامَ نَرتبعُ السَّتَارَ فَتُهمدَا قلت: يبدو لي أن صحة بيت الأعشى (نرتبع النِّسار فنهمدا) لأن النَّسار قريبة من شهمد وكثيرا مانذكر مقرونة بها . أما السّتار فانه لايوجد في بلاد غني ولا قريباً منها موضع يدعى السِّتار ، وكلّ المواضع التي تسمّى السّتار بعيدة منها .

أما من قال: إنَّ ثهمدا موضع في بلاد بني عامر، فيبدو لي أنه اعتمد في قوله على قرب بلاد غني من بلاد بني عامر. وقال الاعشى أيضًا:

أَتَنْسَيْنَ أَيَّامًا لنا بُدحَيْضَة وأيَّامنا، بَيْنَ البدِيّ وثهمد

ونلاحظ هنا أن الأعشى ذكر ثهمدا مقروناً بالبديّ ، والبديّ واد يقع شرقاً منه غير بعيد .

وقال أبو علي الهجري : أنشدني موازر بن خرشة الجمالي من معاوية ابن حزن بن عبادة بن عقيل :

أَتعرفُ أَطْلاَلاً يقابلنَ ثَهْمَدًا وخيا عَفَا من أَهلِه وتَأَبَّدَا شَمِد: هضبة بالحزيز ، حزيز غني وهي فاردة (١).

وقال أيضًا: ويلي الأنسر ثهمد، وهو جبل أحمر، وحوله أبارق كثيرة، وهو بأرض سهلة في خط غني، ثم ذكر شعر ابن لجا المتقدم بنصّه ثم قال: ثم يلي ثهمدًا سويقة وهي هضبة حمراء فاردة طويلة رأسها محدّد، وهي في الحمى (٢).

قلت: لا يوجد بقرب النسار وقرب سويقة هضبة ينطبق عليها هذا الوصف الجغرافي وهذا التحديد الذي اتَّفق عليه أصحابُ المعاجم إلا هضبة شرثة .

ومما يؤيد القول أن هضبة شرثة هي جبل شهمد ويدل على قربه من النّسار ومن البديّ ، كما أسلفت قول ابن مقبل :

فَأُمسِتُ شَيخًا لاجميعًا صَبَابِتي ولانازعًا من كلّ ما رابني يَدَا تَزَوَّدَ رَيَّا أُمِّ سَهُم مَحَلُّهَا فرُوْعَ النِّسارِ فالبديِّ فثهمدًا تَراءَتْ لنا يوم النِّسارِ بِفاحِم وسُنَّة أُرِيْم خافَ سمْعافاًوفَد

ومن زار هذه البلاد وشاهد معالمها لم يبق عنده شك في أن هضبة شرثة هي جبل ثهمد .

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجرى ٢٧٠ ه (٢) أبحاث الهجرى ٢٧١ .

ومن كان في النَّسار رأى شرثة ببصره ، لارتفاعها وقرب بعضها من بعض .

أما ماقاله محمد بن بليهد : إن سناف حيد الرّدامي هو نهمد ، فالواقع أن صفاة حيد الردامي وموقعه لانتفق مع وصف نهمد وتحديده في كتب المعاجم .

فحيد الردامي سناف منطرح في الأرض بعيد عن النسار وسويقة ، اوالمؤرخون ذكروا أنَّ ثهمدا جبل أحمر وحوله أبارق ، وهذا الوصف لاينطبق على سناف حيد الردامي .

الشَّرَفُ : أوله شين معجمة مفتوحة ثم راءً مهملة مفتوحة بعدها فاءً موحدة : وهو بلاد واسعة ، فيها جبال وهضاب وأودية ومياه وتلال ، وهي من أطيب البلاد مرعى ، وهي كبد نجد كما يقوله متقدمو العرب ، وهو مابين وادي الرشا (التسرير قديماً) وبين الجرير (الجريب) قدماً ، وبحبوحته حمى ضريَّة .

قال أَبو علي الهجري : وروى الزهري أَن عمر حمى الشَّرَفُ والربـذة ذكره البخاري (١) .

قلت : حمى الربذة يقع غرب الشرف ، وقد وسّع عثمان في حمى ضرية كما وسع فيه الولاة من بعده حتى دخلت فيه بلاد واسعة ، وقد استوفيت وصفه وحدوده في موضعه فانظره في رسمه .

وقال ياقوت: شرف: بالتحريك، وهو المكان العالي، قال الأَصمعي: الشَّرف كبد نجد، وكانت منازل بني آكل المرار من كندة الملوك، قال: وفيها اليوم حمى ضرية، وفي الشرف الربذة ،

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجري ٢٢٠.

وهي الحمى الأيمن ، والشّريف إلى جنبها يفصل بينهما التسرير ، فما كان مشرّقا فهو الشريف وما كان مغرباً فهو الشرف ، قال الراعي : أي أثر الأَظعان عينك تلمح نعم لاتهنّا ، إن قلبك متيحُ ظعائن مئناف إذا ملّ بلدة أقام الجمال باكرٌ مُتروّح تسامي الغمام الغرّ ، ثمّ مقيلُه من الشّرف الأَعلى حساء وأبطح قال : وإنما قال الأَعلى لأَنه بأَعلى نجد .

وقال غيره: الشَّرف الحمى الذي حماه عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

وقال نصر : الشَّرف كبد نجد ، وقيل واد عظيم تكتنفه جبال حمى ضرية .

وقال الأصمعي : كان يقال : من تصّيف الشرف وتربع الحزن وتشيّ الصّان فقد أصاب المرعى .

قلت: قول ياقوت فها ذكره: وفي الشرف الربذة ، يبدو لي أن هذا اجتهاد منه ، إذ المعروف أن الربذة خارجة عن مسمّى الشرف ، وإن لم تكن بعيدة عن حدوده الغربية ، هذا على اعتبار أن الشرف هو ما بين التسرير والجريب .

وقال البكري : الشَّرف بفتح أوله وثانيه بعده فاء : ماء لبني . كلاب ، وقيل لباهلة ، وقال أوس بن حجر وذكر ناقة :

شَرَفيَّة مما تُوارِدُ منْهَلاً بِقرينة أَو غير ذات قرين نسبها إلى الشَّرف ، يريد أنها من إبل أعدامهم التي يغلبونهم عليها في يُنْبؤُك أَن الشرف من الحمى قول عدي بن زيد :

لْلشَّرَفُ العَوْدُ وأكنافُهُ مابينَ جُمْرانَ فَيَنْصُوبِ

خيرً لها إن خَشِيَتْ حَجْرَة من رَبّها زيد بن أيوبِ
مُتّكِثا تخفِقُ أبوابه يَسْعى عليه العبد بالكوب
يعني أباه ، وكانت له إبل بعث بها ابنه عدي إلى الحمى فردها
زيد ، فأغارت خيل لأهل الشام فاستاقوها ، وأتى الصريخ زيدًا
فوجده يشرب فوثب فأتى ابنه عديًا ، فأخبره الخبر ، فأتى عديّ
بأناس من الصنائع ، فاستنقذها ، وقال في ذلك هذا الشّعر :

وجُمْران جبل هناك ، وينصوب : أرض

قلت : ذكر البكري أن الشرف ماءٌ لبني كلاب أو لباهلة ، والواقع أنه بلاد واسعة فيها مياه كثيرة لغير هؤلاء من القبائل.

أما جمران ، فإنه جبل لايزال معروفاً باسمه ، واقع بين الشرف والشريف ، شال مدينة الدوادمي ، شمالاً من هجرة عرجاً.

وبهذا يتبين لنا الكثير من معالم الشرف وموقعه من بلاد نجد . ومعظم بلاد الشرف واقع في بلاد قبيلة الروقة من عتيبة ، وفي نواحيه الشالية حقوق لحرب ، وأسفله تابع لإمارة الدوادمي ، وأعلاه

تابع لإِمارة عفيف وجانبه الشمالي تابع لإِمارة القصيم.

الشَّرفَة: أوله شين معجمة مضمومة ثم راءً مهملة – تنطق مضمومة ثم فاءً موحدة مفتوحة ، ثم هاء ، والبعض يذكرونه بلفظ التصغير ، فيقولون : الشَّريفة ، مؤنث شريف ، وهي صحراءً مرتفعة ، تنحدر عنها السيول شهالاً وغرباً وشرقاً وجنوباً ، فما انحدر منها شهالاً يدفع في وادي الشعراء ، وما انحدر جنوباً يسيل على هجرة عروى وما انحدر غرباً يدفع غرباً يدفع قسمه الشهالي في وادي دلعة ، ويذهب لوادي الرشا ، وقسمه الجنوبي ، وهو أكثر أودية يدفع في وادي صدعان ثم ينفذ جبل دمخ

ماراً بماء الكاهلة ويدفع في السرة ، وما انحدر منها شرقاً يذهب معظمه لوادي عروى ، وهي واقعة غرب عرض شهام وشرق جبل ثهلان ، وجنوب بلدة الشعراء ، والشعراء في ناحيتها الشهالية ومن أسهاء الشعراء الشريفة نسبة إلى هذه البلاد ، وجنوباً يفصلها عن حمرة العرض وادي عصيل ، وفيها مياه كثيرة ومعظم مياهها حلوة ، وهي من مياه قبيلة العصمة ، وهي من بلاد نمير قديماً ، بل هي ذروشريفهم ، وشريف بني نمير بلاد واسعة ، غير أن هذه البلاد – أعنى الشرفة – تمثل الذرومنه ، وفي ناحيتها الشهالية تقع هضبة تيا ، هضبة حمراء كبيرة ، معروفة قديماً باسم تيمن ، بالنون الموحدة ، بدلاً من الألف ، قال الهجري : قديماً باسم تيمن ، بالنون الموحدة ، بدلاً من الألف ، قال الهجري : مغرب الشمس من حصن ابن عصام بيوم .

وسيل تَيمن يصبُّ على الكلاب ، والكلاب وادِ به نخل وسدر أ وطلح ، وبجانب الكلاب ثهلان جبل عظيم ، علم أسود به الوحوش ، عرضه يوم ، به فلجى وذويقَن والرَّيان والأُطيا واليَريض خَسف به ماء ، وكل ما أسميناه الشريف (١).

وقال الأصفهاني: ثهلان لبني نمير، وهو بناحية الشريف من بلاد بني نمير، وفي الشرفة يقول شاعر بني نمير، وفي الشرفة يقول شاعر شعبي من عتيبة يخاطب رجلاً من أهالي رويضة العرض:

ياعيدْ يَومْ انَّكْ ترِبَّ الرَّوَيْضَهُ مَاجِاكُ مَنْ يَمَّ الشَّرَيْفَهُ مَدِيْدِ (٣) أَمَّا لَنَى بشتاهُ والاَّ بقَيْظهُ ماجِيْتني مِنْهُمْ بعِلْم وكِيْد

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجرى ٢١٦ . (٢) بلاد العرب ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) تقدم شرح هذا البيت والذي بعده في رسم الرويضة .

وانظر لمعرفة بلاد الشريف وماورد فيه من أخبار وأشعار رسمه في موضعه .

وسكان الشرفة معظمهم من بادية العصمة من عتيبة ، وهي تابعة الإمارة الدوادمي .

شَرْقَةُ : أوله شين معجمة مفتوحة ثم راءٌ مهملة ساكنة بعدها قاف مثناة ثم هاء : قصر ومزارع قديمة ، تقع في منطقة السّر ، تابع للبلدة البرود قريب منها . وهي تابعة لإمارة الدوادمي .

شُرْمَةُ : أوله شين معجمة مضمومة ثم راءً مهملة ساكنة بعدها ميم مفتوحة ، ثم هاء : ماءً عدّ قديم ، يقع بين جبل الخال – خال الدفينة – وبين ظلم ، يمرّ به طريق حاجّ نجد القديم ، وهو لقبيلة الروسان من عتيبة ، تابع لإمارة مكة المكرمة ،وفيه يقول شاعر شعبي من عتيبة :

شرْمَهُ قَليبَ اللِّي كلِّبها محَنَّاةً لينا رَيِّعَتْ لِعْيَالْها بِالنِّزَاوِي

ويقول قاسي بن عُضَيب شاعر من قحطان يخاطب رجلاً من الروسان من عتيبة يدعى العَوْهَلي :

لاَ تَحْسِبْ إِنْ مِقْطَانْ شُرْمَهُ نِسْنَاهُ حَرَامٌ منِّي مَا اتَّنَاسَى الْعلُوْمِ أَبْشِرْ بِهَا يالعَوْهَلِي جَاتْ مِدَّاهُ غُفْل ولاجرَّتْ علَيْها الْوسُوْم

أُويَرَى محمد بن بليهد أن شرمة هي الموضع لذي ذكره ياقوت باسم شربة ، وقد ضبطه ياقوت بفتح أوله وسكون ثانيه ، ويقول محمد بن بليهد: إنّها استعاضت من الباء ميا فسمّيت شرمة ، ونقل في كتابه ماذكره ياقوت من الشواهد في ذكر شَرْبَة ، وقد ذكره

ياقوت وقال : هي موضع ولم يحدده ، ثم أورد شواهده ، وقد أورد ابن بليهد حديثه عنها تعليقاً على قول امرئ القيس :

كأني ورحلي فوق أحقب قارح بشربة أو طاو بعرنان موجس والأمر الذي دعا ابن بليهد إلى هذا القول هو أنَّ هناك جبيل يدعا عرنيناً غير بعيد منها ، وهو يرى أن جبيل عرنين هو عرنان الوارد في شعر امرئ القيس وليس ببعيد أن يكون على جانب من الصَّواب ، ومن شواهد ياقوت التي نقلها ابن بليهد قول القتال الكلابي :

وما مُغْزِلٌ من وحش عرنان اتلعت بسنَّتها أَخلَتْ عليها الأَوَاعس. وانظر لمزيد من الإيضاح رسم عرنين .

أما شُرْمة : الواردة في كتب المعاجم بهذا الاسم ، وورد في شعر أوس بن حجر وفي شعر ابن مقبل فإنها واقعة في بلاد بني أسد معروفة بهذا الاسم في هذا العهد تابعة لإمارة حائل .

الشَّرَمِيَّةُ: بشين معجمة مفتوحة بعدها راءٌ مهملة وميم مكسورة ثم يا الشَّرَمِيَّةُ: بشين معجمة مفتوحة بعدها راءٌ مهملة وميم مكسورة ثم يا مثناة مشدَّدة مفتوحة وآخره هاء ، نسبة إلى أسرة الشرمان : هجرة حديثة صغيرة ، واقعة في ضفة وادي أبا الجرفان الغربية ، شرق بلدة رويضة العرض ، وهي لقبيلة الشرمان من بني يزيد من قحطان ، أسسها عروان ابن دريميح الشرمي عام ١٣٩١ ه .

تابعة لإمارة القويعية . وسمّيت بهذا الاسم نسبة إلى أهلها الشرمان ..
الشُّرَيْفُ : بضم الشين المعجمة وفتح الراء المهملة ، ثم ياء مثناة
ساكنة بعدها فاء موحدة ، تصغير شرف : وهو بلاد واسعة ، فيها جبال
وهضاب وأودية ، وفيها مياه كثيرة ، وهي صحراء مرتفعة طيبة المراعي
تمتد من وادي الرشا (التسرير قديماً) جنوباً إلى حدود بلاد باهلة ،

حول رويضة العرض وطحي ومُويسل (ماسل جأَّوة قديماً) ، وشرقاً تمتد إلى جمح ماسل وصفراء السر ، وغرباً تمتد إلى وادي الرشا ، الواقع غرب جبل ثهلان ، وجبل ثهلان داخل في الشريف ، وهذه البلاد كانت قدعاً البني نمير .

ومن بلدان الشريف العامرة في هذا العهد : الدوادمي والشعراء ، وهجرتا مصدة وعرجا ، في شماله ، وفي جنوبه هجرة عروى ، وفي شرقه هجرتا الحفيِّرة والوطاة .

قال الأصفهاني : شهلان لبني نمير ، وهو بناحية الشريف من بلاد-بني نمير ، وفي شهلان ماءً ونخيل لبني نمير (١١) .

وقال ياقوت : الشَّريف ، تصغير شَرف ، وهو الموضع العالي ، ماءٌ لبنى نمير ، وتُنْسَبُ إليه العقبان ،قال طفيل الغنوي :

وفينا ترى الطُّوبي وكلَّ سَمَيْدَع مَدَرَّب حرب وابن كلَّ مُدَرَّب تَبِيتُ كَعقبان الشَّريف رِجَالُه إذا مانووا إحداث أمر مُعطَّب.

ويقال: إنّه سرّة نجد، وهو أمرأ نجد موضعًا، قال الراعي: كهُداهد كسر الرماةُ جناحَهُ يَدعو برابية الشريف هديلا قال أبو زياد: وأرض بني نمير الشريف، دارها كلها بالشريف إلاّ بطنا واحدا، باليامة يقال لهم بنو ظالم بن ربيعة بن عبد الله، وهو بين حمى ضرية وبين سود شام، ويوم الشريف من أيامهم، قال بعضهم:

ويوم لقينا بالشريف الأحامسا

<sup>(</sup>١) بلاد العرب ٢٣٥.

رقال ابن السكيت : الشريف الود بنجد ، فما كان عن يمينه فهو الشَّرفُ وما كان عن يساره فهو الشَّريف ، قال الأَصمعي : الشَّرف كَبدُ نجد ، والشَّريف إلى جانبه ، يفصل بَيْنَهما التسرير ، فما كان مُشرقا فهو شريف وما كان مغربا فهو الشرف ، وقال عمرو بن الأَهم : كأنَّها بعدما مال الشَّريْف مها قُرُقُوْرُ أَعجم في ذي لجة جار

قلت: تحديد الشريف فيا قاله ياقوت عن أبي زياد تحديد صائب فالشريف هو مابين حمى ضرية القديم وبين سود شام، وكذلك ما قاله عن الأصمعي، وابن السُّكيت، فوادي التسرير – وادي الرشافي هذا العهد – يفصل بين الشَّرَف والشريف.

وقال الهمداني : ومما يلي الحمى بطن الرشا ، وهو بظهر ثهلان إلى ، ذات النّطاق ومن مياه ثهلان ذويقن وذو قلحا والريان والكلاب والشعراء ، وأسفل من ذلك ذَرُو الشّريف وغلانّه ومياهه ، ومن أيسرها البرقعة . وخائع والنّشَاش ماءان مقابلان لجمران ، وهو جبيل مطروح من دونه السّمنات ، وتزيد وعكّاش ماءان ، والبرقعة والنّشَاش ماءان .

والخنفُس من مياه الشريف ، وهو من مياه مأسل جناوة ومن مياه الشريف ذو سقيف والجَعْور وهي الجعموشة وطويلة الخطام وعصيل ، وطحي وعصنصر وطاحبة ثم ستار الشريف الذي في طرف ذي خشب (١٧)

وقال أَيضًا: قال طرفة يذكر الشريف.

لهند بِحِزَّان الشريف طلُول

<sup>(</sup>١) يبدولي أن صحته : التسرير ، و إن قوله الشريف خطأ .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ١٤٧.

وقال بعض العرب : من قاظ الشريف وتربع الحزن وشَتَا الصَمان، فقد أصاب المرعى ، وقال طفيل الغنوي :

تبيت كعِقْبَا الشُّرِيْف رِجَالُه إِذَا مَا نَوَوْا إِحداثَ أَمْر مُعَقَّب (١) وقد روى الهمدني بيت طفيل الغنوي مختلفاً عمَّا رواه به ياقوت ويبدو لي أن رواية الهمداني أدنى إلى الصواب ، والمواضع التي ذكرها الهمداني لايزال الكثير منها معروفاً باسمه.

وقال البكري : الشريف على لفظ التصغير ماءة لبني نميز ، مذكور في رسم التسرير ، قال عديّ بن زيد :

أغشى ديارًا كأنها حلكُ أقضر منها الشَّرَيْف والوَشَلُ وقال أبوبكر : الشرف والشريف موضعان بنجد ، وإذا جُمع هذا الموضوع إلى الذي قبله وهو الشَّرف ثني على لفظ المصغَّر منهما ، قال. لفرزدق :

وكم من مُناد والشَّرَيفان دُوْنَهُ إلى الله تُشكى والوليدِ مَعَاقِرُه، ورُبَّما ثنوه على لفظ المكبر ، قال الشَّماخ :

مَرُوْغُ ثعالِبُ الشَّرفَيْن منها كما رَاغَ الغَرِيمُ عن التَّبِيْعِ قلت: ذكر البكري أن الشريف ماءة لبني نمير ، وقال عن أبي بكر الشرف والشَّريف موضعان بنجد ، ولم يزد على ذلك بإيضاح لوصف هذين الموضعين أو تحديدهما ، وفي رسم التسرير قال : قال أبو حاتم، عن الأصمعي : هو واد بنجد ، فما كان منه مما يلي المشرق فهو الشريف وما كان منه مما يلي المغرب فهو الشرف ، والشَّرف كبد نجد . وقال أبو على الهجري : وسأَلت الباهلي عن تيمن فقال : هضبة وقال أبو على الهجري : وسأَلت الباهلي عن تيمن فقال : هضبة

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٧٣ .

جرأس الذرو ، ذرو الشريف ، مغرب الشمس امن حصن بن عصام ، الميوم ، وسيل تيمن يصبُّ على الكلاب . والكلاب واد به نخل وسدر وطلح ، وبجانب الكلاب ثهلان جبل عظيم ، علم أسود ، به الوحوش ، عرضه يوم ، به فلجى ، وذويقن ، والريّان ، والرّيا ، والاطيا ، واليريض خَسْفٌ به ماء ، وكلّ ما أسميناه الشريف .

وحُذُنَّة : هضبة عن الكلاب بميلين تدفع في الكلاب (١)

أما ما يخصّ شهرة عقبان الشريف ، فإنني قد ذكرت ما فيه كفاية الله وسم شهلان لأن جبل شهلان من أشهر أعلام الشريف بعقبانه وصقوره .

وقال لبيد بن ربيعة في ذكر الشُّريف:

ومَا كَادَ عَلاَّنَ الشَّرِيفَ يَسَعْنَهِم بِحَلَّةً يَوْم ، والشُّرُوْجُ القَوَابِلِ وَمَصْعَدَهُم كَيْ يَقَطَعُوا بِطنَ منعج فضاقَتْ بِهِم ذَرْعا خَزاز وعاقلُ

وسكان الشريف في هذا العهد معظمهم من قبيلة عتيبة ، وهو تابع الإمارة الدوادمي .

شَطْب: بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة وبعدها باءً موحدة ، وذكر في كتب المعاجم بالتحريك : وهو جبل أسود كبير يعترض من الغرب إلى الشرق ، في شالي جبل ثهلان منفصل عنه بينهما صحراء ، يقطعها الماشي على قدميه في مدة نصف ساعة تقريباً ، ولا يختلف عن ثهلان من حيث لونه وتكوينه الطبيعي وكأنه جزءً منه وهو شهال بلدة الشعراء ، يحف به أسفل وادي الشعراء من الشرق

<sup>(</sup>١) ابحاث الهجرى ٢١٦ .

ووادي الرشا من الغرب ويلتقيان شهالاً منه ، وفيه يقول شاعر شعبي من أهل الشعراء ، يُدعى سعد بن محمد بن يحى :

عَسَاهُ مِنْ شَطْبِ إِلَى دَلْعَهُ وَوَادِيْهِا وَيَسِيْلُ مِنْهُ الشُّويْطُنْ مِن مَجَاذيبِهُ ﴿

يَا اللهُ مِنْ مزنَة حَقَّتْ مَنَاشِيهَا ﴿ نَوْ عَسَىَ الشُّبْرَمِيَّهُ فِي مَنَا بِيْبِهُ (١).

وقال آخر :

يَوْمِ الزَّمان مساعْد بالتِّمَاني والخُصْبِطَابْ العَيْشِ بأُمْ المَرَاوِيحَ (٢)، والقلب دَالِهُ والطَّرب والغَوَاني مَا بَينْ شطَّب وبَينْ سُمْر اللحَّاليُّح (٣)،

وشطب من أعلام بلاد بني نمير قديماً ، وفي جانبه الشمالي ماءً عذب، قديم ، في بطن شعب فيه يُسمّى الشَّطْبَة مؤنث شطب ، وهو تابعي [الإمارة الدوادمي يبعد عن مدينة الدوادمي غرباً خمسين كيلاً.

قال ياقوت : شَطَب : بالتحريك ، يجوز أن يكون أصله من شطب إذا مال ثم استعمل اسما ، وهو جبل في ديار بني أسد ، فيه روضة ذكرت في الرياض في قول بشر بن أبي خازم:

سائل نميرا غداة النُّعف من شَطَب إذْ فضَّت الخيل من بهلان إذْرَهَفُوا يوم النّعف من شطب . وقال عبيد بن الأبرص :

ذَعَا مَعَاشر فَاسْتكَّت مسامعهم يالهف نفسي لو تدعوبني أسكد وهم حُماتك بالحمّى حميت ولم تُترك ليوم أقام الناس في كبل كَمَا حميناك يوم النَّعف من شَطَب والفضل للقوم من ريح ومن عدد

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذا البيت وما بعده في رسم تيها ، فانظره .

<sup>(</sup>٢) مساعد بالبَّاني : مسمد لنا محصول أمنياتنا من الخصب وطيب العيش . أم المراويح :ـ واد في جبل تهلان .

<sup>(</sup>٣) داله : سال في حبه . الغواني : الأغاني ، جم أغنية . ما بين شطب : فيما بين. شطب . سمر الحماليح : السمر ، السود ، المحاليح : واحدها لحلوح ، وهو الجبل الشاهق ،.. ويقصد بذلك قم جبل ثهلان .

وباليمن جبل اسمه شطب ، وفيه قلعة سميت به ولا أدري أهو هذا أم غيره

قال نصر : شطب جبل في ديار نير ، وهو جانب تهلان الشمالي ، بين أبانين في ديار أسد بنجد ، وشطب أيضًا : واد يمان وقرن أسود من شط الرمة .

وقال أبو زياد : شطب هو جانب ثهلان الذي يلي مهب الشمال ، يقال له ذو شطب ، قال لبيد :

بذي شطب أحداجهم إذ تحملوا وحث الحداة النَّاجيات النَّواملا وقال عبيد بن الأبرص الأسدى :

يامن لبرق أبيت اللّيل أرقبه في عارض كمضى الصّبح لمّاح دان مُسِف فُويق الأرض هيدبُه يكاد يدفعه من قام بالرّاح كأن ريّقه لمّاعلا شطباً أقراب أبلق يننى الخيل رمّاح فمن بحوزته كمن بعقوته والمُستكِنُّ كمن يمشي بقرْواح وذكر ياقوت أيضًا موضعًا بفتح أوله وسكون ثانيه ورد في شعر كثيرً .

قلت : جاء فيا ذكره ياقوت ، هو في ديار بني أسد ، والذي في ديار بني أسد غير هذا الذي نتحدث عنه ،وذكر بيت بشر بن أي خازم ، والواقع أن قول بشر ينطبق على شطب الواقع في شق ثهلان ولا ينطبق على الذي يقع في بلاد بني أسد ، وإن كان الشاعر أسديًّا ، لأنه يتحدث عن يوم وقع في نعف شطب في بلاد نمير بقرب ثهلان يوضح ذلك قوله: إذ فضَّت الخيل من ثهلان . ومعنى فضت الخيل فرقت للقتال . وكذلك أبيات عبيد بن الأبرص التي أوردها في يوم نعف شطب خاصة أبيات عبيد بن الأبرص التي أوردها في يوم نعف شطب خاصة

بشطب الذي في بلاد بني نمير ، أما أبياته التي يصف فيها السحاب فيحتمل أنها خاصة بشطب الذي في بلاد قومه .

وقال ياقوت فيا نقله عن نصر: بين أبانين في ديار أسد بنجد، وهذه العبارة تابعة للذي بعدها، تلي العبارة الخاصة بشطب الواقع في شط الرمة فهي متمّمة لها، ولا محل لها في العبارة التي جاءت في آخرها، لأن جانب بهلان لا يكون بين أبانين بل هو بعيد منهما كل البعد. أما الواقع في شط الرمة فإنه قد يكون بين أبانين، لأن وادي. الرمة يمر بينهما.

وشطب الواقع في بلاد بني نمير لايزال معروفاً باسمه القديم . ]

أما شطب الواقع بين أبانين فقد بحثه الشيخ محمد العبودي في معجمه ، واسمه قد تغيّر .

وقد ذكر البكري شطبا وضبطه أبكسر ثانيه غير أنه لم يأت. بما يفيد في تحديده إلا أنه ذكر شطبا الوارد في شعر كثير وقال: إن. المخفف في ديار خزاعة .

الشَّظُوُ: بضم الشَّين المعجمة ثم ظاء معجمة مضمومة ، بعدها واو ماء عدّ ، يقع في أسفل وادي الخرمة شرقاً من بلدة الخرمة ، في بلاد سبيع ، وفيه يقول الشاعر الشعبي سعد بن مزيين العضياني العتيبي : اللَّيلة القَلَبْ بَاطرَافِهُ هَنَا دِيِبْ هِنْدابْ قَوْم تقَفَّوْا حَاكم عَادِي. سارينْ مِنْ ثَرْبُ وايمنهمْ وطى الذيب يَبُونْ جَبَّارٌ والا الشَّظوْ ميراد.

تقدم شرح هذين البيتين في رسم ثرب . وجبار ماءٌ في أعلا وادي الخرمة وقد عمر بالزراعة والسكان .

ويفول محمد بن هادي شيخ فبيلة قحطان:

يا مَنْ يَخِبَرْ شَافِي نَجِدْ مَمْ طُورْ وَوَادِي الرَّشَا مَا يَاحِذْ إِلاَّ مَلالَهُ (1) وَوَادِي الرَّشَا مَا يَاحِذْ إِلاَّ مَلالَهُ (1) وَقُلْ لِهُ يتَنَصَّى مَنزلهُ قاعَةُ الضَّورُ يَنْصَى عَديرُ الشُّظُولَمَّا امتَلالَهُ (٢)

وهذا الماء تابع لإمارة مكة المكرمة .

شَعَبْعَب : بشين معجمة مفتوحة وتكرير العين المهملة المفتوحة وتكرير الباء الموحدة : ماء قديم ذكره أصحاب المعاجم القديمة بهذا الاسم وحددوه في بلاد قشير في صحراء حائل ، وهي الصحراء المعروفة في هذا العهد باسم الحدبا ، أوحدبا قذلة ، الواقعة شرق عرض شام ، قال ياقوت : مشعبعب : بوزن فعلعل أن اسم ماء باليامة ، وعن أبي زياد : ماء قشير باليامة يقال له شعبعب ، وهو ماء للصّمة ابن عبد الله بن قرة بن هبيرة ابن سلمة بن قشير – وفي كتاب نصر : شعبعب ماء لقشير في حائل من موراء النقر بيوم ، تهبط من النقر حائلا ، ويجوز أن يكون من شعبت الشيئ إذا فرقته والتكرير للمبالغة .

قال الصِّمة بن عبد الله القشيري وهو بالسند :

يَاصَاحِيَّ أَطَالَ اللَّهُ وُشدكما عُوجا عَلَى صدُورَ الأَبغُلِ السَّنَن عُم ارفعا الطَّرفَ هل تبدولناظُعُن بحائل بَاعناء النَّفسِ من ظُعنِ أَحبِبْ بهِنَّ لُو أَنَّ الدَّارَ جامِعة وبالبلادِ التي يسْكنَّ مِنْ وَطَنِ طَوالعَ الخيلِ من تبراكِ مُصْحِدة كما تتابع قيدُومٌ من السُّفُنِ طَوالعَ الخيلِ من تبراكِ مُصْحِدة

<sup>(</sup>١) ممطور : أصابه المطر . ما يأخذ : لا يحتمل أكثر نما فيه . إلا ملاله : ملأه ، وقد امتلأ عاء المطر .

 <sup>(</sup>۲) يتنصى : يقصد ، ويذهب إليه . قاعة الضور : في جانب الضور .
 غدير الشظو : خبر ا، بقرب ما، الشظو . إمتلاله : إمتلاً له ها.

يالبت شعري والانسان ذو أمل والعين تذروف أحياناً من الحزن هَلُ أَجْعَلَنَّ يدي للخَدِّ مِرْفَقَةً على شَعَبْعَبَ بينَ الحوضِ والعَطَنِ وقال الهمداني بعد ذكر مياه عرض شام: وعن يسارها شَعَبعب وهي قرية كانت لبني طُفيل بن قرة هي وحاجر الملح.

قلت: شعبعب لا يعرف بهذا الاسم في هذا العهد، والماءُ الذي ينطبق عليه الوصف الجغرافي والتحديد الذي ذكره أصحاب المعاجم في وصف وتحديد شَعَبْعَب هو ماءٌ يدعا في هذا العهد الفُويسة ، كأنَّه تصغير فاسة وهو عدة آبار ، يدفع فيه سيل وادي مبغرة ووادى أبو حميض ، بعد خروجهما من شرقي جبال العرض والتقائهما ، ومما يزيد الأمر وضوحا في وصفه وموافقته لوصف ماء الفويسة ماذكره أبو على الهجري في وصفه ، قال عن غمار شعبعب: الصَّمة بن عبد الله العَشيريَّ

أَلاَ يَاجَرَادَ الغَورِهَلَ أَنتَ مَبِلغٌ سَلَامًا ، ولا تَبَخْلُ غِمَارَ شَعَبْعَبَا هَفَهُ اللهِ السَّتَاءِ وإن تصف ترى فيه ووضا مستكفا قد أعشبا والغمارُ واد يدفع في شعيعب قرب الرَّيب (١).

قلت: إن تحديد وادي الغمار ووصفه ينطبقان على وادي أبوحميض النبي يدفع في الفويسة فهو ذو محاني وقريب من الريب ، واقع فيا بين الريب ويين بلدة القويعية. أمّا ماء الفويسة فانه يقع صوب مطلع الشمس من مدينة القويعية على بعد خمسة وثلاثين كيلا. انظر وسم الفويسة الاستيفاء الوصف والتحديد.

الشَّعْب ( شِعبُ العَسيبيات ) : بشين معجمة مكسورة وعين مهملة ساكنة ثم باء موحدة ، ويقال له أيضا شعب العسيبيًّات ، جمع عسيبيًّة

<sup>(</sup>۱) أبحاث الهجري ۲۵۲.

تحفّ به من جانبيه جبال حمر عالية وسيله يفيض صوب الشمال ، وفيه عدة آبار ماؤها عذب وفير وهو لقبيلة العضيان من الروقة من عتيبة ، وإليهم ينسب حينا .

أما قديما فانه من بلاد بني ربيعة بن الأضبط. وقد حدده الاصفهاني وذكر معه مايليه من المواضع فقال: ولبني ربيعة بن الأضبط من الجبال والأودية والمياه المضيَّح، وهو جبل على شاطئ الجريب ويليه البزي وهو جبل ويليه مبهل ثم يليه السّتار جبل فيه مصانع ويليه الجثوم، فمّا يليها من الجبال الشموسان، وفيها يقول العامري:

مَتَى أَنْجُ من شعب الشَّمُوسَين لَم أَعُدْ إليه وأَن مَنْيتُماني الأَمَانيلِ المَّانيلِ الْمَانيلِ اللَّمَانيلِ اللَّمَانيلِ اللَّمَانيلِ اللَّمَاء أَى ثَمَان لِيال لطولها في السَّماء (١)

والأعلام التي ذكرها الاصفهاني: المضيّح، الجريب، مبهل، السّتار،

<sup>(</sup>١) بلاد العرب ١٨٩ -- ١٩٣ .

الجثوم كلها معروفة بأسائها . ولمعرفة مايخص الشموسين انظر رسم العسيبيَّات .

قلت : الواقع أن هضب الشعب كله قنن شاهقة ، ماعدا جبل السّتار ، وأشهر هضابه ارتفاعا هضبتا العسيبيّتين ، وفيه يقول الشاعر الشعبي عامر بن مسعود الروق :

كَرِيمْ يابَرْق سَرَى لِهُ رَفَـارِيْف يَنْشِي مَنْ القِبْلَهُ ويَكْسِرْ شِمالِ (١) عَلَى سَمارُ الخَالُ مِزْنِهُ مَـرادِيفْ ومِنهُ الجَرِيْرِ وَوَادي الشِعْبِ سَالِ

وقال شاعر من قبيلة شمر في هضبة حَسُّلة وذكر الشعب:

سَوَّيتُ لِي فِنْجَالُ عَذَبِ شَرَابِهُ بِدُلَالُ شَامِيَّاتُ بِيض رَبِيْبَهُ (٢) مِنْ هَضْبة حَمْرا وَظَاهِا سَحَابَهُ مَزْمُوْمة فِي وَسُط دِيْرة عَتَيبَهُ مَقَابِلَة لِلشَّعِبُ تَسْبِرُ هضابَه شَمَالُ حِبْر ، مَنْ الغرابَهُ قَرِيْبَهُ

وماء الشَّعب لقبيلة العضيان من الروقة من عتيبة ، يبعد عن عفيف غربا ثلاثة وسبعين كيلا ، تابع لإمارتها .

الشُعْب (شعب القد): بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها باء موحدة م ويسمّيه البعض شعب القِدِّ: جبل أحمر يحف به من ناحيته الجنوبية رملة تسمّى نفيّد ــ تصغير نفود ــ الشّعب ، يفرى بطنه شعب ، يفيض شالا غربيا ، يدفع سيله في وادي هرمول ، ولايؤتي إليه الاً من طريق فيضته ، وفي هذا الشعب آبار ، ماؤها عذب ، ويقع شرق بلدة ضرية ، وجنوب هضبة طخفة ، قريب منها .

ويبدو لي أنه هو المعروف قديما باسم الرجام لأن وصف الرجام وتحديده ينطبق عليه .

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذا البيت والذي بعده في رسم الحال .

<sup>:(</sup>٣) تقدم شرح هذا البيت وما بعده في رسم حبر.

قال أبو على الهجري: الرَّجام: جبل مستطيل في الأرض بناحية طخفة ليس بينه وبينها إلاَّ طريق يُدعى العرج، وهو طريق أهل أضاخ إلى ضرية. وبين الرجام وضرية ثلاثة عشر ميلا أو نحوها، وفي أصل الرّجام ماءً عذب لبني جعفر، وهو الذي يقول فيه الشاعر.

إذا شربت ماء الرجام وبركت بهوبجة الريّان قـرّت عيونهـا وهوبجة الرّيان : أجارع سهلة تنبت الرّمث .

وبشرق الرجام ماءً يقال له إنسان ، وهو لكعب بن سعد الغنوي. وأهل بيته ، وهو بين الرملة والجبل ، والرملة تدعى رملة إنسان (١)

قلت : رملة إنسان هي الرملة التي تسمَّى في هذا العهد نُفيَّد الشعب.

وقال الاصفهاني : الرجام جبل طويل أحمر ، له رداه في أعراضه ـ قال الضِّبابي :

وغول والرِّجام وكان قلبي يَحِبُّ الراكزين إلى الرَّجام وقال الآخر:

كأَن فُوق المتن من سنامها عنقاء مِنْ طِخْفَة أو رجامها مشرفة النَّبق على أعلامها

وقال العامري: الرجام هَضَبات حمر في بلادنا ، نسمّيها الرّجام، وليت بجبلواحد ، وأنشد:

وطخْفَةُ ذَلَّت والرَّجام تواضعت ودُعْسِقْنَ حتى مالَهُنَّ حَنَانُ وطخْفَةُ ذَلَّت والرِّجام تواضعت ودُعْسِقْنَ حتى مالَهُنَّ حَنان ، أي حتى لم يَرقَّ لهنَّ شيء ولم يتحنَّن عليهن أحد ، ودعْسقْنَ أي وطئنَ ، أي غزتهنَّ الخيل فدعَسقَت الأَماكن .

<sup>(</sup>۱) ابحاث الهجري ۲۸۷ ــ ۲۷۸

وفال آخر :

الرَّجام : جبال بفارعة الحمى ، حمى ضرَّية

وقد ذكر ياقوت الرجام ، غير أنه لم يزد شيئاً من الايضاح على على ماذكره الاصفهاني .

وهذا الجبل واقع في البلاد التابعة لإِمارة الدوادمي .

الشُّعبَة : بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة ، ثم باءً موحدة مفتوحة بعدها هاء : واد يبدأ سيله من ناحية الغرابة وخُرب ، غرب المجرير ، ثم يتجه غربا شماليا ، ويلاقيه وادي الشّعيبة - تصغير شعبة عند أسفل فُجيّج ، ثم يستمر اتجاهه غرباً ، ويمرّ بين هضبة شابة وبين جبل فرقين ثم يلاقي المخيط - واد يذهب سيله صوب المدينة المنورة - وأعالي وادي الشعبة واقعة في بلاد الروقة من عتيبة ، وأوسطه وأسفله في بلاد مطير بني عبد الله ، التابعة لإمارة المدينة المنورة أما أعاليه فانها تابعة لإمارة عفيف .

وقد ذكر الاصفهاني مصغَّرا ، الشَّعيبة ، وحدده في بلاد بني وبر بن الأَضبط ، قال : ومن جبالهم ـ يعني بني وبر ـ الذُّريرات، قال الشاعر : وما أُم أَحْوى الحدَّتين خلالها بحَزم ذُرَيْرات مَرَاد ومَـرْبَع ومن أُوديتهم : الشُّعيبة (٢)

قلت : ذريرات هضيبات حمر ، تقع غرب وادي الشعبة ، لاتزال معروفة ، وهي محددة في رسمها .

الشَّعْرَاءُ: بفتح الشَّين المعجمة بعدها عين مهملة ساكنة ثم راءً مهملة بعدها ألف ثم همزة: بلدة تقع في جانب جبل ثهلان من الشرق ،

<sup>(</sup>۱) بلاد العرب ۱۰۳ ـ ۱۰۵ . ٠ (۲) بلاد العرب ۲۰۹ . ٠

غرب مدينة الدوادمي ، على بعد خمسة وثلاثين كيلا ، وهي معروفة بهذا الاسم قديما وحديثاً ، وتسمّى أيضا الشريفة والشريفا ، وذلك نسبة إلى بلاد الشريف فهي واقعة في بلاد الشريف ، وكان الشريف قديما لبي نمير ، والشعراء من مياههم ، وفي تسميتها الشريفة يقول الشاعر الشعبي صاهد الدَّعَجاني من عتيبة :

يَاجَاهِل بِهُ مَحَلَّهُ بَامِنْ القَلْعَهُ وسط الشَّرَيْفَهُ لَعلَّ الوسِمْ يسْقِيَها

ويقول الشاعر عنمان بن ماضي، وذكرها باسم الشَّريْفا، وهو شاعر قديم : الآكنْ خَطَاطيْر الشَّرِيْفَا إلى اقبَلَوْ فرُوْق القَطَاحَزَّة ليَاليْ ورُوْدهَا (١١ ولاكنْ سَبَاياً الشَّرْيفَا إلى اقبلَتْ هَمالِيل صَيْف حَادِيتَها رعُودُها (١١ السَّرْيفَا إلى اقبلَتْ هَمالِيل صَيْف حَادِيتَها رعُودُها (١١ السَّرْيفَا إلى اقبلَتْ هَمالِيل صَيْف حَادِيتَها رعُودُها (١١ السَّرْيفَا إلى السَّرِيفَا إلى السَّرْيفَا إلى السَّرْيفَا إلى السَّرْيفَا إلى السَّرِيفَا السَّرْيفَا إلى السَّرْيفَا السَّرْيفَا السَّرْيفَا السَّرْيفَا السَّرْيفَا السَّرْيفَا السَّرْيفَا السَّرْيفَا السَّرْيفِي السَّرِيفِيفِي السَّرِيفِيفِيقِيقِيقِيقَا السَّرْيفَا السَّرِيفَ السَّرُيفَا السَّرُيفَ السُّرُونِ السَّرُيفَ السَّرُيفُ السَّرُيفَا السَّرُيفَا السَّرُيفَ السَّرُيفَ السَّرُونِ السَّرُونِ السَّرِيفُ السَّرُونِ السَّرُيفَ السَّرُونُ السَّرُونُ السَّرُونِ السَّرُونُ السَّرُونُ السَّرُونُ السَّرُونُ السَّرُونُ السَّرِيفَ السُّرُونُ السَّرُونُ السَّرُ السَّرُونُ السَّ

وللشَّعراء باسمها هذا ذكر كثير في الشعر العربي ، وفي الشعر الشعبي ، وتقول شمَّا بنت عجل بن حنَيْتِم شيخ قبيلة آل مغيرة ، وكان له منزل في أسفل وادي الشعراء ، وكان ذلك في القرن الحادي عشر الهجري وقد ارتحلوا من الشعراء وخربت منازلهم :

كَمْ وَسَمْنا عَلَى الشَّعَرا مِنْ زَيْن بكْـرَهُ

جَابِتها الأَنْضَاوِ الوجِيهُ السَّمايحُ

 <sup>(</sup>١) لاكن : لكأن ، تشبيه . خطاطير : جمع خاطر ، وهو الضيف . إلى أقبلوا : إذا أقبلوا . فروق : فرق ، جمع فريق . حزة : وقت .

<sup>(</sup>۲) سبایا : جمع سبیة ، وهی الفرس المغیرة . إلی أقبلت : إذا أقبلت قادمة . همالیسل صیف : انصباب المطر من سحاب صیف ، ویمی بالصیف فصل الربیع کما هو معروف فی نجد . حادیتها : دافعتها . رعودها : جمع رعد ، و کأنه یری أن شدة الرعد تزید فی إنسکاب المطر .

<sup>(</sup>٣) كم : التكثير . وسمنا : وضعنا سمتنا ، وهي علامة توضع بكية من النار كالعلامة . من زين بكرة : من بكرة طيبة من خيار الإبل ، وهو ما يأخذه أبوها كضريبة على مزير د موارد بلاده من البادية . وما يكسبه من غنائم . جابتها : جاءت بها . الأنضا : الإبل . الوجيه السهايح : كناية عن الرجل ذي السهاحة والجود .

مُوَّارِيْدِهِا بِالقَيِظْ قِلْبَانِ مَاسَلْ

ومَدَاهِيْلهــــا الشُّعَرا سَقَتْها الرَّوَايحُ

وأَجَارُ عَلَيْهِم يَا أَفْقِرِيَ مايجُونَهَا وَلِي العِدُّ مَطْوِي الجَبابالصَّفايح

ويقول محمد بن بليهد في قصيدة ، حدد فيها موقع الشعراء ، وكان في الحجاز :

عَسَى السَّحابُ اللي وَرَا النِّير لَهُ ضَوْحً

إِلَى رَنْ رَعَّاده وهَبَّتْ لَهُ الرِّيحِ

يمطر على دَار مُحاذ لها صَوْح

غُرْب ، وَهِي شَرْق عَنْ امَّ المراويع ﴿ إِنَّا

يَامَا وَقَفْ فِي جَالها كلِّ مُمْلوحُ

مِدْهَالْ سَمْحِينْ الْوِجْيِهِ المَفَالَيْحِ (٥)

بِواد إِلَى سَالَتْ مَغَانِيهُ لَهُ نَـوْحُ

بالعِشْب وَالقيصُومْ والرِّمثْ والشَّيِحْ

ويقول الشاعر الشُّعبي عبد الله اللُّوح:

لَوَا عَشِيْرِي قَدّ هَاكَ اللَّحالِيح يكسِ علَيه العَصر في ذَهَلَان (٧٠)

<sup>(</sup>١) مواريدها : موارد الإبل . قلبان : جع قليب . مداهيلها : جمع مدهال وهو المرتع .

 <sup>(</sup>٢) وأجار عليهم : آلى عليهم . أفقرى ماه . ما يجونها : ما يأتونها . إلى العد : ويعنى .
 يه ماه حلبان . الجبا : جوانب البئر . الصفايح : الحجارة .

<sup>(</sup>٣) اللي : الذي . له ضوح : له ضوء ، ويعني به البرق المضيىء . إلى رن : إذا أرعد .

<sup>(؛)</sup> محاذلها : ملاصق لها . صوح : جانب الجبل المرتفع . غرب : غرب منها . أم المراويع : واد غرب بلدة الشعراء .

<sup>(</sup>ه) ياما وقف : ما أكثر ما وقف . جالها : جانبها . مدهال : مراد . سمحين الوجيه : أهل السماحة وطلاقة الوجوه . المفاليح : وأحدهم مفلح .

<sup>(</sup>٦) إلى سالت : إذا سالت . له نوح : له حقيف . ويقصد به وادى الشعراء .

 <sup>(</sup>٧) لوا : كلمة توجد . قد صوب . هاك : إشارة البعيد بمعى تلك . المحاليج : جمع لحلوج ، وهو الجانب الشامخ من الجيل يكسر عليه : ينيء عليه .

سَنى ديارِهُ مِرزمات المُسراوِيَعُ آمين ، ياللي ترزق المُودِمَاني (11 ويبدو لي أن نشأة بلدة الشَّعراء وتأسسيها في موقعها الحالي كان ذلك في منتصف القرن الحادي عشر الهجري ، بعد أن ارتحل منها آل مغيرة قوم عجل بن حنيتم وسكنها بنو زيد .

وقد ورد اسم الشعراء في كتب التاريخ ممدودا ساكنا ثانيه ، أما في هذا العهد فانها تذكر مقصورة محركة الحرف الثاني ، قال أبو على الهجري : الكلاب واد به نخل وسدر وطلح ، وبجانب الكلاب بهلان جبل عظيم ، علم أسود به الوحوش ، عرضه يوم ، به فلجي وذويقن ، والرَّيان والرَّيا والاطيًا والدريض خسف به ماءٌ ، وكلَّ ماأسمينا الشُّريف .

ذكر الهجري عددا من مياه ثهلان القريبة من الشعراء ولم يذكرها من بينها .

ويقول الهمداني : ومن مياه ثهلان ذويقن وذوقلحي والرَّيان والكلاب والشَّعْراء ، قلت : الشَّعرا واقعة على ضفة الوادي الشرقية وجبل ثهلان حاف بالوادي من الغرب ، لا يفصل بينها وبين الجبل إلاَّ بطن الوادي ، ويطل عليها من الجبل قنة ضخمة عالية جدا ، تسمّى الرَّعن ، يفييء ظلها على البلدة في وقت العصر ، كما وصف ذلك عبد الله اللَّوح في شعره ، قال : يكسرْ عَليْه العَصْر في ذهلان .

كانت بلاد الشعراء وما حولها مرتعا طيبا للبوادي وفير المراعي كثير المياه فاصبحت بحكم هذا الموقع وتأثيره سوقا تجاريًا للبادية ، وتوسّعت تجارتها ، وكذلك فانها تقع في طريق القوافل بين بلاد العارض والوشم وسدير وبين بلاد الحجاز وعليها يمر طريق حاجً هذه البلاد .

<sup>(</sup>١) مرزمات : موعدات . المراويح : الروائح . المودماني : الآدمي .

ويفهم مما ذكره المؤرخون وما أوردوه من الشّواهد في وصف وادي الكلاب وتحديده أنه هو وادي الشعراء ، وأنه هو الوادي الذي وقع فيه اليومان الشهيران من أبام العرب الحربية - يوم الكلاب الأول ويوم الكلاب الثاني ، وقد ورد في أخبار هذين اليومين وما قيل فيهما من الشعر ذكر ثهلان وتيمن (تيماء) وحذنّة ومجيرات ، وهذه الأعلام كلها حافة بوادي الشعراء (الكلاب) وسيلها يدفع فيه .

وقد استوفيت ذلك بحثا وتحقيقا فيما يلي :

الكُلَابُ : بضم الكاف ثم لام بعدها ألف ، وآخره با موحدة : قال ياقوت : علم مرتجل غير منقول ، وقال عن أبي زياد الكلاب واد يسلك بين ظهري ثهلان ، وثهلان جبل في ديار بني نمير ، وقيل : ما يسلك بين ظهري ثهلان ، وثهلان جبل في ديار بني نمير ، وقيل : ما يبين جبلة وشهام على سبع ليالي من اليامة وفيه كان الكلاب الأول والكلاب الثاني من أيامهم المشهورة ، واسم الماء قِدَة وقيل قدَّة بالتخفيف والتشديد ، وإنما سمّي الكلاب لما لقوا فيه من الشّر .

قال أبو عبيدة : والكلاب عن يمين شام وجَبَلة ، وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم .

وقال البكري: الكلاب بضم أوله وبالباء المعجمة بواحدة في آخره ، الكلاب: هو قدة بعينها ، وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم أعلاه مما يلي اليمن وأسفله مما يلي العراق .

وقال ياقوت في تحديد قدَّة : بالكسر ثم التشديد ، بلفظ واحدة القدِّ من اللَّحم اسم ماءة بالكلاب ، وقيل : قدَة بوزن عِدَة اسم للماء الذي يُسمَّى بالكلاب ومنه ماءٌ في يمين جَبَلة وشهام ، قالوا : إنَّما سمِّي الكلاب لما لقوا فيه من الشر

وقال أبو علي الهجري: تيمن : هضبة برأس الذَّرو ذَرو الشَّريف ، مغرب الشمس من حصن ابن عصام بيوم . وسيل تيمن يصب على الكلاب.

والكلاب واد به نخل وسدر وطلح ، وبجانب الكلاب ثهلان جبل عظيم ، علم أسود به الوحوش ، عرضه يوم ، به فلجى ، وذويقن والرّيان والاطيّا واليريض خسف به ماءٌ وكلّ ماأسمينا الشّريف .

وحذنَّة : هضبة عن الكلاب بميلين تدفع في الكلاب .

وفي شعر مالك بن الرّيب المازني :

على دماء الْبُدْنِ إِن لَم تفارقِ أَبا حردب يوما وأصحاب حردب سرت في دجا ليل فأصبح دونها مفاوز جمران الشُّريف فغرّب تطالع من وادي الكلاب كأنها وقد أُنجدت منه فريدة ربْرب

مًّا تقدم يتبيَّن لنا بوضوح موقع وادي الكلاب وتحديده وكذلك صفته الجغرافية ، وليس فيا ذكره المؤرخون اختلاف في موقع وادي الكلاب أو وصفه ، بل إنما ذكروه يؤيد ويكمِّل بعضه بعضا في توافق في الوصف والتَّحديد .

وكلهم يتفقون أنه واد بين ظهري ثهلان وأنه بين جبلة وشهام ، وأن بين أدناه وأقصاه مسيرة يوم ، وأن أعلاه مما يلي اليمن وأسفله مما يلي العراق .

وفيا ذكره الهجري دليل على قربه من حذنّة ، وأن هضبة تيمن (تبا) واقعة في أعلاه ، وفي شعر مالك بن الريب دليل على قربه من جمران وغرّب وأنه في بلاد الشريف .

ومما يبدل على قربه من جمران والنشاش ووقوعه في الشريف ما ذكره ٧٦٦

الهمداني حيث قال: ومن مياه بهلان ذويقن وقلحا والريان والكلاب والشَّعراء ، وأسفل من ذلك ذرو الشريف وغلانه ومياهه ، ومن أيسرها البرقعة وخائع والنشاش ماءان مقابلان لجمران ، وهو جبيل مطروح من دونه السَّمنات .

وهذه المواضع التي ذكرها الهمداني قريب بعضها من بعض ومعروفة بأسائها إلى هذا العهد .

وهذه الصفات التي ذكرها المؤرخون لوادي الكلاب تنطبق تمام الانطباق على وادي الشعراء ، غير أنه تغلب عليه اسم الشعراء - التي هي أحد موارد مياهه القديمة - بعد أن أصبحت بلدة عامرة مأهولة بالسكان .

ولم يبق من اسمه القديم إلا اسم دخل عليه تحريف يسير وأصبح اسما لأَحد روافده الشرقية الجنوبية الذي يسمّي وادي الكلبة

ومما يزيد الأمر وضوحاً ولايدع مجالاً للشك في أن وادي الشَّعراءِ هو وادي الكلاب ، وأنه الموضع الذي وقع فيه اليومان الشهيران من أيام العرب ماجاء في شعر محرز ابن المكعبر الضبي في يوم الكلاب الثاني حيث قال :

إذ لقّت الحربُ أقواماً بأقوام أنْ لن يُروِّعَ عن أحسابنا حامي ضرب تصيّح منه حلَّة الْهَام والحَمُوهُنَّ مِنْهُم أيّ الْحَامِ إلاَّ له جَزَرٌ من شِلْوِ مِقْدامَ وهَمَّ يَومُ بنى نَهْد بإظْللام

فِدىً لَمْومي ما جمَّعت من نَشَب إِذْ خُبِّرت مَنْحِجٌ عنَّا ، وقد كُذِبَت دارَت رَحَانا قليلا ثم صَبِّحَهُمْ ظَلَتْ ضِبَاعُ مُجِيْراتِ يلذْنَ بهمْ خَتَى حُذُنَّة لم تتركُ بها ضَبُعًا ، ظَلَت تدُوْسُ بنى كَعْبِ بكلكلها ظَلَّت تدُوْسُ بنى كَعْبِ بكلكلها حلنة : هضبة سوداء لاتزال معروفة بهذا الاسم ، تقع صوب مطلع الشمس من بلدة الشعراء ، ويأتي من ناحيتها واد يدفع في وادي الشعراء (الكلاب) يلتقي به عند البلدة ، وهي ترى منها بالبصر ، وقد حددها الهجري وذكر أنها تبعد عن وادي الشعراء ميلين وأنَّ سيلها يدفع فيه ، أي في الكلاب .

مجيرات : هضاب حمر لا تزال معروفة بهذا الاسم ، تقع شرق حذنّة ، ترى من بلدة الشعراء بالبصر ، وقسم من سيولها يدفع في وادي الشعراء (الكلاب) .

وقد ذكر محرز في شعره أن ضباع هذه الهِضَاب ظلت تلوذ بجثث قتلى هذا اليوم وتعيش على لحومهم ، وهذا يدل على قرب موقع المعارك من هذه الهضاب .

وجاء في قصيدة وعلة الجرمي \_ وكان أول منهزم انهزم يوم الكلاب \_ قوله يذكر هزيمته وفراره من المعركة :

ومن على الله منًا شكرته غَدَاة الكلاب اذ تجز التوابر ولما سمعت الخيل تدعو مقاعسًا علمت بأن اليوم أحمس فاجر نجوت نجاء ليس فيه وتيرة كأني عقباب عند تيمن كاسر (١) كأنًا وقد حالَتُ جديَّة دوننا نعام تلاه فارس متواتر

تَيْمَن : يقال لها تيماء ، وتيمن : هضبة حمراء كبيرة تقع في أعلا وادي الشعراء جنوباً من البلدة ترى منها بالبصر ، وقد ذكر وعلة في شعره أنه كان عندها حين فر منهزماً من ساحة الحرب .

<sup>(</sup>١) في العقد الفريد : عند تيهاء كاسر .

وقد ذكر الهجري تيماء (تيمن) وقال إن سيلها يصب على الكلاب، ولا تزال معروفة بهذا الاسم .

جديَّة في قول وعلة : يبدو لي أَن صحتَّه حذنَّة .

وجاء فيا ذكره صاحب الأغاني في سياق خبر يوم الكلاب الثاني : وأقبل أهل اليمن من بني الحارث من أشرافهم يزيد بن عبد المدان ويزيد ابن مخرم ويزيد بن الطّيسم بن المأمور ويزيد بن هوبر حتى إذا كانوا بتيمن نزلوا قريباً من الكلاب . ورجل من بني يزيد بن رياح بن يربوع يقال له مشمت بن زنباع في إبل له عند خاله من بني سعد يقال له زهير بن بو ، فلما أبصرهم المشمت قال لزهير : دونك الإبل وتنع عن طريقهم حتى آتي الحي فأنذرهم قال فركب المشمت ناقة ثم سار حتى أتى سعدا والرباب وهم على الكلاب فأنذرهم فأعدوا للقوم وصبحوهم فأروا على النعم فطردوها وجعل رجل يرتجز ويقول :

في كل عام نعم ننتابه على الكلاب غيبا أربابه فأجابه غلام من بني سعد في النعم على فرس له فقال:

عمًّا قليل سترى أربابه صلب القناة حازما شبابه

وفي هذا الخبر مايثبت أن وادي الكلاب الذي وقع فيه اليومان الشهيران من أيام العرب هو الكلاب الواقع بين ظهري تهلان ، وهو الذي تقع هضبة تيمن في أعلاه ، وهو وادي الشعراء . وقد قال ذو الرمة شعرًا يذكر فيه يوم الكلاب يؤكد هذا القول ويزيده وضوحًا ، قال :

بثهلان تحمى عن ثغور الحقائق تثيرون نقع الملتقى بالمفارق فما شهدت خيل امرئ القيس غارة أثرنا به نقع الكلاب ، وأَنتُمُ أدرنا على جرم وأفناء مذحج رحى الموت فوق العاملات الخوافق صدرة عماسا بأطواد طوال شواهق وكدناهم كور الأماني صدمة عماسا بأطواد طوال شواهق إذا نطحت شهباء بينها شعاع القنا والمشرفي البوارق فذكر أن خيلهم أغارت بثهلان فأثارت نقع الكلاب.

والمعروف أن جبل ثهلان حاف بالوادي من الغرب على طول امتداده من الجنوب إلى الشمال .

وقد جاء في خبر يوم الكلاب أن شُرَحبيل ومسلمة تواعدا في الكلاب بمن معهما من الأقوام فالتقيا فيه .

وفي خبر يوم الكلاب الثاني: قام النّعمان بن الحسحاس فقال يا قوم انظروا ماء يجمعكم ولا أعلم ماء يجمعكم إلا قدة فارتحلوا وانزلوا قدة وهو موضع يقال له الكلاب. فلما سمع أكثم بن صيفي كلام النعمان قال هذا هو الرأي فارتحلوا حتى نزلوا الكلاب ، وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم .

ويتضح من هذه العبارات أنهم اختاروا وادي الكلاب وقصدوه لوفرة مياهه وسعة مراعيه ليتسع لهم جميعاً ، وكذلك وادي الشعراء بوفرة مياهه وجودة مراعيه وكثرتها ، فموارد مياهه ممتدة فيه على طول امتداده ، متعددة الآبار وفيرة المياه ، وأسفله كله أحساء قريبة المنزع ، ولهذا السبب نفسه اختاره الإمام فيصل بن تركي رحمه الله ، فني عام ١٢٥٠ ه سار بجنود المسلمين فأغار على فريق من الدواسر في أرض العرمة ثم نزل قرب بلدتمير حتى اجتمع إليه باقي غزوانه فرحل بهم إلى الشعراء وأقام فيها نحو أربعين يومًا . ووفد عليه رؤساء العربان محمد بن فيصل الدويش رئيس مطير ومحمد بن قرملة رئيس قحطان وغيرهما

<sup>(</sup>١) عنوان المجه ٢ – ٧٢ .

وكذلك فإن المغفور له الملك عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود اختارها لهذا السبب نفسه فعقد فيها مؤتمراً عام ١٣٤٨ ه سُمّي مؤتمر الشعراء وأقام فيها ثلاثة أسابيع ، استقبل فيها قادة الجيوش ورؤساء القبائل وزعماء العشائر ، وكبار الجماعات في القرى والبلدان ، ووفد عليه الكثيرون (١)

وبلغنى أن محمد بن هندي بن حميد شيخ قبيلة عتيبة كان يقطن في وادي الشعراء ومعه قبيلته خلال فصل الصّيف كل عام لوفرة المياه فيه وجودة المراعي ، فأجدبت أرضه سنة فانتحى صوب الشال ونذر أن ينبح بدنة إذا بلغه الخبر أن هذا الوادي قد سال ، فوصل إليه الخبر أن الشّعراء قد مطرت وأن واديها قد سال ، فوف بنذره وذبح بدنة ، وعاد إليها وقطن فيها كعادته .

ولوادي الكلاب ذكر كثير في الشعر العربي ، ومنه مايفيد في تحديده وفي وصفه الجغرافي .

ويقول لبيد بن ربيعة العامري:

يا هل ترى البرق بت الرقب يزجي حبيًّا إذا خَبَا ثَقَبا قَعدت وَحْدي له وقال أَبُو ليلى: متى يُعْتِمَنْ فقد دَأَبا كَأَن فيه لمَّا ارتفَقْتُ له رَيْطا ومرباعَ عانم لجبَا فجاد رَهْوًا إلى مَدَاخل فالصَّخْرة أمست نعاجُه عُصَبا (۱) فحد العصم من عماية للسَّهْل وقضَى بصاحة الأَربَا فالماءُ يجلو متونَهُنَّ كَمَا يجلو التلاميذ لؤلؤا قشبا

<sup>(</sup>١) أصدق البنود ٢٩٣ \_ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) في رواية : فجادرهوا إلى مناجل فالصخرة ، وهذه الرواية أصح .

موج أتييّهما لمن غلبا لاقى البديّ الكلاب فاعتلجا دُعْدع ساقي الأعاجم الغَربَا فَدَعْدَعا سرّة الركاءِ كَمَـا يقذف خضر الدبّاء فالخشبا فَكلّ واد هَدّت حَوَالبُـهُ ثم ازدَهَتْه الشَّمالُ فانقلبا مَالَت به نحوَها الجنوبُ مَعًا يستى بلادًا قد أمحَلَت حقبا فْقُلْتُ : صَابِ الأَعراضِ رَيَّقُه أنبت حرّ البقول والعُشبا لتَرعَ من نبته أُسَيْمُ إذا من خير حَيُّ عَلمتُهُمْ حَسَبَا وليَرعَه قومُهَـا فانهـمُ أعداء فيهم مناطقا كذبا قومي بنو عامر وإِنْ نطَقَ الـ

ذكر لبيد في هذه القصيدة أنه اتكاً على مرفقه وبات يرقب سحابا متقدما جاد بصوبه مناجل والصّخرة ثم حدر سيله العصم من عماية وقضى في صاحة الأربا ، وهذه المواضع لا تزال معروفة بأسائها ، وكلها واقعة في وسط بلاد قومه بني عامر ، وكلها متقاربة .وهي في بلاد بني قشير والحريش والعجلان .

ثم ذكر أن ريح الجنوب مالت بالغيث معها صوب الشمال ، فقال :

لأَقَى البديِّ الكلابِ فاعتلجا مَوج أَنييْهما لمَنْ غَلَبَا فدعدعا سرَّة الركاء كَمَا دعدع ساقي الأَعاجم الغَربَا (١) فكل واد هدّت حَوَالبُهُ يقذف خضر الدَّباء والخشبا مالت به نحوها الجنوبُ مَعًا ثم ازدَهَتْهُ الشال فانقلبا

وفي هذه الأبيات ذكر أن الغيث حين مالت به الجنوب أصاب مواضع في شال بلاد قومه ، أصاب البدي في بلاد الضّباب وأصاب

<sup>(</sup>١) يبدو لي أن صحته : فدفدعدعا سرة الرشاء .

الكُلاب في بلاد بني نمير ، وبلاد هذين الحيين من بني عامر هي شال بلاد قومه ، وبعد أن جاد هذين الواديين ودعدعا بسيلهما سرة الرشاء ، ازدَهَت هذا السَّحاب الممطر ريح شالية فانقلب صوب الجنوب ليجود ناحية أُخرى من بلاد قومه ، فجاد الأَعراض ريّقه ، فشمل بغيثه بلاد بنى عامر ، ثم قال : لترع من نبته أُسَيم وليرعَه قومُها ، قومي بنو عامر .

فبين في شعره أن هذه المواضع التي ذكرها في شعره ومنها البدي والكلاب هي بلاد قومه بني عامر ، وفيها يرعون ماينبته هذا المطر .

وتقدم ماذكره المؤرخون في تحديد الكلاب ، وذكروا أنه بجانب المهلان وأن أعلاه صوب الجنوب وأسفله صوب الشهال ، وهذا التحديد يلائم الوضع الطبيعي لوادي الشعراء ، وهو واد بعيد مابين أعلاه وأسفله ، وتدفع فيه روافد كثيرة ، ويدفع في بطن الرشاء من جانبه الجنوبي ويقابله من الشهال وادي جهام ، واد عظم يدفع في بطن الرشاء من جانبه الشهالي ، فيدعدعان سرة الرشاء ، وقد اتضح لي من البحث والتحقيق أن وادي جهام هو وادي البدي ، وقد استوفيت كل ما ورد فيه في رسم جهام فانظره .

وينبغي أن أشير إلى أنى قلت فيا تقدم في التعليق على قول لبيد: فدعدعا سرة الركاء. فَدَعدعا سرّة الرشاء ، وذلك لأدلة منها: أن بطن الرشاء واقع بين هذين الواديين ، ومدافعهما تلتي في سرته ، وقد ذكرت من الأدلة ما يفيد أن البدي هو وادي جهام والكلاب هو وادي الشعراء ومنها أنه لايعرف في روافد الركاء واديان ينطبق عليهما تحديد البدي أو الكلاب أو وصفهما . ومنها أن البدي معروف في بلاد الضباب

والكلاب معروف في بلاد بني نمير ، والركاء مرتفع في الجنوب عن هذه البلاد . ومنها أن التحريف في أساء المواضع في الشعر العربي معروف وشايع في مثل هذه الأساء المتقاربة في النطق ، وغير ذلك من الأدلة . وفي القصيدة الآتية من شعر لبيد أيضًا ما يزيد الأمر وضوحًا .

قال:

تخيّرن من غُول عذابا روّية ومن منعج بيض الجمام عَدَاملا وقد زَوَّدَتْ منَّا على النَّا ي حاجة وشوقًا لو أَن الشوق أصبح عادلا كحاجة يوم قبل ذلك منْهُمُ عشيَّة ردّوا بالكلاب الجمائلا فرحْنَ كأنَّ الناديات من الصَّفَا مذَارعَها والكارعات الحواملا بذي الرمث والطَّرفاء لمَّا تحمَّلوْا أصيلا وعالين الحمول الجوافلا كأنَّ نعاجًا من هَجَائن عازف عليها وآرام السّلي الخواذلا جعَلْنَ حراج القرنتين وناعتا يمينا ونكبن البديّ شائلا جعَلْنَ حراج القرنتين وناعتا يمينا ونكبن البديّ شائلا

ومن دراسة هذه القطعة الشعرية نتبيّن صورة جغرافية لهذه المواضع التي احتوتها ، حيث ردّوا جمالهم وحيث تحملوا والنهج الذي سلكوه والأعلام التي جعلوها فيناً منهم والتي جعلوها ونكبوها شائلا .

ففيها الكلاب ، وفيها شطب وفيها ذو الرمث والطرفاء ، ومن هذه المواضع تحمَّلوا وحثَّ الحداة الناجيات الذَّواملا ، وقد جعلوا حراج القرنتين وناعتا يميناً منهم ونكبُّوا البديِّ شهالاً .

والواقع أنّه من إطار هذه الصورة الجغرافية الناصعة وتطبيقها موضعيًّا ، في هذه البلاد ومشاهدة أعلامها ، يتضح لنا أنّ الكلاب وذا شطب وذا الرمث والطّرفاء إنما تعني موضعًا واحدًا ، فيه رد والجمال وفيه أحداجها إذ تحملوا وفيه عالين الحمول الجوافلا ، وهذا الموضع

هو أسفل وادي الكلاب (وادي الشعراء) وهو ذو شطب لأنه حاف بخيشوم جبل شطب الشرقي وهو ذو الرمث والطرفاء لأنه مزدحم بغابات كثيفة من الرمث والطرفاء ، فهذه الصفاة كلها يجمعها أسفل وادي الشعراء مما يلي جبل شطب ، وشطب جبل أسود كبير منقطع من تهلان شالاً معروف بهذا الاسم قدعاً وحديثاً .

أما اتجاه سيرهم فإنه صوب الشال لأن القرنتين وناعتا واقعتا شمالاً شرقيًّا من الموضع الذي تحملوا منه والبديّ واقع شمالاً غربيًّا منه.

وقد استوفيت ماورد في تحديد القرنتين في رسم القرنة وفي رسم جهام ، واستوفيت ماورد في وصف ناعت وفي تحديده في رسم وفي رسم جهام ، وكذلك ماورد في وصف البديّ وفي تحديده في رسم جهام فانظره ، وسيتَّضح لك بجلاءٍ أن وادي الشعراء هو وادي الكلاب وأن وادي جهام هو وادي البدي .

أمًّا ماذكره محمد بن بليهد في تحديده ، فمن الملاحظ أنه قال في بداية حديثه : قد اختلف أهل المعاجم وأهل التاريخ في موضع وادي الكلاب ثم أورد بعضاً من أقوال المؤرخين في تحديده وأورد شواهد من الشعر الذي قيل في يوم الكلاب مقررا بذلك كله أنه هو وادي الشعراء ، وبعد أن قرر ذلك قال : والذي نعتقده أن اسمه الذي كان قبل ذلك (وادي قحقح) ووادي قحقح باق إلى اليوم بهذا الاسم ويؤيد هذا القول أنهم ذكروا في اخبار أيام العرب في اليوم الأخير من أيام الكلاب أن مسعود بن القريم فارس بكر بن وائل قتل في وادي الكلاب الذي كانت به الوقعة قتله حُشيش بن نمران ، وعلى هذا يكون كل ماذكر من الشعر في وادي الكلاب إنما حقيقته أنه في وادي الكلاب إنما حقيقته أنه في وادي قحقح .

ثم قال : ويدل لذلك أيضا أنهم قالوا إنه يبعد عن طرف بهلان الجنوبي مسافة يوم أو أقل . ووجه ثالث : ذكروا أن وادي الكلاب تقاتل العرب فيه وهم يشربون ماء العويند ، والعويند ماء باق إلى اليوم بهذا الاسم ، وأهل قحقح اليوم قاطنون على ماء العويند وهم يرعون إبلهم في وادي قحقح .

قلت : الواقع أن هذه الأوجه الثلاثة التي استدل بها على رأيه أن الكلاب هو وادي قحقح ما هي إلا أدلة اجتهادية أتى بها ليوفق رأيه مع بيت لبيد :

لآقى البدي الكلاب فاعتلجا سيل أتييهما لمن غلبه فدعدعا سرة الركاء كما دعدع ساقي الأعاجم الغربه وقد استوفيت ما يخصّ شعر لبيد في رسم (البدي) جهام .

والواقع أن ما أورده فى تحديد الكلاب من النقول والشواهد الدالة على أنه هو الواقع بجانب ثهلان (وادي الشعراء) أقوى بكثير من آرائه الاجتهادية التي استدل بها على أنه وادي قحقح ، وسأُجيب على أدلته الثلاثة عا يناسب مقام كل منها بحول الله وقوته .

أُولاً: أَن أَهل المعاجم والمؤرخين لم يختلفوا في موضع وادي الكلاب بل كل أُقوالهم يؤيد بعضها بعضا في وصفه وفي تحديده ، وما قيل في يوم الكلاب من الشعر يؤيد ما قاله المؤرخون في تحديده ، فذكروا أن المعارك في يومي الكلاب حول تيمن وحذنة ومجيرات :

ظلّت ضباع مجيرات يلذن بهم والحموهن منهم أي الحام، حُتّى حذنة لم تترك بها ضبعا إلا له جَزَر ، من شلو مقدام، هذه المواضع في أعلى وادي الكلاب (وادي الشعراء) شرق بهلان.

ويقول ذو الرمة:

فما شهدت خيل امرئ القيس غارة بثهلان تحمى عن ثغور الحقائق. أثرنا به نقع الكلاب ، وأَنتُم تثيرون نقع الملتق بالمفارق. فأين هذه المواضع من وادي قحقح .

أما فيا يخص الوصف الجغرافي فإن وادي قحقح يبدأ سيله قريبا من غثيرا دمخ ، ثم يتجه جنوبا بين دمخ وبين العلم ، مارا بين. هضبة وتدة وبين مذاريب المعزا ، ويدفع في مشاش مجدل في أعلا وادي. السرة ، فهو يتجه من الشال إلى الجنوب وهو واد ضيق قليل المياه ، وليس أعلاه من أسفله ببعيد ، وهذا الوصف يخالف ماوصف به المؤرخون. وادي الكلاب ذكروا أن أعلاه مما يلي اليمن وأسفله مما يلي العراق وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم ، وقالوا : إنه واقع بين جبلة وشهام على سبع ليال من اليامة ، وقالوا : أقبل أهل اليمن من بني الحارث : حتى إذا كانوا بتيمن نزلوا قريبا من الكلاب – وذلك في يوم الكلاب الشاني —

وفي وصف مياهه بالوفرة ـ قال النعمان بن الحسماس لقومه في يوم الكلاب الثاني: لا أعلم ماء يجمعكم الا قدة فارتحلوا وانزلوا قدة ، وهو موضع يقال له الكلاب فارتحلوا حتى نزلوا الكلاب ، فهذه الصفات تنطبق على وادي الشعراء الوفير المياه والمراعي ولا تنطبق بحال على وادى قحقح .

ومن الملاحظ أنه قال : ووادي قحقح باق بهذا الاسم إلى هذا اليوم ، والواقع أن وادي قحقح معروف بهذا الاسم قديما وحديثا ولا يزال يعرف به ، وقد وقع فيه يوم من أيَّام العرب في الجاهلية بُسمّى يوم قحقح ويوم المالَّة ، والمالَّة فما يبدو لي واد يوازى وادي.

قحقح من الغرب يخرج من شرقي العلم ، قريب من قحقح وهذا اليوم له ذكر في كتب المعاجم وكتب المؤرخين ، ولم يقل أحد من المؤرخين أن وادي قحقح كان يُسمّى يوم الكلاب ، أو أن يوم قحقح كان يُسمّى يوم الكلاب ، فيوم الكلاب الأول ويوم الكلاب الثاني ذكرهما المؤرخون بتفاصيلهما ، وهما يختلفان عن يوم قحقح ، وفي يوم قحقح قتل مسعود بن القريم فارس بكر بن وائل ، قتله حُشيش بن نمران ، وقال: ونحن تركنا بن القريم بقحقح صريعا ومولاه المجبه للفم هذا ماذكره ياقوت .

وقال البكري: في رسم قحقح: وفيه أدركت بنو يربوع المجبه أحد بني أبي ربيعة ، ابن ذهل ، وكان أغار على سرح لهم فقتلوه وقتلوا عمر و بن القريم ، أحد بني شيبان وقال سحيم بن وثيل الرياحي: ونحن تركنا ابن القريم بقحقح صريعا ومولاه المجبّة للفم فهو يوم القحقح ، ويَوم بطن المالّة .

ويبدو لي أن وادي المالّة هو الوادي المعروف هذا العهد باسم وادي المجلّة ، وأن الجلّة ، تحريف المالّة لقربه من قحقح ، ولم أر أحداً عن يومي الكلاب ذكران مسعود بن القريم قتل في يوم الكلاب أو ذكر أنه شهد يوم الكلاب ، ويوم قحقح لا صلة له بيومي الكلاب.

أَما قوله: إِنَّ المؤرخين قالوا: إِنه يبعد عن طرف ثهلان الجنوبي مسافة يوم أَو أَقل .

فأنا لم أر فيم اطلعت عليه من كتب المؤرخين من قال بذلك . ولا أعرف مصدره فيه .

وأما قوله : أنهم تقاتلوا في الكلاب وهم يشربون العويند ، والعويند

ماءً باق إلى اليوم بهذا الاسم ، فأنا قد اطلعت على كثير من كتب المؤرخين ولم أر من ذكر ذلك ، وعلى افتراض أن أحداً منهم قال بذلك فإنه لا يعني ماء العويند الذي أشار إليه محمد بن بليهد الواقع في بلاد عمرو بن كلاب ، فانّه إنما يعني ماء العويند الواقع في بلاد بني نمير ، في بطن الكلاب ، وكلا الماءين محدّدان في كتب المعاجم الجغرافية .قال ياقوت في كتابه «المشترك وضعا والمفترق صقعاً »: العويند : بضم العين وفتح الواو وياءً ساكنة ونون مكسورة ودال مهملة :

العويند من مياه بني عمرو بن كلاب ، عن أبي زياد . والعويند من مياه بني نمير ببطن الكلاب ، عن أبي زياد أيضا . وذكر الهجرى أن لباهلة ماء خارج عن ثهلان في بطن الرشا يقال له العويند .

وقد رأينا أنه – رحمه الله – بذل جهداً ومحاولات اجتهادية لتقريب وادي الكلاب من وادي السرة وتقريب وادي السرة من الركاء ليوفق بين هذه المواضع وبين مافهمه من شعر لبيد :

لاقى البديّ الكلاب فاعتلجا موج أتيّيهما لمن غَلبًا فدعدعا سرة الرّكاء كما دعدع ساقي الأعاجم الغربا مع أنّ المفهوم من الشعر أن سرّة الركاء وسطه ، وسرة الوادي معظمه أما ماذكره بعض المؤرخينمن أن الكلاب بين البصرة والكوفة فان هذا التحديد مقيّد بقولهم: على سبع ليال أو نحوها من الهامة .

أما تسمية هذا الوادي بهذا الاسم ، فقد ذكر بعض المؤرخين أنه سمي به لما لقوا فيه من الشر، أي أنه إنما سمي بهذا الاسم بعد وقوع المعارك الحربية فيه ، ولكن الذي يفهم من سياق خبر أيام الحرب أنه كان يسمى وادي الكلاب قبل وقوع الحرب فيه ، وأن قدة موضع من مواضعه

قال صاحب العقد الفريد»: فيا نقله عن أبي عبيدة: اختلف شرحبيل ومسلمة في الملك فتواعدا الكلاب فاقبل شرحبيل في ضبة والرّباب كلها ونبي يربوع وبكر بن وائل. وأقبل مسلمة في تغلب والنمر وبهراء ومن تبعه من بني مالك بن حنظلة، وعليهم سفيان بن مجاشع وعلى تغلب السّفاح، وانما قبل له السّفاح لأنه سفح أوعية قومه. وقال لهم: ابدروا إلى ماء الكلاب فسبقوا ونزلوا عليه، وإنما خرجت بكر بن وائل مع شرحبيل، لعداوتها لبني تغلب، فالتقوا على الكلاب واستحر القتل في بني يربوع وشد أبو حنش على شرحبيل فقتله، وكان شرحبيل قد قتل عربوع وشد أبو حنش أن يأتي برأسه إلى مسلمة فخافه فبعثه مع عسيف له. فلما رآه مسلمة دمعت عيناه فقال له أنت قتلته. قال لا ولكنه فتلته أبو حنش. فقال إنما أدفع الثواب إلى قاتله وهرب أبو حنش عنه فقال مسلمة:

ألا أبلغ أبا حنش رسولا فما لك لا تجيء إلى الثواب تعلم أن خير الناس ميتا قتيل بين أحجار الكلاب تداعت حوله جشم بن بكر وأسلمه جعاميس الرباب

هذا ماذكر في سياق خبر يوم الكلاب الأول ، وهو يفيد أنهم تواعدوا ماء الكلاب وأنهم التقوا فيه ، وأن مسلمة قال شعره حين بلغه قتل شرحبيل وقد ذكر الكلاب باسمه ، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه كان معروفاً بهذا الاسم قبل وقوع الأيام الحربية فيه.

وقال في خبر يوم الكلاب الثاني : قام النعمان بن الحسحاس فقال بياقوم انظروا ماء يجمعكم ، ولا أعلم ماء يجمعكم الا قدة فارتحلوا

وانزلوا قدة وهو موضع يقال له الكلاب . فلما سمع اكثم ابن صَيْفي كلام النعمان قال: هذا هو الرأي ، فارتحلوا حتى نزلوا الكلاب . وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم . وأعلاه مما يلي اليمن وأسفله مما يلي العراق ، فنزلت سعد والرباب في أعلا الوادي ونزلت حنظلة بأسفله .

وقال ياقوت في تحديد قدَّة : قِدَّة بالكسر ثم التشديد بلفظ واحدة القد من اللَّحم : اسم ماءة بالكلاب ، وقيل قدة بوزن عدة اسم الماء اللذي يُسمَّى بالكلاب ، ومنه ماءٌ في يمين جبلة وشمام .

قلت : يتضع من سياق الأنجبار الوارد في ذكر الكلاب أنه اسم الملوادي وأن قدَّة اسم ماء فيه ، وأنه معروف بهذا الاسم قبل وقوع اليومين الحربيبين فيه .

وقال ياقوت : إنه عُلَم مرتجل غير منقول .

وقد وقع في هذا الوادي أيام شهيرة للعرب المتأخرين ، من أشهرها يوم سناف الطِّراد ، وقع في أعلاه بجانب هضبة تيا بين قبيلة الدواسر ومعهم أخلاط من قحطان استمرت معاركه أيامًا وقتل فيه خلق كثير ، وانتصرت فيه قبيلة عتيبة .

ومنها المعارك الأولى ليوم مناخ عرجة الشهير ، بعضهم يسميه مناخ الشعراء لأن معارك الأيام الأولى دارت فيها ، ولأن قبائل عتيبة المحاربة كانت قاطنة في هذا الوادي ، وبعضهم يسميه مناخ الدوادمي لأن المعارك أزاحتها قبائل عتيبة إلى الدوادمي وبعضهم يسميه مناخ عرجة لأن المعارك الأخيرة الحاسمة دارت بقرب عرجة .

وهذه الحرب دارت ُبين قبائل عتيبة من ناحية وكانوا قاطنين في

وادي الشعراء ، وبين حرب ومطير وقحطان من ناحية ، وحرب كانوا في عرجة ، ومطير في الدوادمي وقحطان في الحَسْرج :

الملك عبد العزيز في الشَّعْراءِ: كان المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرَّحمن آل سعود يمر ببلدة الشعراء في غزواته الأُولى في وسط البلاد أَيام كانت غزواته غارات سريعة على القبائل التي توالى لأَعدائه وتميل إلى منافسيه فكان يتزوَّد منها بما يحتاجه من مؤن.

وكذلك كان يمر بها في رحلاته إلى الحجاز بعد أن تم له فتحه ويقيم فيها ويستقبل فيها الكثيرين من وجوه الناس وأشياخ القبائل وأمراء القرى ، وقد رافقه أمين الريحاني في رحلته إلى الحجاز عام ١٣٤٣ه، فقال يصف الشعراء : هاهنا كانت تندب الشعراء المنازل والاحباب ، وهاهو ذاريع الريان ذاك الشعب الخصيب الدي نخرج إليه من الشعراء، محط رحال التُجار والقوافل بين الحجاز والقصم والعارض ، وما دون الشعب الجبل الذي قال فيه جرير :

يَاحَبُذَا جَبِلِ الرّيانِ من جَبِلِ وحَبِّذَا سَاكُنِ الرّيانِ من كَانَا وهو الذي حنَّ إِلَى أَهِلَه كَذَلَكُ الشريفِ الرضي :

فياجبَل الرّيان إِنْ تعرُ منهم فانيِّ سأ كسوك الدَّموع الجواريا ولا نزال مُسنَّدين – مُصعدين – من الرَّيان إلى وادي الرشا، بين جبل بهلان والخوَّار ، فتبدو أعالي نجد في أبهى الحلل ، من الاخضرار ، تلك البلاد التي يتغنَّى الشُّعراء بعرارها وبطيب هوائها وبفسيح أرجائها : حنينا إلى أرض كان تراها إذا أمطرت عود ومسك وعنبر بلاد كأن الاقحوان بروضه ونور الأقاحي وشي برد محبر بلاد كأن الاقحوان بروضه

أَحنُّ إِلَى أَرض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونها الطَّرف يقصر (١) قلت: نلاحظ أن الريحاني قد أُخذ بلبه زهو الربيع في هذه البلاد،

ولت: تلاحط أن الريحاني قد أحد بلبه رهو الربيع في هذه البارد، وأدهشه مشهد أرض تعنى الشعراء بتراما وترنموا في ربوعها في وصف رياضها وتفتح أزهارها ، فاهتم بالجانب الطبيعي فيا وصفه وتحدث عنه .

وقد رافق الملك عبد العزيز في رحلته عام ١٣٤٣ه كاتب آخر غير أمين الريحاني ووصفها وصفاً شاملاً واهتم بالجانب الاجتماعي ، هو الأستاذ يوسف ياسين فقال :

وفي صباح الثامن – اليوم الثامن من الرياض – سرنا في أرض الدوادمي فاشرفنا على قرية ذات بيوت، وحولها بساتين فيها اليقطين والذرة والنخيل وكثير من شجر الأثل ، وهي أرض رحبة واسعة . ولقد ظللنا نواصل السير في ذلك المنبسط الفسيح من الأرض حتى بدت لنا جبال صخرية عالية رأينا في بطنها قرية تسمّى الشَّعراء ، ولقد انخنا الساعة الرابعة على بعد ساعتين من القرية . وفي الساعة الثامنة ركبنا وسرنا فوصلناها الساعة العاشرة ، وكان بانتظار عظمة السلطان ، فيها لمواءً لأهل بريدة بإمارة حمود المشيقح ، ولواءً لأهل عنيزة برئاسة صالح العلي بن سليم من القصيم ، ثم تقاطرت الوفود على عظمته في منزله ( لأن الشعراء هذه مركز وسط بين الحجاز والقصيم والعارض ) فوفد سلطان بن طوالة من شمر في نفر من قومه ، وعبد الله أبو قرنين من فوفد سلطان بن طوالة من شمر في نفر من قومه ، وعبد الله أبو قرنين من أهل الدَّرطاوي ووفد غير هؤلاء ممّن لا تحضرني أساؤهم ابن هويدي من أهل الأرطاوي ووفد غير هؤلاء ممّن لا تحضرني أساؤهم ابن هويدي من أهل الأرطاوي ووفد غير هؤلاء ممّن لا تحضرني أساؤهم ابن هويدي من أهل الأرطاوي ووفد غير هؤلاء ممّن لا تحضرني أساؤهم ابن هويدي من أهل الأرطاوي ووفد غير هؤلاء ممّن لا تحضرني أساؤهم أبن من أهل الأرطاوي ووفد غير هؤلاء ممّن لا تحضرني أساؤهم أبن من أهل الأرطاوي ووفد غير هؤلاء ممّن لا تحضرني أساؤهم أبن النبيرة وسلمي من أهل الأرطاوي ووفد غير هؤلاء ممّن لا تحضرني أساؤهم أبن النبيرة وسلم المناه المَّد الله أبن ربيعان من أهل الأرطاوي ووفد غير هؤلاء ممّن لا تحضرني أساؤهم أبن المناه المنا

<sup>(</sup>١) نجد الحديث وملحقاته ٣٦٤ .

أما الشَّعراءُ فقرية كبيرة طيبة الهواءِ حسنة المنزل ، فيها ماءٌ عذب وماءٌ أُجاج ، وفي ساحاتها كثير من شجر الأَثنُل .

ولقد أكسبها مركزها الوسط الذي وصفناه موقعا تجاربًا ممتازا فيجوب أهلها الأقطار الثلاثة في الجزيرة ، ثم يحملون من كلّ قطر مايصلح للبيع في القطر الآخر لذلك عمرت بأهلها ، وبنشاطهم .

ولا بدَّ أَنه قد كان على تلك المياه أَيام للعرب نعموا فيها بأَنعم عيش ،في ظلِّ وارف ونعيم مقيم . بتنا في الشَّعراء ليلتنا وأَقمنا عليها تاسع أَيام رحلتنا ثم بتنا اللَّيلة التي تليه .

وفي صباح اليوم العاشر سرنا من الشعراء مشرّقين وعن يميننا سلسلة من جيال صخرية سميت بجبال ( بهلان ) المشهورة ، وقد ظهر لنا عن بعد جبل دمخ ، وفي تلك الارجاء يذبل ودارة جلجل تلك الاماكن الي كانت مراتع وملاعب لامرئ القيس وصحبه ، وغيرهم من الشّعراء ، وبعد ساعتين ونصف من مسيرنا أدرنا مطايانا نحو الجنوب ودخلنا في شعيب خصيب سمّي لنا بريع الرّيان وهو كثير الأعشاب طيب الهواء (١٠) ومن الملاحظ أنه وقع خطأ في وصف اتجاه سيرهم من الشعراء فقال : سرنا من الشعراء مشرّقين وعن يميننا سلسلة من جبال ضخمة سمّيت بجبال ملان المشهورة .

والواقع أنهم لو ساروا مشرقين لعادوا من حيث أتوا ولما كانت السلة جبال ثهلان عن يمينهم لكانت خلفهم ، ولكنّهم ساروا صوب

<sup>(</sup>١) الرحلة الملكبة ٤٦ \_ ٥٠ .

الجنوب لينفُذوا من جبال ثهلان غرباً مع ربع الريان الواقع جنوباً من بلدة الشعراء ، ثم قال : أدرنا مطايانا نحو الجنوب ودخلنا في شعيب خصيب سمي لنا بريع الريان .

والواقع أنّهم أداروا مطاياهم نحو الغرب ، لأن ربع الريان ينفذ سلسلة جبال ثهلان من الشَّرق إلى الغرب .

ومن المستبعد أن يقع يوسف ياسين في مثل هذا الخطأ ، وقد يقع مثل ذلك من تداول النسّاخ والاعتماد على الذاكرة أحياناً .

مؤْتمر الشّعراء عام ١٣٤٨ ه.

تحدَّث الأُستاذ عبد الله العلي الزامل تبحت هذا العنوان فكان عبما قاله (۱) :

ركب جلالته سيارته من الرياض ، يرافقه أخوه سمو الأمير عبدالله وبعض رجال حاشيته وموظفو ديوانه وحرسه .

غادر الرياض يوم الاثنين السابع والعشرين من ربيع الثانى ، فبلغ الشَّعرا يوم الخميس فى ٣٠ منه والشعرائ قرية بين الرياض ومكة تبعد عن الرياض ٢١٦ ميلا ، وعن مكة ٣٨٩ ميلا .

وهي واقعة في وسط أعالي نجد ، طيبة الهواء خصبة المرعي .

وصل جلالته في الساعة الثالثة من النهار فلما أقبل على مضارب خيام الجند هرع الجميع لاستقباله فواصلت سيّارته الملوكية السّير حتى وصلت سرادق الأمير خالد الذي أعدّ لاستقبال جلالته ، وترجل جلالته حتى وصل إلى مكانه من السرادق ، فأقبل عليه كبار المجاهدين

<sup>(</sup>١) وكل ما ذكره منقول حرفياً من جريدة » أم القرى » .

والقادة . وقد وقف أكثر من ساعة يتقبل تحيتهم وتهانيهم ، بما أتم الله من عز ونصر وتأييد . » (١)

ثم أُخذ عبدالله الزامل بعد هذه العبارة يعدِّد من حضر لاستقبال جلالته وحضور المؤتمر من العلماء والروساء وأشياخ القبائل .

ثم قال : وفي اليوم الثاني انعقد المؤتمر عند الصباح برئاسة جلالة الملك ، وحضره سائر من ذكرنا من العلماء والقادة . ثم ذكر قرارات المؤتمر وما تم فيه من مناقشات .

وقد تحدث خير الدين الزركلي عن هذا المؤتمر وذكره بعنوان : اجتماع الشعراء ، وقال : دعا عبد العزيز بعض ذوي الرأي والزعامة إلى اجتماع في قرية الشعراء ، فاجتمعوا في أول جمادى الأولى ١٣٤٨ هـ (اكتوبر ١٩٢٩) .

ثم تحدث خير الدين عن ما قاله الملك عبدالعزيز في هذا الاجتماع وذكر مقرراته ثم قال : وبعد اجتماع الشعراء عاد إلى الرياض يعنى الملك عبد العزيز .

قلت: ومعروف أن الملك عبدالعزيز أقام في الشعراء ثلاثة أسابيع عقد فيها هذا الاجتماع ثم رتب تنفيذ قراراته ووضع طريقة لتنفيذها، وفي آخر أيامه أقام عرضة نجدية ، اشترك فيها عدد كثير من خيالة قومه وجم غفير من المشاة ، فكانت أشبه ما تكون بعرض عسكري منظم .

<sup>(</sup>١) أصدق البنود ٢٩٣ - ٢٩٤ .

وكان أثناء اقامته في الشعراء قد سكن في بيت من بيوتها داخل البلدة ، وأدى صلاة الجمعة في مسجدها مع المواطنين ، وقد سكن وجال ديوانه في بيوت داخل البلدة قريبة من سكنه ، وقد تزوج في هذه الاثناء وصاهر أسرة من أهل الشعراء ، فتزوج نورة بنت خلف بن ابراهيم العريفي الجبري من بني خالد ، وكان خلف بن برهيم رجلا موسرا كرعاً ذا مكانة في البلد ، وطلقها عند ارتحاله .

الامام فيصل بن تركي في الشعراءِ : (١٢٥٠ هـ) .

قال ابن بشر في تاريخه : سار فيصل بجنود المسلمين فأغار على فريق من اللواسر في أرض العرمة ، ثم نزل قرب بلد تمير حتى اجتمع إليه باقي غزوانه فرحل بهم ونزل بهم الشعرا وأقام فيها نحو أربعين يوماً ، وأمر على المسلمين أن يجتمعوا عنده بعد صلاة العصر للدرس والمذاكرة ، ثم بعث عماله إلى العربان يقبضون منهم الزكاة وهو في منزله فبلغه أن ابن الدجما وعربانه من قحطان هربوا من العمال وامتنعوا من أداء الزكاة ، فحشد بالمسلمين عليهم ودهمهم في مكانهم وقتل منهم نحو ستين رجلا وغنم المسلمون كثيراً من أموالهم من الإبل والغنم والأثاث ثم رجع إلى منزله في بلد الشعرا ، ووفد عليه رؤساء العربان محمد أبن فيصل الدويش رئيس مطير ، ومحمد بن قرملة رئيس قحطان وغيرهما وفي أثناء هذه الغزوة أتى إليه وفد أهل وادي الداسر وهو في منزله ذلك ، وطلبوا منه العفو والصّفح عما جرى منهم فعفا عنهم ، وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وأرسل معهم أميرا .

ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين وألف ، والإمام فيصل

إذ ذاك في بلد الشَّعرا، وفي هذه السنة في أولها والإِمام في ذلك المنزل عزل صالح بن عبد المحسن بن علي من إمارة الجبل واستعمل فيه أمير عبدالله بن علي بن رشيد وبعث معه قاضياً الشيخ عبد العزيز بن عثمان ابن عبد الجبار (١)

قلت: يلاحظ فيما ذكره بن بشر عن نزول الإمام فيصل الشعراء أنه جعلها مركزًا لانطلاق عماله واتخذ منها موعدًا لإستقبال رؤساء العشائر وأشياخ القبائل وما ذاك إلا لصلاح موقعها لذلك ، لوفرة مراعيها وكثرة مياهها، وتوسَّطها من البلاد ، ومنازل القبائل ، لاسيا وقد تم ذلك في نفس السنة التي تولى فيها حكم البلاد .

وكذلك يلاحظ المتأمل فيه شبهاً من اجتماع الشعراء في عهد جلالة الملك عبد العزيز الآنف الذكر في تفقد أحوال القبائل واصلاح شأنهم وتأديب الخارجين عن الطاعة منهم .

وقال ابرهيم بن عيسى : وفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف سار عبدالله بن الإمام فيصل بجنود المسلمين من البادية والحاضرة وكان قد واعد طلال بن عبدالله بن رشيد أن يقدم عليه بغزو أهل الجبل في ( زرود ) وتوجه عبدالله إلى ( زرود ) فلما وصل إليها وجدد طلال بن رشيد وعمّه عبيد بن علي بن رشيد بغزو أهل الجبل قد نزلوا هناك ، فسار من (زرود) وعدا على مسلط بن محمد بن ربيعان ومن معه من عنيبة فصبحهم على ( شبيرمة ) وأخذهم . ثم أغار على الروسان وهم على ( الرشاوية ) وأخذهم . ثم توجّه إلى الشعراء ونزل عليها وقسم الغنائم ،

<sup>(</sup>۱) عنوان الحجد ٢ – ٧٧ - ٧٧ .

ثم قفل راجعاً إلى الرياض وأذن لأهل النواحي بالرجوع إلى أوطانهم . (١١)

ومن الوقائع التاريخية ذات الأهمية في تاريخ هذه البلدة ما ذكره ابن بشر وتناقلته الأخبار ، قال ابن بشر : في السنة الخامسة بعد المائتين والألف سارت العساكر والجموع من مكة ، سيرهم شريفها غالب ابن مساعد مع أخيه عبد العزيز إلى نجد لمحاربة أهلها وقتالهم . فسار عبد العزيز المذكور بقوة هائلة وعدد وعدة ، وعسكر كثيف نحو عشرة آلاف أو يزيدون . ومعهم أكثر من عشرين مدفعا ، فنازلوا قصر بسام المعروف في السر ، وحاصروا أهله أكثر من عشرة أيام ، ونصبوا عليه المدافع وضربوه ضرباً هائلا ، فكادوه بأنواع القتال وليس في خلك القصر الا نحو من ثلاثين رجلا ، من أهله ومن هتيم وغيرهم فلما رأى الشريف امتناع هذا القصر ولم يعطوه الدنية رحل عنهم وكان بناء هذا القصر ضعيفا ، وأهله أضعف ، ولكن الله إذا قضى أمرأ كان مفعولا (٢)

نم سار غالب بن مساعد الشريف وأتبع تلك الجموع والعساكر بعساكر ومدافع ، قيل إن معه من المدافع سبة واجتمع بعد العزيز وجنوده ومدافعه ، فسار الجميع ونازلوا قصر الشَّعراء القرية المعروفة في عالية نجد ، واستداروا عليها بالعساكر والمدافع وحاصروها اشدَّ الحصار وكادوها بأنواع القتال ، وساقوا عليها الأبطال ، وجعلوا بين رصاص المدافع سلاسل من الحديد ، وربطوا فيها ضلوع الحديد ، وضربوا بها الجدار ، وأقام غالب على تلك القرية أكثر من شهر فرحل

<sup>(</sup>١) عقد الدور ١٣. (٢) أنظر لتحديد وصف قصر بسام رسم البرود.

مُنها على فشل . وقتل من قومه أكثر من خمسين رجلا ، وليس في تلك القرية إلا نحو أربعين رجلا . ورجع منها إلى أوطانه وتفرقت جموعه وعربانه .

قلت: وفي فشل قوات الشريف غالب في حرب هاتين القريتين الضعيفتين وهزيمته عبرة لمن اعتبر ، ( وما النَّصر إلاَّ منعند الله) ففي قصر بسام هزم وغنم أهل القصر أحد مدافعه وما زال محفوظاً عندهم ، وأهل الشعراء تمكنوا من قتل الجمال التي تحمل المدافع .

وفي حرب الشريف غالب وحصاره لقرية الشعراء وهزيمته في هذه الحرب يقول شاعر من أهل الشعراء ممن حضروا هذه الحرب يذكر هزيمة الشريف وعدد مدافعه ، وهو يتفق مع ماذكر بن بشر في عدد المدافع واسمه صعب بن عبدالله .

وَبْنِي وَبْنِكُ مِبْرِما تُ اللِّياحِ (٢) زَمْلِ المدافعُ سَبعة بالمَسراحِ (٣) لَفَظْ عنانُ الحربُ واقفي وَراحِ (٤) وجا خزيهم على خفاف النواحي وكمْ واحد جدِّدْ عَليهَ النَّياحِ (٢)

يا ذِيبْ لاتَقْنِبْ والاشراف يَرمون

بَا ذَيبْ ناد سباعْ تَيْما يجرُّ ون

شريفُ مكَّه غالْب اللِّي يقولون

جونايبُون لكلمة الحق يطفون
من دون دِيْرَتْنا تَرى الغَوش يثْنُونْ

عنوان المحد ١ – ٩٦ – ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) تقنب : تعوى بصوت مرتفع . مبرمات : الأبراج . اللياحي : الحيطان المنيعة .

<sup>(</sup>٣) سباع : جمع سبع . تيماً : هضبة قريبة من الشعراء . زمل : جمال . في المراح : ميتة .

<sup>(</sup>٤) لفظ عنان الحرب: تخلى عن قياتها عجزاً وهزيمة .

<sup>(</sup>٥) جونا : جاؤنا . يبون : يبغون . خفاف النواحي : أطراف البله غير المأهولة .

<sup>(</sup>٦) ترى : أعلم أن الغوش : الأهالى يثنون : يعودون السكر بعد القر . جدد عليه النياح : قتل وعات النوائح تنوح عليه من جديد .

وي هذه الأبيات يشيد الشاعر بحصانة سور القرية وأبراجه الدائرية الشكل ، ثم يذكرفشل الشريف في هذه الحرب وهزيمته آيسا من تحقيق مطامعه ، ويذكر أنهم قتلوا سبعة الجمال التي تحمل مدافعه السبعة ، ويقول إن ضرره لم يصب إلا النواحي الغير مأهولة فلم بثقلهم ذلك ، ثم يشيد بصبر أهل القرية في الدفاع عنها وحدبهم دونها ، وأخيراً يشيد بكثرة القتلى الذين أصبحت النوائح تجدد نواحها عليهم من قوم الشريف .

حبر الشريف حسين حين غزا نَجْدًا:

في عام ١٣٢٩ ه بعث الشريف حسين بن على ابنه عبد الله. إلى نجد ليستميل رؤساء العشائر وأشياخ القبائل إليه ، ولئلا يتّجهوا بولائهم إلى المغفور له ــ الملك عبد العزيز آل سعود ــ الذي أصبح يغير في هذه البلاد بين حين وآخر في تلك الآونة ، وبعث معه عدداً من وجوه الأشراف ورافقته قوة عسكرية معظمهم من أهل الرَّس ، وانضم إليه رؤساء قبيلة الروقة من عتيبة ، فوصل إلى قرية نفي ثمي ارتحل منها ونزل على بلدة الشعراء ، وكان يعاني نقصاً في الزاد ، كان. منزله في الشعراء في غربي البلدة ، على ضفة الوادي الشرقية ، ولم يكن أهل الشعراءِ متحذرين منه لأنهم لم يتوقعوا منهأذى ، وبعد أن أقام. في منزله ثلاثة أيام وبتأثير من بعض رؤساء قبيلة الروقة بعث فوزان. الشريف ومعه كوكبة من الجند والعبيد إلى أمير البلدة \_ كان ذلك. على غرة \_ وطلب منه أن يحضر له من فوره ثلاثة من الأهالي هم: عبد الرحمن بن إبرهيم بن خلف، ووالدي عبدالله بن ابرهيم بن جنيدل، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم ، فاستراب الأمير من أمره ختلكاً قليلا ، فلطمه في خده لطمة قوية وسبه ومشى إلى هؤلاء الثلاثة بقوته بقوته فاعتقلهم من بيوتهم ، وقد اختار هؤلاء الثلاثة لأن من معه من رؤساء الروقة أشاروا عليه بذلك ، وقالوا : إذا أخذت هؤلاء الثلاثة رهائن أدركت من أهل الشعراء ماتحتاج إليه من الزَّاد والمؤن .

حدثني أبي قال : كان اعتقالنا على غرة ، ولو أننا كنا في حالة خوف من الشريف لاستطعنا صده عن البلدة . أخذونا واحداً واحداً في آن واحد ووضعونا تحت الحراسة المشددة ، في خيمة مقفلة ، ووضعوا في أعناقنا سلسلة من الحديد ثقيلة ، انهكت رقابنا ، وكان الذي يضع الأَقفال في السِّلسلة على رقابنا عسَّاف العساف من أهل الرس \_ كان في ذلك الوقت شاباً في عنفوان شبابه ـ وهو المسؤول عن حراستنا ، وكان رئيس القوة العسكرية إبرهيم الدُّخيل الأُعرج ، وكان يمرُّ علينا بين حين وآخر يتفقد أمر الحراسة ، وكان شرساً غليظاً ، وبعد أن أُتموا شؤون اعتقالنا طلبوا منا دفع مبلغ قدره ثمانمائة ريال فرانسة الخزينة الشريف، غير أننا اعتذرنا عن دفع أيِّ مبلغ من المال، وقلنا إِننا لا نقدر على دفع شيء ، لأَن البلدة فقيرة ، وأَهلها معسرون . وكان رسول الشريف إلينا الذي يطالبنا بدفع هذا المبلغ يتكرَّر علينا بين حين وآخر ، وهو بجاد بن راجح أبو خشم ، أحد رؤساء قبيلة المراشدة من الروقة من عتيبة ، وهو كذلك الذي أشار على الشريف وأغراه باعتقالنا واستطاع أن يؤثر عليه لأُغراض شخصيّة خاصة به.

بقينا مرتهنين أيَّاماً قليلة غير مستسلمين لدفع المبلغ المطلوب .وكان مع الشريف من قومه من لم يرضهم هذا العمل بل يرون أنه عمل مزر

بالنسبة للشريف، وأنه تأثير شخصي من بجاد أبو خشيم ، منهم الشريف خالد بن لوي .

ولما عزم الشريف على الرحيل أتى إلينا بجاد أبوحشم - ويبدو أن الشريف قد ضاق بأمرنا - فصالحنا أبوحشيم على دفع أربعمائة ريال لخزانة الشريف ومائة ريال لأبو خشيم خاصة ، ومن ثم قمنا بدفعها وأفرج عنا في صباح اليوم الذي ارتحل فيه الشريف من البلدة .

وعندما أفرج عنا ذهبنا إلى سرادق الشريف لنسلِّم عليه ، وليس دلك رغبة في السلام عليه، ولكن لنرى كيف يكون شعوره نحونا ، دخلنا عليه وسلمنا عليه وتحدَّث إلينا وكان فيما قاله بشأن اعتقالنا : ياعيالي حاجة ما انقَضَتْ وعوره ما انسترتْ ، ولكن إن شاء الله تحجون وتجونا في مكة ونشرِّهكم .

ارتحل من بلدة الشعراء عائداً إلى مكة ، قال أبي : إنه بلغه أن الحسين ابن علي لما بلغته أخبار معاملة إبنه عبدالله للناس في نجد لم يرض عنها ، وأمره بالعودة إلى مكة ، ولامه على معاملته أهل القرى لأن في ذلك تنفيراً من جانبه لمن هو مبعوث بصدد استمالتهم إليه ، وكان مما دفعه على هذا التصرف أن بعض مرافقيه من رؤساء البادية حرّضوه على ذلك ، وقالوا له : إنّ أهل هذه القرى يزوّدون عبد العزيز ابن سعود بما يحتاجه كلما مرّ بها .

وقد عامل أهل الدوادمي بمثل عمله بـاهل الشعراء.

أما موقف أمير الشعراء وجماعتها من اعتقال هؤلاء الثلاثة فان الفرصة لصد الشريف ومحاربته أفلتت من أيدمم لأنه نزل البلد

ودخلها قومه في حالة أمن من الجانبين واعتقال هؤلاء من أهلها وقع مفاجأة غير متوقع منه عملها .

قال أبي : وقد جرت مشاورات واتصالات سرية بيننا ـ ونحن في المعتقل ـ وبين أمير البلدة وجماعتها ، فرأينا أنَّ نتريَّث في الأَمر دفعاً للشر بطريقة المفاهمة ، وأن لا يقوم أهل البلد بأي عمل ضد الشريف ما لم يَنكُنا نحن المعتقلين منه شر أو يعزم على السفر بنا معه معتقلين ، فاذا وقع منه شيء من ذلك فلابد من محاربته . ولكن الله سلم ، وتبين لنا أن الأَمر كله لا يعدو نشاطاً مغرضاً قام به بجاد أبو خشيم عند الشريف فصادف منه استجابة لا روية فيها .

## سكان بلدة الشعراء:

سبق القول أن الشّعراء كانت قديماً ماءً لبنى نمير ، غير أن الذين الذين عمروا بلداً واستقروا فيه ، هم آل مغيرة ، ولا يعرف في الشعراء آثار مبان سكنية من قبل مساكن آل مغيرة ، فان قبيلة آل مغيرة استقرت في الشّعراء ، وبنوا منازلهم في أسفل الوادي شمالا من البلدة الخالية،وكان شيخ هذه القبيلة يدعى عجل بن حنيتم ، كان هذا الشيخ قويًا قاسياً وكانت عنده قوة عظيمة من الرجال والخيل ، وآثار قصره المتبقية منه تدل على المنعة والقوة ، كان قصره في ضفة الوادي الغربية إلى جانب روضة فسيحة وآبار زراعية محاذياً لطرف جبل ثهلان الشمالي الشرقي ، يدعى في هذا العهدقصر عجل .

وقد سيطر بقوة قبيلته على ما حوله من البلاد ، وجعل له حمى المثد شمالا إلى ماء أفقرى وجنوباً إلى ماء حلبان وشرقاً إلى ماسل ،

احتمى هذه البلاد الواسعة فلا يدع أحداً يمر بها ويشرب من مياهها حتى يدفع له بكرة من إبله ، ولم يعرف لهذا الزعيم بنون إلا ابنته شماً التي لها شهرة ولها أشعار وأخبار أيام سلطان أبيها في هذه البلاد ومن شعرها :

كُمْ وَسَمنا على الشَّعرا مِنْ أَزَيْن بَكره جابَتْها الأَنْضَا والوجية السَّمايح مَوَارِيدُها بالقيظ قِلبانْ ماسَلْ ومَداهِيلها الشَّعرا سَقتْها الرَّوايح وأَجَارْ عليهم يا أَفْقرى ما يُجُونُها إلى العِدِّ مَطوِيَّ الجبا بالصَّفايح

بهذه الأبيات تذكر العدد الكثير من البكرات التي يضع والدها عليها سمته ، تأتي إليه غنائم أو تهدى له مقابل ورود مياه هذه البلاد التي ذكرتها في شعرها .

وتقول في شعر آخر :

أَلاَ يا بلاد جَنْب تيما مقيمه ما دامت الشَّعرا هَيام قَليبها أَخَذْنا على ولد الشريف بن هاشم علَى الحَوض بكرَه من وردها يجيبها

وفي هذا الشعر تذكر أن الشريف ورد الشعر وأنهم أخذوا منه عن كل حوض شرب منه قومه بكرة ، وأن كلَّ من يرد بلادهم يعطي عن كلَّ حوض بكرةً كما أخذوا من الشريف بني هاشم .

ويقول محمد بن بليهد: فأما القبائل التي سكنت في الزمن القديم فالقبيلة التي كانت لها الشوكة والقوة والغلبة على جميع القبائل هم بنو لام، فهم أهل البلاد في القرن العاشر، صاروا هم أهل الوطن ومن عداهم أجانب عنه. وامتد بقاء بني لام في نجد في أواخر القرن التاسع وجميع القرن العاشر. وبنو لام ثلاثة بطون عظيمة ؟ كثير

ومغيرة ، وفضل . فأما آل مغيرة فهم في عالية نجد يرأسهم عجل بن حنيتم ، ويسكن وادي الشعرا ، ويتجوّل في بقية بلاد العرب . ويوجد الآن قصر له آثار في وادي الشّعرا يعرف عندعامة أهل تلك الناحية بقصرعجل بنحنيتم ، ولا يسكن تلك النواحي أحدمن الأعراب إلا في جواره . أما الرئيس الثاني من رؤساء بني لام ، فإنه ابن عروج ، يرأس آل فضل وآل كثير ومساكنهم في أسافل نجد ، ولا ينازعه فيها أحد لا عند الكلا ولا عند غيره .

فلما انقضى القرن العاشر أخذ نجمهم في الأقول ، وبلغي عن الثقاة في تاريخهم أن سبب ذلك هو الخيانة ، وعدم المبالاة بالعهود والمواثيق والجوار وما يتصل بها من عادات حميدة ، وقد انقرضوا وجَلُوا عن نجد ، ولا يوجد لهم اليوم فيها لا قليل ولا كثير (١).

قلت: يلاحظ أن: محمد بن بليهد قال: إن بني لام جلوا عن نجد ولا يوجد لهم اليوم فيها لا كثير ولا قليل، والواقع أن معظهم انزاحوا إلى بلاد الأحساء والخليج العربي، وقد أشار إلى ذلك إبراهيم بن عيسى في تاريخه في حوادث عام ١٠٨٥ ه فقال وفي هذه السنة حدروا بوادي الفضول إلى الشرق (١)

والواقع أن الفضول تأخر كثيرون منهم في نجد بعد أن حدرت باديتهم إلى الشرق .

ولم يخل نجد من قبائل بني لام – آل كثير وآل مغيرة – خلوا كاملا ، وانما خلا منهم كقوة قبلية ضاربة ولكن بني لهمبقايا كثيرة متفرقة في بلدان نجد حضرا مستقرين .

<sup>(</sup>١) صحيح الأخبار ٢ – ١٢٧ - ١٢٨ . (٢) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ٦٦ .

بنو زيد وهتيم :

بعد ارتحال آل مغيرة من الشعرا أصبح ينتابها أسر من بني زيد ، يأتون إليها من قرى العرض القريبة منها ، يأتون إليها في الشّتاء ويزرعون فيها ، فاذا جاء وقت الصيف ارتحلوا منها إلى قراهم لأنها وبيئة في الصّيف بسبب كثرة مياهها والمستنقعات في واديها ويقول في ذلك شاعر منهم :

الشَّعَرَا بلاد مَريَّة عَلَى الخُورُ والاَّ في وخِيْم جَنَاما (١) يقول هذا الشاعر أَن ماءَها ومرتعها مريئان للمواشي ولكنها بلدة وبيئة للإنسان.

وقد أقام هؤلاء لهم بيوتا يسكنون فيها كلما عادوا إليها ، وبيوتهم باقية آثارها في ناحية البلدة الشمالية تسمّى : قصور بني زيد .

في هذه الأثناء أخذ يفد إليها أسر من هتيم ينتقلون إليها من بلدة نبي ، وربما كانوا أصلا من بلاد القصيم ، استقر هؤلاء فيها وبنوا لهم مساكن فيها ، ومساكنهم هي أقدم مساكن البلدة الحالية ، كانوا يعملون في الزراعة ويتاجرون مع البوادي التي ترد مياهها وترتع في مراعيها الخصية .

بعد أن استقر فيها هؤلاء من هتيم - وكانوا يلاقون أذى واضطهادا من البادية - أخذ بنو زيد يفدون إليها من قرى العرض القريبة منها القويعية وقراها - ويستقرون فيها، ويقال إن أول من استقر فيها منهم محمد العجاجي ، انتقل إليها من قرية القصورية ، الواقعة في غربي العرض ، وكان فلاحا وعلى جانب من القوة والثراء ، فحفر له بئرا

<sup>(</sup>١) مرية : مريثة المساء والهواء والمرتع . الحور : المساشية ، من الإبل والغم . وخيم : وبيء . جنابها : ماؤها وهواؤها .

وغرس عليها نخلا وسوره تسويرا منيعا قويًا ، وكان جنوبا غربيا من البلدة بينه وبينها بطن الوادي ولا زالت آثاره باقية ،غير أن محمد العجاجي هذا لم يستطع إصلاح أحوال القرية وتنظيم علاقاتها مع قبائل البوادي المتجولة حولها ، ثم انتقل إليها آل فهيد من آل مسعود من بني زيد من بلدة القويعية ، وتولُّوا إمارتها ونظموا علاقاتها مع القبائل وبقيت امارتها في أيديهم حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري حيث ضعفوا وانقرضوا ،ثم انتقل إليها أبناء عمهم آل ناصر من آل مسعود من بلدة القويعية وتولوا إمارتها وما زالت في أيديهم إلى هذا العهد .

أخذ أهل البيع والشراء والتجار يتوافدون عليها من مختلف البلدان ولا سيا من بلاد الوشم ومن قرى العرض وغيرها واستقر فيها الكثيرون منهم إلى جانب أهلها من بني زيد وهتيم . اشتغل بعضهم بالتجارة وبعضهم بالزراعة فاتسعت تجارتها ونمت زراعتها ، ومعظم سكانها من بني زيد ومن الوهبة من تميم ، وفيها أسر من عتيبة ومن مختلف قبائل نجد وأصبح لها صلات تجارية مع بلدان العارض والوشم والقصيم والحجاز ، وكانت مرتبطة بقضاء القويعية خلال تاريخها إلى عام ١٣٥٠ ه حينما تأسس مركز الدوادمي فارتبطت به إداريا وقضائيا .

وقد عدَّها بعض المؤرخين من قرى الوشم منهم محمود شكري الأَّلوسي (١)

والواقع انها من قرى بلاد العرض تابعة له إداريا وجغرافيا ، وليست من بلاد الوشم .

ومن الملاحظ أن سكانها الذين عمروها في أول نشأتها ومنهم

<sup>(</sup>١) تاريخ نجد ٢٥.

أمراؤها كلهم من بلاد العرض ، غير أن لها صلة تجارية مع مدينة شقراء كغيرها من البلاد ، ومعظم سكانها الذين يعملون في التجارة انتقلوا إليها من بلاد الوشم .

وهذه البلدة لا تزال عامرة ، فيها سوق للبيع والشراء، وفيها محطة بنزين، ومشروع ماء عذب موزع في البيوت بواسطة شبكة أنابيب ، وفيها مدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة متوسطة للبنين، وفيها مستوصف ومكتب بريد .

تحوّل طريق الحجاز:

ذكرت فيا سبق أنها واقعة على طريق القوافل بين بلاد العارض والوشم وبين الحجاز ومرور الملك عبد العزيز عليها في رحلاته وأثر هذا الطريق عليها.

وقد بتي هذا الطريق مسلوكا حتى بعد أن تغيرت وسائل المواصلات وحلّت السّيارات محلّ الابل ، فكان البنزين ينقل من جدة ويودع فيها لتزويد السيارات باحتياجها منه عند مرورها، بقيت الحال على ذلك سنوات قليلة تم تحوّل منها إلى الدوادمي لتأثير عوامل طبيعية ، فكان تحوّل الطريق عنها إلى الدوادمي بداية في تحوّل السّوق التجارية منها إلى الدوادمي ، لما لخط السيارات من الأثر في تسهيل نقل البضائع والمسافرين بينجدة والرياض وما بينهما من القرى ومراكز الاستيطان ، مثل عفيف والدوادمي وغيرها ، ممّا دعا الكثيرين من أهلها إلى الانتقال منها إلى الدوادمي وإلى عفيف وغيرهما من البلدان ، فأصبح مركزها التجارى في حالة ضعف وتدهور سريع ، وكذلك أصبح للتّطور الاجتاعي في مدينة الدوادمي أثر كبير عليها ، فقد اجتذب كثيرا من الاجتاعي في مدينة الدوادمي أثر كبير عليها ، فقد اجتذب كثيرا من

سكانها فانتقلوا إليها ، حيث توفرت مرافق مختلفة تستقطب الأنظار ، كتوفر التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة فيها، ومكتب الضمان الاجماعي ، ومستشفى حديث ، وغيرها . إلى جانب السوق التجارية النشطة ، ولا سيا والكثيرون من أهل الشعراء أهل تجارة ، ولهم فيها نشاط معروف .

المستوى الثقافي:

كان في هذه البلدة كتّاب ( مدرسة ) لتعليم القراءة والكتابة وله عناية خاصة بدراسة القرآن الكريم ، فعامة أهلها يقرؤن ويكتبون ، ومن بينهم من يحفظون القرآن عن ظهر قلب ، والمعلم الذي يعلم فيه هو \_ في الغالب \_ الذي يؤم الناس في الصّلاة ويتولي خطبة الجمعة ،وعقد النكاح وكتابة العقود الشرعية وقراءة الأحاديث النبوية في المسجد بعد صلاة الفريضة ، وكذلك قراءة المواعظ والنصائح الدينية .

استمر هذ الكتاب يقوم بمهامه على مدى السنين حتى تم فتح المدرسة الابتدائية الحديثة فيها عام ١٣٦٩ ه فانفصل التعليم عن إمامة الصلاة، وأصبح منوطا بمعلمين خاصّين وانصرف المتعلمون عن الكتاب إلى المدرسة الحديثة، وأقفل الكتاب وانتهى دوره التعليمي من ذلك التاريخ.

أما الناحية الأدبية فان من الأدباء الذين سكنوا في هذه البلاة محمد بن عبد الله بن بليهد فانه كان ينتابها في شبابه ،ثم تزوّج فيها وسكنها في آخر حياته ، وولد له فيها بنون منهم الأستاذ عبد الله الوكيل المساعد لامارة الرياض ، وقد ألف كتابه « صحيح الأخيار »فيها ، وقد اكثر من ذكرها في شعره الشعبي ، وقد أجاد في وصف الربيع فيها والتشويق إليها في قصيدته التي يقول فيها ، وهو يخاطب الشاعر الشعبي عبد الله اللّوح ، وهو كذلك له فيها روجة :

عَسى السَّحَابُ اللِّي وَرَا النِّيرِ له ضَوْحُ

أَخَذَتْ فيها سَجّة تُنَعش الروُحْ مِرْبَاعْ ماجَافي عُروْضه سِوَامِيْح وَينْ أَنتْ عَنْ عَدلاتْ الإيّام يَا اللَّوحْ

هذا الصّلاحْ ولاَ يَبِيْ ذُودْ تَصْلِيحْ أَبْطَا عَسَى مَاجَاهْ عَارِضْ وسَامُوحْ أَيَّامْ خُبْرِي مَاهْنَا إِلاَّ التِّمازيحْ العَدْرُ مَامِنْ عَدْرْ والدَّربْ مَفْتُوحْ عَلَى الفُروتْ مبَعّدَاتْ المصابَيحْ لَعَادْ لِكُ بَيت وبنت ومَصْلُوحْ بَينْ الهضيبْ وَبينْ سِمْر اللَّحالِيحْ فانْ كنتْ للدنيا مشيْح وَمَشْفُوحْ

فاجَمعْ وَلَاعمَّكْ علَى المالْ بِشْحِيحْ وَلَاعمَّكْ علَى المالْ بِشْحِيحْ قَدَّامْ أَحدُّرْ بَاين مِنك مَنْضُوحْ يِعْطِي عَنْ المِحْدَارْ صَدَّهُوتَصْفِيحْ وله شعر كثير في ذكر الشعراء . وله ديوان مطبوع من الشعر العربي الفصيح .

ومن الأدباء سعد بن محمد بن يحيى ، نشأ فيها وحفظ القرآن في ريعان شبابه ثم ارتحل سنوات لطلب العلم ، ودرس في الرياض على الشيخ عبد الله بن عبد على الشيخ ناصر بن سعود بن عيسى عتيق وغيرهم ودرس في شقراء على الشيخ ناصر بن سعود بن عيسى وغيره وبعد أن أدرك وكان له المام استقر في بلدته ولم يرغب في ولاية المناصب .

له معرفة بأسائيب الشعر وأوزانه وله إدراك فى اللغة والنحو ، يجيد الشعر العربي والشّعر الشعبي ، يتسم شعره بالسهّولة والخلوّ من التكلّف ، ومعظم شعره في الرثاء ومراسلة الاخوان ، وله شعر في الحكم والنّصائح والأّلغاز .

ومن قصيدة له بمناسبة مبايعة المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز ملكاً على البلاد :

فأَنت الشّهمُ والغَيثُ المربع فَعش يافيصلَ الإسكرم فينا ومنكَ السَّعيُ يُحَمدُ والصَّنيعُ أبا عبد الإله سَمُوتَ طفلاً ليَرْتاحَ المكلَّفُ والرّضيعُ أبا عبد الإله بَذَلْتَ نُصحاً لسانُكَ بالفصاحة مُستطيعُ إِذَا مَا قَمْتَ فِي النَّادِي خَطْيِبًا وأَنتَ لَنا المُودَّعُ والوَدِيعُ حَلَلتَ المُشكلات بحُسن رَأْي هَنَاك المُجد والعِزّ الرَّفِيعُ على هام السماك بنيت مُجدًا أَبُوكُ الخَيرُ والطَّوْدُ المَنْيْعُ هنيئًا يا ابن عاهلنا هَنيئًا لَهُ الأَهدافُ والكَيدُ الشَّنيعُ فكمْ دَافَعتَ عَنّا منْ عَدوًّ وسُرّ الفَردُ مِنّا والجميعُ رَعَاكَ اللهُ من مَلِكِ رَعَانا بناهَ جدُّ جَدُّكُمُو رَفَيْع بني عَبْد العَزْيزِ لكم بناءً على أُسِّ الشريعة لايضيع فكوَنوا حَلَقة دُون الاعادي فلا ملك يَدُوم بَغَيْر دين بلَى إِنَّ الخَرابَ لهُ سَرِيْعُ وأَنتَم من حُماة الدِّين أَصْلاً وفرعًا ، في السَّنين لَنَا رَبِيْعُ ومن قصيدة طويلة رثى بها الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف،

فال:

أَنُّهَا المُسلمون لا حُزنَ إلاًّ عندَما ترحَل النَّفوسُ الغَوالي

مشل شيخي محمد بن إبراهم مُوفي الجواب عند السؤال ذكرُ شيخي وفَضْلهُ مثلُ ضَوءِ فوقَ عال من شامخات الجَبال مُذْ وفاة المرحُوم حتّى المآل قامَ فينا خمسينَ عَاماً خَطيباً نَشَر العلمَ في الشَّبابِ بنُصح وتوالَتْ دُروسُه غيرَ قال ويُجيدُ المثالُ بَعْدُ المثال حلقُ الذِّكر حَولَهُ كل وقت بجُواب يُنيرُ مثل اللَّآلي كم عُويْص يُحل منهُ بفكرُ سنَّة الله في القُرون الخَوالي قد أُصبْنَا بفقده ورُضينا خلَّفونا فَيَالهم مِن رِجَال لهف نفسي على رجال وجيل في غدوّ الأّيام والآصال حلَقُ الذكر حَولَهُم دَائراتٌ من رياض الجنَّات في كل حَال قد عَهدُنا الرَّياض روضات علم كم غَريب مُهاجر حَلَّ فينهَا يَطلُب العلم وقتَ بيض الليالي عَمَد المسجد القديم نَرَاها كلِّ أُس منها يَرُاعيه تَال ومن لطيف الغازه قوله في المروحة المصنوعة من سعف ألنخل ، وكانُ الناس في نجد يسمُّونها المهفَّة والمروحة ، وقد بعث إليَّ مهذا اللغز ، كان ذلك قبل انتشار المراوح الكهربائية في البلاد ، وقد أجبته علىه ، قال :

وذات يد بين اليدين عزيزة مطهّرة من فرع أصل مُطَهّر فَطوراً تراها بالحليِّ كأنَّها من الحسن ذات البعل لم تتعطَّر وطورا تراها في ملاحة أمَّها على خَلْقها حَسناءَ لم تتغَير

فقلت في الجواب :

فتلك التي تدعى لدينا مَهَفَّة ومروَحَة في شكلِها المتَخَير ومن سَعَف النَّخل المُطهَّر أصلها وتأُخذ في تلوينها حُسنَمَظْهَر لَها حين يبأُتى الصَّيف شأَن مع الوَرى إذا ما اشتكوا من حَرِّه المتسَعر

A+4.

وقال في النخلة :

أيُّها الإِخوة الكرام أَجيبُوا عن فتاة كريمة الأَصل تَسْموا كلَّ بنت منهن تنتج بنتا دمتْمو أيُّها الكرام بخير

عَنْ سُوالي وها إليكم سؤالي تنتج الآنسات مشل اللَّالي لا تبالي في الشمس أو في الظِّلال لا تزالون تكسون المعالى

فقلت في حلَّة:

ها إليك الجواب من غير شك يا أنحا الفضل واضحاً في مقالى إنّها النّخلة التي تنتح الطّلْع حسانا معروفة بالجمال كلّ حَسناء منه تنتح بِنْتاً ثمرة فنواتها بالتّوالي لا تبالي في شمس أو في ظلال كان إنتاجها في وضعه لا تبالي إن هذا جَوابُ ما أنت عنه سائل ، عشت من كريم خلال وقال في امرىء القيس بن عدي الكلى :

من امرؤ حاز بالاسلام مكرمة من حين أَسلم املتها الرَّوايات؟ له بنات ثلاث قد شرفن به هُنَّ الرَّبابُ وسلمى والمُحَيَّاةُ

وخبر امرىء القيس بن عدى الكلبي هو أنه قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقام بين يديه وحياه بتحية الخلافة ، فقال عمر : من أنت ؟ قال أنا امرؤ نصراني ، أنا امرؤ القيس بن عدي الكلبي ، فعرفه عمر ، فقال له رجل : هذا صاحب بكر بن وائل الذي أغار عليهم في الجاهلية يوم فلج ، قال فما تريد ؟ قال أريد الاسلام . فعرضه عليه عمر فقبله ، ثم دعا له برمح فعقدله على من أسلم بالشام من قضاعة ، فأدبر واللوائح بهتز على رأسه ، ونهض على ابن أبي طالب رضي الله عنه ومعه ابناه حسن وحسين رضي الله عنهما

حى أدركه وأخذ بثيابه فقال له ياعم ، أنا علي بن أبي طالب ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وهذان ابناى من ابنته وقد رغبنا في صهرك فأنكحنا ، فقال : قد أنكحتك يا على المحياة بنت امرىء القيس ، وأنكحتك ياحسن سلمى بنت امرىء القيس وأنكحتك ياحسن المرىء القيس .

وفي ابنته الرَّباب وابنتها سكينة يقول الحسين بن على رضي الله عنه :

لعُمرك إِنَّني لأَحبَّ داراً تكون بها سكينة والرُّباب أُحبُّهما وأَبذل جلَّ مالي وليس لعاتب عندى عتاب فَلَستُ لهم وانْ عابوا مُطيعاً حياتي أو يُغَيِّبَنِي التَّراب

كانت الرَّباب من خيار النِّساء وأفضلهن ، وخطبت بعد الحسين بن علي رضي الله عنهما ، فقالت : ما كنت لأَتخذ حَماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن شعر سعد بن محمد بن يحيى الشعبي قصيدة قالها في رثاء والدى رحمه الله ، قال :

أَبُو جَنيدِلْ رَحَلْ بِالزَّينِ تاسعْ رَجَبْ ضَبْطِ الأَيَّامِ سَنَةٌ ثَلاثَمَايَهُ وتسعِيْنِ وأَلْف بِتَارِيْخِ الاسلامِ مَرحُومْ يَا مِطْعُمِ المِسْكِينُ فَي كُلَّ عام بِعَدْ عَام يعدْ عَام يجالْسُ اهْلِ الأَّدبُ والدينُ ويحيدُ عَن شبهُ الأَنْعام بَيْعه سَماح بَنقدُ أَوْ دَينُ بِالقَبضُ والَّا بِالأَقْلَام حلو حَديثه برفقُ ولينُ للنَّقِلُ ما هُوبْ غَشَام حلو حَديثه برفقُ ولينُ للنَّقِلُ ما هُوبْ غَشَام

<sup>(</sup>١) أخبار المراكسة ٩٨ ـ ٩٩ .

أنا جليسة كثير سنين يوم البلك غصنها نام شَهْر جنيدل مع البادين والحضر في ماضي الأعوام عساه ممّن يسير يمين يوم الحشر فوق الأقدام غساه ممّن يسير يمين من ذي الجالال والاكرام والاكرام والدي الذي رثاه الشاعر سعد بن محمد بن يحيا بهذه القصيدة هو عَبد الله بن إبراهيم بن جنيدل ، الذي سبق أن مر ذكره في خبر الشريف عبد الله بن الحسين حينما اعتقله هو ورفيقيه ، في بلدة الشعراء رهائن في المبلغ الذي طالب أهل الشعراء بدفعه .

ولد في بلدة شقراء كبرى بلدان الوشم، وشبٌّ فيها وتعلم القراءة والكتابة ، في كتاتيبها فأدرك وأجاد القراءة والكتابة صغيرا ، وقد نشأً نشأة الفقير الكادح ، وعمل في التجارة صغيرا ، وكان الشيخ على بن عيسي قاضي بلاد الوشم هو وأخوه يعملان في التجارة ، ولهم تجارة واسعة ، فرأَى الشيخ فيه ما أعجبه ودعاه إليه وجعله يعمل في التنجارة مقابل ثلاثة ريالات فرانسة في الشهر \_ وكان هذا الأجر يعتبر أَجراً لا بأس به في ذلك الوقت ــ وبعد أن سافر مرتين وجرب وشاهد ما يدره العمل التجاري من الربح \_ وكانت أسفاره للبادية \_ تخلى عن العمل لهم بالأجر ، وأعطوه البضاعة بطريق المضاربة ثم أخذ يوسع تجارته ونمت في يده ، وكانت بلدة الشعراء في ذلك العهد تمثل سوقاً تجارية هامة للبوادي ، يرتادها التجار من كل صوب إ فاستقر فيها عام ١٣١٨ ه ، قبل أن يفتح الملك عبد العزيز آل سعود الرياض بسنة واحدة فأثرى فيها واتَّسعت تجارته مع البادية ومع بعض البلدان .

وكانت علاقته بالشيخ على بن عيسى في شقراء ذات أثر في تهذيبه وشحذ مواهبه العقلية وأصبح محباً للعلماء مجلاً لهم مقدِّراً لرجال الأدب ميالا إلى مجالستهم ، عاش على ذلك طيلة حياته حتى توفي .

كان ذكياً حافظاً متكلماً ، له عناية كبيرة بأخبار العرب وأشعارهم ، وله معرفة واطلاع في تاريخ القبائل وأخبار رجالها ، وله خبرة واسعة في تحديد المواضع في نجد وسكانها من القبائل ، يحفظ الكثير من الشعر العربي ، لا سيما شعر الحكم ، ويحفظ الكثير من الشعر الشعبي ، يرتاده الكثيرون للأخذ عنه ، وممن استفادوا منه كثيراً محمد ابن بليهد في كتابه « صحيح الأخبار ».

عاش متمّتعا بقواه العقليَّة كاملة وببصره وسمعه ، يقصّ الأُخبار ويتصدّى للحديث في مجلسه إلى أَن توفى في ٩ رجب عام ١٣٩٠ ه في مدينة الدوادمي عن عمر نَيَّف على مائة وعشر سنوات . خلف عددًا من الأَبناء وأَبناء وأَبناء وأَبناء وأَبناء من الأَبناء وأبناء الأَبناء وأَبناء من المُ

وخلف مكتبة جعلها وقفاً على طلبة العلم من ذريته وغيرهم ، ورغم أنها لاتحتوي على كتب كثيرة فإنها قد أفادته في حياته ، واستفاد منها غيره .

اشتهر بحفظه للأخبار ونقدها ، كما اشتهر بسخائه وصدقاته ، وعرف بحصافة رأَيه وقوة شخصيته ، ونزاهته في تجارته وفي أمره كله.

ومن الأدباء الذين نشئوا فيها من أهلها ، الأستاذ سعد بن إبراهيم أبو معطي ، مدير عام التعليم في وزارة المعارف ، وهو شاعر مجيد ، له شعر عربي فصيح ، وقد ترجم له عبد الله بن إدريس في كتابه

«شعراء نجد المعاصرون» وأورد فيه نماذج من شعره ، ومن شعره في بلدة الشعراء قوله :

يا أَيُّها الركبُ أُوصيكم وآمركم أَنْ تحملوا لي سَلاَمي معشرا نبلا إذا مررتم على ثهلان فاتَّتِدوا حيّوا البقاع وحيّوا السَّهل والجبكلا القوّا السَّلامَ على الشَّعْرَا وساكنها لازال ربي يحمى ذلك الطَّللا وللأُستاذ سعد مقدرة في الشعر الشَّعيي أَيضًا وفي فنون الأَدب.

ومن الشباب الذين نشئوا في هذه البلدة وتلقوا دراستهم الأولية فيها ولهم إلمام بالأدب العربي واطلاع فيه الدكتور ناصر بن سعد ابن رشيد المدرس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ، والدكتور ناصر أكمل دراسته الإبتدائية في بلدته الشعراء ، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة دار التوحيد بالطائف ، وأكمل دراسته الجامعية في كلية الشريعة في مكة ، ثم سافر للبلاد الخارجية وواصل دراسته حتى حصل على شهادة الدكتوراه ، أما فيا يخصّ الأدب الشعبي فإنه قد اشتهر من أهلها شعراء كثيرون ، في مختلف العصور غير أن معظم شعرهم أصبح مفقوداً لعدم العناية بالتدوين ، ولأن الأكثرين منهم يعتمدون على حفظ أشعارهم في صدورهم فتكون نهاية حياتهم إعفاء لما كان مودعاً في صدورهم من أشعارهم وطمساً لآثارهم الأدبية .

وسأَذكر فيا يلي بعضًا من شعرائها وأورد نماذج من أشعارهم .

فمن شعراء الشعر الشعبي الشيخ سعد بن محمد بن يحيا ، الذي تقدم ذكره في عداد الأدباء ، وقد سبق ذكر نماذج من شعره العربي الفصيح ونماذج من شعره الشعبي .

ومن شعرائها الذين أشادوا بذكرها في شعرهم الشعبي محمد بن عبدالله ابن بليهد ، وقد تقدم ذكر نماذج من شعره الشعبي فيها . ومن شعرائها سعد بن محمد بن سعد بن يحيى ، وهو غير الشاعر سعد بن محمد بن يحيى المتقدم ذكره ولكنه من أسرته ، وهو شاعر مكثر طويل النفس ، قال في الغزل وفي الحكم والنّصائح ، وله شعر في مراسلة الإخوان ، وقد أوردت من شعره شواهد على المواضع القريبة من الشّعراء ، ومن شعره ، وهي من قصيدة طويلة :

نَوّعسى الشَّبرمِيَّه في منَايِيْدِهُ (۱) ويسيلْ مِنْه الشُّويْطِن مِنْ مجاذيبهُ والغَمق ومقْيوعاته منْ جوانيْبه (۳) يا هنيْ منْ هُوْ يَسِيِّرْ بِهْ ويَمْشِي بِهْ وإنْ صَرَّمْ العُوْد ظِلِّ الغرش ودّي بِهْ والغرْس يعجِبْ إلى ناظَرْت تركيْبه تلبس حِليّ الذَّهَبْ تبي تمارِي بِهْ

یاالله من مزنة حقّت مناشیها عساه من شطب إلی دلعه ووادیها وتسیل تیا ومقوعها یباریها یا زین نبت العذاوی فی ضواحیها هذا هوی نفسی اللی صایر فیها فی فیة باردة والماء یباریها مثل العذاری تجمّل فی کساویها

أصاب البلاد جدب وضعفت المواشي وأصبح الناس في ضيق من العيش وكان الشاعر في ريعان شبابه في ذلك الوقت ، فقال مستغيثاً لربه واصفاً لحال زمانه :

لاعَادْ مَبْداي الرجُّومَ الطَّويْلَه كَما يلُوعَ الهيْف عِشْبِ المِسِيْلَةُ تَشْوِي غَصُونِهُ مِثِلُ شَوْيَ المليلَةُ

عدَّيتٌ مِرْقابِ طُوَال رجُومِهُ يا اللهُ من قَلب تلُوعه همُومِهُ هيْفيَّة صلْفَهُ وسِمَّ سمُومِهُ

<sup>(</sup>١) الشبرمية : قرية زراعية في ثهلان تابعة للشعراء .

<sup>(</sup>٢) شطب : جبل شمال الشعراء . دلعة : واد فيه جنوب الشعراء . الشويطن : من رواقد دلعة .

<sup>(</sup>٣) تيماً : هضبة جنوب الشعراء . مقوعها : واد يحف بها . الغبق : واد شرق الشعراء .`

ماعاد ألد نُجْد زاهي رقُومة يديْر حَوْلِهُ والنَّدى في حُزومهُ

والغَرِسْ يشمِرْ ويتوفَّق يمُومهُ ومن كَانْ لَهُ مطْلب خَلَصْ في سلومهُ وعُمْر الفَتَى نَوب يضيَّقُ هذُوْمهُ ويوْم يجِي ثَوْبَهُ وساع كَمُـوْمَهُ

الهم بانَتْ بي بواين سهُوْمِـهُ يا الله من نَو ترادَف غيسوْمه ، نُوّ سَرَى كُنْ الرَّواسي خَشُوْمِهُ وتطلَّقت مثل الغَرَاير فعُوْمه مَعْ كلّ طرقي تجينا علُوْمهْ وراعي المطالب راح ْ يقْضِي لزُومِهُ إلى أن قال:

وزَوْد علَى المقْياظ نَمْلاً رميْلَهُ وتواضَعتْ عنَّا الحمُولُ الثَّقيْلَهُ يخَافُ منْ هزْبة مجالُوفشِيْكَهُ إلى راوز الدُّنيا تبي تستوي له

وأنا منوَّلْ في الطريق أنثني له

الله يبدِّلها بحال جميْله

نَوّ من القبْلُه حَقُّوق مخيْلهُ

هَبَّتْ لَهُ أَنْسَامِ الجُنُوبُ ورُفِي لَهُ

في دبْرة اللِّي سَيّره مَعْ وكيلهْ

متساوِي في نجد رُجْعه وسَيْلهُ

والعشب ينبت في مدامث رميله

وراعى الفلاحة ريْع كدّه يجي له

وقد اخترت هاتين القصيدتين من شعر شاعرنا لأَنهما تمثلان صورتين ناصعتين من بيئته ، وتعبران تعبيرًا صادقًا عن مشاعره وخلجات ضميره، علماً بأن بين إنشائهما فترة زمنية لاتقل عن ثلاثين عاماً ، إحداهما من شعر شبابه والأُخرى من شعر كهولته .

ومن شعرائها محمد بن سعد الحمِقى ، وهو شاعر مكثر ، سريع البديهــة طويل النفس في شعر ، قال في الغزل ، والحنين إلى بلده وله شعر كثير في مراسلة الاخوان ومن شعره أوردت شواهد على بعض المواضع القريبة من الشعراء ، ومن قصيدة له بعث ما إلى صديقه الشاعر سعد بن محمد بن يحيى وهو في الحجاز ، قال :

يا بُو محمّدٌ ودِّيْ أُخبِركُ بِالحالُ النَّاسُ رَغْبُوا فِي تهامهُ وأَنَا مالُ النَّاسُ رَغْبُوا فِي تهامهُ وأَنَا مالُ قَلِيْ مُهَاوِ نَجِدْ لَوْ قالْ مَنْ قالْ رَجِلتْ مِنْهَا واللهُ أُخبِر بِالأَحْوالُ عساهُ يسقيها مِنْ الوبلُ همّالُ سقوا إلى قِيلُ انْ وادي الرَّشا سالُ وجهام سيلهُ يلطِمُ الجالُ بِالجال والنَّدَى فِيهُ ما زالُ يبدير حوْلهُ والنَّدى فِيهُ ما زالُ وتَرْخَرَفُ الأَزْهَارُ مِنْ كُلُّ الأَشْكالُ ومَكَاالدِّحِيلُ اللَّي تحتْشِهْبِ الأَقْدالُ وهَكَاالدِّحِيلُ اللَّي تحتْشِهْبِ الأَقْدالُ وهَكَاالدِّحِيلُ اللَّي تحتْشِهْبِ الأَقْدالُ وهَكَاالدِّحِيلُ اللَّي تحتْشِهْبِ الأَقْدالُ وهَكَاالدِّحِيلُ اللَّي تحتْشِهْبِ الأَقْدالُ

وقال أيضًا من قصيدة : من يوم قالوا لي ترى نَجد مشيُول قَالوا لي الْعِدَّالْ تدلَه على الطُّولُ ويا عاذِلي واردك ما هُوب مقْبُولْ مشف بنجد وسجّة فيه بحلُول ما مِثْل نَجد وحصّوادي الرّشااقول

عيني مِن الْعبْراتُ مِصْف قَملُها قَلِي مِع الدِّيرِهُ وشَوْفَةُ جبلُها أَنْ مَعْ الدِّيرِهُ وسَوْفَةُ جبلُها أَنْ عَرِيبُ والدِّيرِه سعدُها لأَهلُها الله يديم الْعِزِ للِي نَزَلُها أَذْرى أُمُور مِثلِكم ماجهلُها مَنْ عيمة عمَّت الحقوق هللها مِنْ عيمة عمَّت الحقوق هللها ومثناة نَجدُ رياضها مع عبلُها (٢) وسالت خَنوقَهُ مِنْ علا ويرجلها (٣) ما أَحْد يُميِّزُ دعِبْها مِنْ فحلها وترجع بيارِهُ عَقِب شِدَّةُ محلها وترجع بيارِه عَقِب شِدَّةُ محلها وترجع بيارِه عَقِب شِدَّةً محلها وتلبس رياضِهُ من جَواهِرْ حللها وتلبس رياضِهُ من جَواهِرْ حللها وتشعِدْخوىراسِكُ بريحة نِفلها أَنْ فَلها في فَعَدْ فَلها اللهَ اللها وتكبس رياضِهُ من جَواهِرْ حللها وتشعِدْخوىراسِكُ بريحة نِفلها أَنْ اللها وتشعِدُ فَلها اللها وتشعِدُ فَلها أَنْ اللها وتشعِدُ اللها اللها وتشعِدُ فَلها أَنْ اللها وتشعِدُ فَلها أَنْ اللها وتشعِدُ فَلها أَنْ اللها وتشعِدُ اللها اللها وتشعِدُ فَلها أَنْ اللها وتشعِدُ وتشعِدُ اللها وتشعِدُ اللها وتشعِدُ اللها وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعَلَيْ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ اللها وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعَلَيْ وتشعِدُ وتشعِدُ وتشعَلَيْ وتشعَلَيْ وتشعِدُ وتشعَلَيْ وتشعَ

وقَلِي كَما طَيْر يُنَهِّضْ حِبالِهُ وقَصْرتْ وطالَتْ ميرْ ما نِيبْ دالِهُ ميراسْمِحُوا لي كلّ ابخص بحالِهُ وقتْ الرَّبيْع الى سقى الغيث جالِهُ زينه إلى اخضرَّتْ مراتع حلالهُ

<sup>(</sup>١) الديرة : يعني الشعراء . جبلها : يعني ثهلان الجبل المطل على الشعراء .

<sup>(</sup>٢) واد الرشا: واد قائبهور ، قريب من الشعراء ، من أطيب مراتع البادية .

<sup>(</sup>٣) جهام : وأد مشهور ، من أطيب مراتع البادية ، قريب من الشعراء .

<sup>(</sup>٤) الدحيل : جمع دحلة ، وهي الشعاب . شهب الأقذال : جمع قذال، وهي الأعلام، ويعنى يذلك قنن ورعان جبل شهلان .

أزينة إلى شِفْتِهُ مِنْ البِيدُو منزُولُ محَبَّى لهُ وقت رجْعانْ ومحُولُ رَبْع على وَقْت القَسَا تـذبَحَ الحُول

والى جَاعُلِيهُ رَسُومُ كُلَّ عَنَى لِهُ مَانِيبْ ناس سجة مع رجالِهُ إلى جَاهُمْ الطُّرقِي ذَلَهُ عن عيالِهُ

وهذين القصيدتين اللَّتين اخترت منهما هاتين القطعتين كلتاهما من شعره في كهولته ، وهما يمثلان عاطفة صادقة وشعورًا قويًا ، وتعبران عن وقائع فترة من حياته الخاصة .

شيعْر: أوله شين معجمة مكسورة بعدها عين مهملة ساكنة ثم راء مهملة : جبل، أسود كبير، يقع في وضح حمى ضرية ، جنوب ضرية، وشال جبل النير، يمر به طريق السيارات بين ضرية وبلدة عفيف، في ناحيته الجنوبية الشرقية ماء قديم داخل في شعب في الجبل يدعى الأشعرية ، وقد تأسست فيه هجرة صغيرة حديثة للدغالبة من عتيبة ، وفيه دارة معروفة ، وهي جوبة واسعة تكتنفها برق ، واقعة في ناحيته الشمالية فيا بينه وبين حشة مصودعة ، وفي طرفه الشمالي جبل أسود منفصل منه يسمّى فريدة شعر ، وشعر له ذكر كثير في الشعر العربي القديم وفي الشّعر المّعى :

قال الشاعر الشُّعبي سرور بن عودة الأَطرش:

يُذكر بَوادِي شِعْر شيد له البيت مِنْ دُونِه القَطَّارُ زَمَّتْ هضَابِه (١)

وقال فيحان الرقاص الحافي الروقي العتيبي :

لَمْنَ عِقَبْ العَصْرِ بغْثاهُ مِنْشِاعٌ مِنْشَاعٌ مَرْمِيَّات خَطْوالمَغَازِيلُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) شيد له البيت : بنى له البيت ، ويعنى محبوبته . من دونه القطار : فيها بينه وبينه من لليلاد جيل القطار . زمت : ارتفعت ، هضابه . جباله .

<sup>(</sup>٢) تقدم شرح هذا البيت وما بعده في رسم الخنفسيات .

والدرب مِن بَين العَرايسُ لِيَاتاع وعصَيْر يَم الخنفْسيَّه مَخَالِيل عَدُّوا فَرِيدَة شِعْر حَيثْ انَّها اسْناع وإنْ مَا كَفَاكُم شُوْف مِدُّوا دَرَابِيلْ لَوَا مَا كَفَاكُم شُوْف مِدُّوا دَرَابِيلْ لَوَا مَا كَفَاكُم شَوْف مِدُّوا دَرَابِيلْ لَوَا مَا كَفَاكُم شَوْف مِدُّوا دَرَابِيلْ لَوَمًا يَبِينْ لَكُم مَعَ الصَّبِحْ فَقَاع نَار يُجِذَّبُ جَمرُها للمَعَامِيْل

قال أبو على الهجري : والشطون في ناحية شعر ، وقد أكثر الشعرائ في شعر ، وهو جبل عظيم في ناحية الوضح ، قال حكم الخضري يذكره : ستى الله الشطون شطون شعر ومابين الكواكب والغدير (١) وقال آخر :

أشاقتك المنازل بين شعر إلى مَذعا فأكناف الكؤود قلت: الكؤود هضبة بين شعر والنير تدعى في هذا العهد الكودة. أما مذعا فهو ماءٌ قديم له ذكر كثير بين مواضع الوضح ، ويبدو لي أنه هو ماءُ القاعية الذي أقيمت عليه حديثاً قرية القاعية ، ولا يعرف في الوضح ماءٌ يدعى مذعا في هذا العهد.

وقال الأصفهاني : ومن مياههم مُوزَّر ، وجَبَله شعر ، حذاء الطريق شرقيَّه لبني بكر ، وغربيه لبني الأَضبط (٢) .

قال عبد العزيز بن زرارة في شعر:

قف ابين الشَّطون شطون شعر ومَذعا فانظرا ما تأمُران أ فإن لم تعربا لي غير شك لكمر أبيكما لم تنفعاني وقال ياقوت: شعر: بكسر أوله، بلفظ الشعر المقول: موضع

وقال ياقوت : سعر . بحسر أوله ، بلقط السعر المدول . موضع معروف ، أو جبل قريب من الملح في شعر الجعدي يضاف إليه دارة ، قال دو الرمة :

أقول وشعر والعرائس بيننا وسمر الذرى من هضب ناصفة الحمر

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجرى ٢٦٥ ـ ٢٦٦ . (٢) بلاد العرب و٢٠

وقال ابن الفقيه : شعر جبل بالحمى ، ويوم شعر : بين بني عامر وغطفان .

وذكر ياقوت عن الأصمعي أن شعرا جبل لجهينة ، وهذا غير شعر الذي نتحدث عنه ولا أعرف جبلاً بهذا الاسم في بلاد جهينة ، وهذا الذي نتحدث عنه تابع لإمارة عفيف يبعد عن عفيف (٦٠) كيلاً شعر أيضًا كالذي قبله : جبل أسود ، يقع شالاً من أفيعية ، ويقال أفاعية ، في بلاد بني سلم .

شعر أيضًا كالذي قبله: قرية زراعية ، تقع بين بلدة الخرمة وبلدة تربة ، لقبيلة البقوم ، وهي داخلة بين جبال سود ، وفيها مدرسة ابتدائية للبنين وزراعتها عامرة ، تابعة لإمارة مكة المكرمة .

شَعَف: بفتح الشين المعجمة والعين المهملة ثم فاع موحدة ، وقد يذكر مثنى فيقال: شعَفين ، وقد يقال شعَف الأبيض وشعَف الأسود وهما قرنان أحدهما أبيض ، وهو غربي شهالي بالنسبة للآخر ، والثاني أسود ، يقعان شهالاً من بلدة الخرمة ، على بعد ثلاثة وعشرين كيلاً منها تقريباً . وبينهما يمر الطريق من بلدة المحازة (المويه الجديد) إلى بلدة المخرمة ، والمحازة واقعة على طريق الطايف المسفلت غرب قرية ظلم ، وبلدة الخرمة تقع جنوباً منها ، وشعف معروف بهذا الاسم قديماً ، وكذلك يقال شعفين قديماً . وفيه يقول الشاعر الشعبي عسكر بن جويعد الغنامي الروق :

إِنْ مِتْ خُطُّوْنِي مَعْ ايسَرْ مُحِيْلهْ بَينْ شَعَفَيْن وبَينْ هَاكَ الْهِضَابِ وَذَكُره ياقوت ، وقال : شعْفان : بفتح أوله وسكون ثانيه ، ثثنية شَعَف ، بالتحريك ، موضع في غورتهامة ، يقال له شعف عشر ، وقال الحازمي : اكمتان بالسّي .

وقال أَيضًا : شَعْف : بالفتح ، والسكون ، وأصله التحريك ، وهو تلّ بالسّي ، قرب وجرة ، وهو أحد الشعْفَين المذكورين قبله ، وهما رابيتان ، يقال لهما شعفين .

وقال أيضًا: شَعْفَين: هما شعفان المذكورة قبل هذا ، لكن رأيت أبا بكر وأبا الحسن قد أفردا له ترجمة فاقتديت بهما ، والجوهري ذكره فى الصحاح بلفظ الجمع فقال: شَعْفِين بكسر الفاء موضع . ومنه المثل: لكن بشعفين أنت جدود ، وأصل المثل أن عروة ابن الورد وجد جارية بشعفين ، فأتى بها أهله وربّاها حتى إذا سمنت وبطنت بطرت ، فرآها يوماً وهي تقول لجواركن يلاعبنها وقد قامت على أربع: احلبوني فإني خَلِفة ، فقال لها عروة: لكن بشعفين أنت جدود ، يضرب مثلاً لمن نشأ في ضرثم ترفّع عنه فيبطر ، والجدود التي انقطع لبنها .

وقال السَّكري ، في كتاب اللصوص في شرح قول رجل من بني إنسان بن عُتُوارة بن غزيَّة :

أتتنا بنو نَصر تَرجُّ وطابُها وخرفانها مسموطة لِلتَّزوّد إِذَا ما بَرئتمُ من بُريم وأهله فَردّوْا عكاظِيًّا بكم للتصعّد فإني أرى أن المخاض أصابها بنو عامر أهل التَّهدي وثهمد سَرتْ من جنوب العرف ليلاًفأ صبحت بشعفين ما هذا بإدلاج أعبد

شعفين : اكمتان بالسي ، بينهما وبين العرف مسيرة أربعة أميال وقال ابن مقبل :

تأمل خليلي هل ترى ضوء بارق يمانِ مَرته ريح نجد فَفَتَرا مرته الصَّبا بالغور غور تهامة فلما ونت عنه بشعفين أمطرا

قلت: ما أورده ياقوت من الأقوال متفقة على أن شعفين أكمتان بالسي ، والواقع أن شعفين الذين أتحدث عنهما واقعان في بلاد السي ، رقد اشتهرا في الشعر العربي لأنهما قرنان فريدان في ظهر صحراء فسيحة ، بعيدان عن الجبال والهضاب .

وقد ذكر ياقوت في تحديد السّي عدة أقوال ، وعرفه وقال : السّي : بكسر أوله وتشديد الياء : علم لفلاة على جادة البصرة إلى مكة . اثم ذكر عدة أقوال في تحديده .

وذكر بيت جرير إذ يقول:

إذا ما جعلت السّي بيني وبينها وحرة ليلى والعقيق اليمانيا أوقال في شرحه عن السكري: والعقيق واد لبني كلاب نسبه إلى اليمن لأَن أَرض هوازن في نجد مما يلي اليمن ، وأَرض غطفان في نجد مما يلى الشام .

وقال عن أبي زياد : من ديار بني أبي بكر بن كلاب الهركنة وعامة السّي ، وهي أرض .

تمال الشاعو:

إذا قطعن السي والمطالبا وحائلا قطعنه تغالبا فابعدالله السويق الباليا

قال التغالي التسابق ، ورواية الرومانى عن الحلواني عن السّكري السّيءُ ، بالهمزة ، وقال ابن راح بن قرة أخو بني الصّموت :

وإنَّ عماد السي قد حال دونها طوى البَطن غوَّاصٌ على الهول شيظمُ فيكف رأيتم شيخنا حين ضمَّه وإيَّاكمُ ألبُ الحوادث يزحمُ ؟

وقيل: السي بين ديار بني عبد الله بن كلاب وبين جشم بن بكر . قلت: الصحراءُ التي يقع فيها شعفان واقعة في أعلا بلاد بني عبد الله بن كلاب ، مما يلي بلاد جشم بن معاوية بن بكر ، في امتداد صحراء ركبة جنوباً شرقياً ، وما ذكر ياقوت من الأقوال في تحديد السي ينطبق على هذه البلاد ، فهي في أعلا نجد مما يلي اليمن ، وهي بين بلاد كلاب وبلاد جشم ، وهي كذلك تلي غرب المطالي ، وهي فلاة واسعة ، وشعفان واقعان في ظهرها ، وشعر ابن مقبل الذي استشهد به باقوت يدل على أن شعفين في نجد وليسا في تهامة .

وقال البكري: شعفان ، بفتح أوله وثانيه قرنان من نجد ، وفي هذا الموضع ورد المثل: (لكن بشعفين أنت جدود) ويجوز إسكان العين من شعفين وذكر بيت ابن مقبل السابق .

وشعف واقع في البلاد التابعة لإمارة مكة . وهو في بلاد قبيلة سبيع .

وقد ذكر أبو على الهجري السي في تحديد وادي قطان، فقال : وقال العقيلي حين سبق صاحبه :

ببطن قطان بين الشَّك وانجلتْ عماية مهدون له الموق لازم وقطان : بين السي وحضَن (١)

فهذا التحديد الذي يفيد أن الصحراء التي يفصلها وادي قطان عن حضن هي بلاد التي لايدع مجالاً للشك في أن البلاد التي يقع فيها شعفين تسمّى التي ، فشعفين واقعان شرق حضن وشرق أعلا وادي قطان ، يفصل بينهما وبين حضن .

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجري ٣٥٨ .

شَعِيْب النَّوم: أوله شين معجمة ثم عين مهملة بعدها ياءً مثناة ثم باءً موحدة ، وهو مجرى الماء الواسع ، والنوم على وزن لفظ النوم الذي هو عكس اليقظة : واد يقع في عبلة بلاد المقطة ، غرب ماء الغزلاني ، وسيله يفيض في وادي خنثل ، انظر رسم خنثل . وهو تابع لإمارة عفيف واقع جنوباً من بلدة عفيف .

الشَّعَيْبَة : بضم السين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة وفتح الباء الموحدة ثم هاء ، تصغير الشُّعبة : واد ، تبدأ سيوله من ناحية هضاب حسلات ، غرب الشعب ، ويتجه غرباً ويدع جبل الذيب يميناً منه ؛ ثم يلاقيه وادي والغة بعد أن يتجاوز جبل الذيب ، ويلاقى وادي الشعبة عند أسفل فجيج ، وانظر رسم الشعبة .

وهذا الوادي من أودية محارب قديمًا معروف بهذا الاسم .

قال الأَصفهاني : ولمحارب الشُّعَيْبَة وهي وادِ ضخم (١) .

وهذا الوادي واقع في بلاد مطير بني عبد الله التابعة لإِمارة المدينة المنورة وأعاليه واقعة في بلاد قبيلة الروقة التابعة لعفيف.

شُعَيْفان: أوله شين معجمة مضمومة ثم عين مهملة مفتوحة ، بعدها ياء مثناة ثم فاء موحدة بعدها ألف ثم نون ، صيغة تصغير: قرن جبل أحمر، غير كبير له قمة عالية ، واقع في طرف هضبة الشُعيفية الشهالي ، يطل على هجرة الرفايع ، في بلاد الجمش ، من الجنوب ، يرى من بعد ، إذا خرجت من مدينة الدوادمي على طريق السيارات المسفلت متجها غربا وجاوزت هضبتي البيضتين رأيته صوب الغرب الشهالي بعيدًا .

<sup>(</sup>١) بلاد العرب ١٨٤ .

وفيه يقول الشاعر الشعبي عثمان بن منيع :

شَوْفْ الشَّهَيْلاهي وقنَّةْ شعَيْفَانْ أَحبً عِنْديْ من مُقَابِل صعَافِيق (١) يَا زِينْ مَرْقَدْها وَلَو بتً قَيَّانْ ويَا حِلوْ صمْغَتْها علَى فكَّة الرَّيقُ (٢)

وسمى شعيفان بهذا الاسم نسبة إلى هضبة الشعيفية التي هو متَّصل بها انظر رسم الشعيفية .

وهو واقع في بلاد قبيلة الروقة من عتيبة التابعة لإمارة الدوادمي . الشَّعَيْفيَة : أوله شين معجمة مضمومة ثم عين مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة ساكنة ، بعدها فاء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة أخرى مشدة مفتوحة ثم هاء : لفظ تصغير : ماء عذب قديم ، يقع في هضبة حمراء متطامنة ، واسعة ، وفي طرفها الشالي قرن أحمر مرتفع يدعى شعيفان ، تقع في ناحية الجمش الجنوبية الغربية ، جنوب هجرة الرفايع وغربا جنوبياً من هضبة جبلة ، وبلاد الجمش تابعة إدارياً لمركز الدوادى ، وهي في بلاد قبيلة الروقة من عتيبة . وفي الشعيفية يقول الشاعر وهي غي بلاد قبيلة الروقة من عتيبة . وفي الشعيفية يقول الشاعر الشعبي عبد الرحمن ابن محمد العضياني الروقي المعروف بلقبه حُصيًان : فاطريْ مَرْباكُ في زَينْ المَشَاحي منْ عَبَلْ مَقْذَلُ لِيَاضِلُعَ الدَّفِينَهُ (٣)

<sup>(</sup>١) شوف الشهيلا : رؤية الشهيلا ، وهي هضبة قريبة من شعيفان . مقابل : البقاء في صعافيق ناظرا إليها ، وهي كثبان في النفود .

 <sup>(</sup>۲) يا زين : ما أزين ، وما ألذ . مرقدها : الرقاد فيها ليلا . . ولو بت قيان : ولو بت جائعا . ويا حلو : ما أحلى . . صمنتها : الصمغ معجون لزج تفرزه أخشاب الطلح الخضراء ،
 يمصونه في أفواهم تلهيا عن الطعام ، إذا جاعوا . على فكة الريق : قبل تناول الطعام صباحا .

 <sup>(</sup>٣) فاطرى : ناقى ،و لا يقال فاطر إلا الناقة التى بلغت فى السن تسع سنين فأكثر .
 مرباك : مرتمك الذى تألفينه . زين المشاحى : طيب المراعى جيدها . من عبل مقذل الخ :
 ما بين عبل مقذل و بين ضلع الدفينة .

دَوّرِيْ بِيْ رَاعِي النَّوبَ الدَّواحِي حَطْ جَلُوى والشَّعَيْفِية يميْنَهُ (١) وقدعاً كانت الشعيفية داخلة في بلاد غنى .

الشَّقَيْب: بضم الشين المعجمة ثم قاف مثناة مفتوحة ، بعدها يا على مثناة ساكنة ، ثم باء موحدة ، تصغير شَقب: ماء ، يقع في جنوبي صحراء الفرشة ، جنوباً غربيًّا من قهب الطِّراد ، شرقاً من بلدة رنية ، جنوباً من هضب الدواسر ، وهو من مياه الدواسر .

الشّالاًلات: بفتح الشين المعجمة ثم لام بعدها ألف فلام ثانية بعدها ألف ثم تاءً مثناة ، واحدتها شلالة : هضاب حمر ، تقع جنوبا من بلدة ضرية ، شرق جبل عَسْعَس ، فيها ، رسوس ماء عذب ، تنحدر منها كأوشال ، وفي ناحيتها الجنوبية ماءًيدعى النّظيم وهي تابعة لإمارة القصيم الشّلويّة : بفتح الشين المعجمة ثم لام مفتوحة بعدها واو ثم ياءً مثناة مشددة مفتوحة ، بعدها هاء : ماء مر ، يقع في حشة سوداء ، شرقا جنوبيا من الدوادمي ، وغرباً من جمح ماسل ، سُمّي بهذا الاسم نسبة إلى رجل من قبيلة الشلاوي ، واحدهم شلوي ، عثر عليه واحتفره ، وباعه للرويبخ رجل من المحايا واحدهم محيّاني من النفعة من عتيبة ، وهي تابعة لإمارة الدوادمي .

الشَّماسُ: أوله شين معجمة ثم ميم بعدها ألف ثمسين مهملة : ما عد يقع في ناحية كشب الشرقية جنوب ماء الريمة ، في طرف الحرة ، لقبيلة العوازم الروقة من عتيبة ، انظر رسم كشب .

وهذا الماءُ تابع لإِمارة مكة المكرمة .

الشماس أيضًا كالذي قبله : ماءٌ قديم ، يقع جنوباً شرقيا من بلدة

<sup>(</sup>١) دورى بى : إطلبى بى . راعى : صاحب . الثوب الدواحى : الدواحى : الدواحى نوع من الحام القطن . حط جلوى الخ : جعل كلا من هضبتى جلوى والشعيفية يمينا من طريقة ألى اتحداره .

رنية على بعد مائة وخمسين كيلاً من بلدة رنية تابع لإمارتها ، وهو لقبيلة الفراعنة من سبيع .

الشَّمْرُوْخ: بشين مضمومة ثم راء مهملة ساكنة بعدها راء مهملة مضمومة ثم واو ساكنة ، وآخره خاء معجمة : ماء عد قديم ، يقع غرب ماء الهُمَيجة ، وهو في واد كبير له بطحاء ، وعنده حمة سوداء تسمى حمة الشمروخ ، وسيل واديه يتجه شمالاً ثم يلاقي وادي هَبي ثم يدفع في بطن الركاء .

وهذا الماءُ لقبيلة الشيابين من عتيبة ، وواديه من الروافد الكبرى لوادي الركاء، ويدفع فيه من ناحيته الجنوبية، والركاءُ محددفي رسمه .

الشُّواة: بضم الشين المعجمة بعدها واو ثم ألف بعدها هاء: ماء عذب ، يقع في بلاد الشرفة بين ماء الشاة وبين ركية سعديَّة ، وهو من مياه قبيلة العصمة ، فيابين بلدة الشعراء وهجرة عروا ، تابع لإمارة الدوادمي . الشُّويْبِيَّةُ: بضم الشين المعجمة وفتح الواو وسكون الياء المثناة وكسر الباء الموحدة ، بعدها ياء مثناة مشدّدة مفتوحة ثم هاء: ماء عدَّ ، مر ، يقع غرباً شهاليًا من قرية ثرب، شهال هضاب كلاوات ، على بعد اثنين وعشرين كيلاً من ثرب تقريباً ، في بلاد ذوي ميزان من مطير أبني عبد الله. تابع لإمارة المدينة المنورة .

شَهبًا عِكْليَّة : أوله شين معجمة مفتوحة ثم هاء ـ ينطقها العامة محركة ـ بعدها باء موحدة ، ثم ألف ، وعكلية ماء وجبل محدد في رسمه : هضبة حمراء ، تعلوها غبرة من بعد ، تقع في ناحية هضاب عكلية من الشرق منفصلة منها، شال بلدة عفيف، على بعد أربعين كيلا تقريباً ، وفيها آثار تعدين قديم ، انظر رسم عكلية .

وهى فيما يبدو لي جبل الجديلة قديماً . انظر لتحديد الجديلة رسم رسم الصقرة – صقرة عكلية – وهي في بلاد قبيلة العضيان والسلسة من الروقة من عتيبة تابعة لإمارة عفيف .

شَهْباً الضِّرس: أوله شين معجمة مفتوحة ثم هاء \_ ينطقونها محركة بعدها بائة موحدة ثم ألف ، والضرس ، على وزن لفظ الضرس ، مؤخر الأسنان : هضبة ذات منظر أشهب غير مرتفع ، فيها ماء يسمّى الضرسيّة تقع غرب جبل المضيّح ، ترى منه بالبصر ، غرب الجرير ، تبعد من بلد عفيف (١٢٩) كيلاً شهالاً غربيًا ، وهي لقبيلة العوازم من الروقة من عتيبة تابعة لإمارة عفيف .

الشَّهَد: بفتح الشين المعجمة وبعدها هاء مفتوحة ثم دال مهملة: قهب أبيض، وبالقرب منه حمة سوداء فيها دارة، تسمّى حمّة الشَّهد وعنده خبارى مشهورة تسمّى الشهديَّات نسبة إليه، واقع في حدّ بلاد المجضع من الناحية الشرقية الجنوبية، جنوباً من ماء الأروسة وشرقاً من الدخول، في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة. انظر رسم حمة الشهد. وهو في البلاد التابعة لإمارة عفيف الواقعة جنوباً من بلدة عفيف.

الشَّهَيْبِيَّة : بضم الشين المعجمة وفتح الهاء ثم ياءً مثناة ساكنة بعدها باء موحدة ثم ياءً مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء ، بلفظ التصغير : ماء مرّ ، يقع بين الخلايق وبين مكينة غرب نفود السرّ ، شرق الدوادمي جنوباً من طريق السيارات المسفلت لقبيلة الروسان جماعة ابن جامع من عتيبة ، تابع لإمارة الدوادمي .

الشَّهَيْلا : بضم الشين المعجمة وفتح الهاء ثم ياءٌ مثناة ساكنة فلام بعدها أَلف ، صيغة تصغير ، والبدو يقلبون الياء أَلفا ، فيقولون

الشَّهالا ، كعادتهم في لفظ المصغر : هضيبة صغيرة ، في ناحية هجرة الحيد ، في بلاد الجمش ، وعندها ثميلة ماء ، وفيها يقول الشاعر الشعبي عثمان بن منيع :

شَوْفُ الشَّهَيلا هي وقنَّة شْعَيْفانْ أَحَبِّ عِنْديْ مِنْمَقَابَل صَعَافِيق (١) يَازِينْ مِرْقَدْها وَلَوْ بِتِّ قَيَّانْ ويَاحِلُوْ صَمِعْتُها عَلَى فِكَّةَ الرِّبْقْ

الشَّهَيْلا كالذي قبله: أبرق كبير، وعنده رس ماء يسمّى شُهيْلان واقع في حدّ بلاد المضجع - المجضع في هذا العهد - مما يلي شرقي عرق سبيع، وفي جانب أبرق الشهيلا من الغرب تستقر مياه وادي الذيبي. وهو في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة أ

أما في القديم فإنه واقع في بلاد بني أبي بكر بن كلاب ، وقد ذكره ياقوت بلفظ المكبّر ممدودًا ، قال ياقوت : الشَّهْلاء : من مياه بني عمرو بن كلاب عن أبي زياد .

وقد ذكر ياقوت أن فيها روضة ، فقال : روضة الشهلاء ، بالمدّ والشين معجمة ، قال أبو زياد الكلابي في نوادره : الشهلاء ماء من مياه بني عمروبن كلاب،قال عامربن العَضْب العمروي، من بني عمروابن كلاب : سقى جانب الشّهلاء فالرّوضة التي به كلٌّ يوم هاطِلُ الودق وابل والواقع أن الروضة التي أشار إليها لاتزال معروفة ، وهي التي يستقر فيها سيل وادي الذيبي كما سبق . ويقول ابن مقبل :

كَأْنَى يوْم حثَّ الحَادِيانِ بِا نَحْوَ الإوانة بالطَّاعُون مَتْلُولُ يَوْم ارتحلت بِرَحلى دُوْنَ برذعتي والقَلبُ مُسْتَوْهِل بالبَين مَشْغُولُ ثم اغترزْتُ على نِضْوي لأَبعثه إثرَ الحمُولِ الغَوادي وهو مَعْقُولُ

<sup>(</sup>۱) أنظر لشرح البيت والذَّى بعده رسم شعيفان .

فاستُعْجِلُتُ عَبْرةً شَعْواء قُحمها فقلت : ما لحمول الحيِّ قَدْ خَفيَت أَكلَّ طَرفي ، أَمْ غالَتْهم الغولُ يَخْفَونَ طوْ رًا فأَبكي ثمَّ يَرْ فعُهُمْ

ماء ، ومَالُ سها في جَفْنها الجُوْلُ آل الضّحي والمبالأت المراسيلُ

إلى أن قال:

واسْتَوْقَدَ الحَرُّ قالوا قَوْلَةً : قَيْلُوْا حتَّى إِذَا حالَتْ الشَّهْلاءُ دُوْنَهُمُ واسْتَقْبَلُوْا واديًا جَرْسُ الحَمَام به كَأَنَّه نَوْحُ أَنباط مَثَاكِيْلُ

وتفيـدُ هذه الأبيـات أن الحمول التي كان يتبعها مرتحلة نحو الإِوانة ، والإِوانة ماءً معروف في هذه الناحية ، وأن الشُّهلاء حالت بينه وبينهم ، وهم في طريقهم إلى الإوانة .

قال ياقوت : الإوانة ، بالكسر من مياه بني عقيل بنجد .

وفي أبحاث الهجري قال : الإوانة ركية بالغرب ، شق المضاجع ، قرب وشحى والودكاء والدخول ، وللعامري، من عامر ربيعة ويقال كلايي: فإنَّ على الإوانة من عقيل فتى كلتا اليدين له يمين وبهذا يتضِّح أَن الإوانة قريبة من الشهلاء وأنهما قريبتان من الدخول وهذه كلها من بلاد المضجع ، والشهلاءُ واقعة في المضجع مما يلي بلاد بلاد عقيل \_ وهي التي تدعى في هذا العهد الشهيلا ، تصغير شهلا . وهذه البلاد تابعة لإمارة عفيف واقعة جنوباً من بلدة عفيف.

شَـهَيْلان : بضم الشين المعجمة وفتح الهاءِ وسكُون الياءِ المثنأة ، آخره أَلف ونون ، صيغة تصغير : ماءٌ يقع في جانب أبرق الشـهيلا ، في بلاد المقطة من عتيبة ، في جانب عرق سبيع من الشرق مما يلي بلاد المجضع ، وقد ذكره ياقوت مؤنثا ومكبرا ، انظر رسم الشُّهيلا . وهو تابع لإمارة عفيف واقع جنوباً من بلدة عفيف.

بالبالصّادُ



صاحة : أوله صاد مهملة مفتوحة ثم ألف ، بعدها حام مهملة مفتوحة ثم هام ، وكثيرًا ماتذكر مثناة فيقال : صاحتان ، تثنية صاحة ، وهما هضبتان حمراوان ، كبيرتان متقاربتان ، تقعان في جبال السوادة ، في ضفة وادي الركا الجنوبية ، وهما : جنوبية وشهالية ، وعيزون بينهما ، فيقولون للجنوبية منهما : صاحة العير ، والبعض يقولون : صاحة الجنوبية وصاحة الشهالية ، والجنوبية منهما أكبر من الشهالية ، والجنوبية منهما أكبر من الشهالية ، وفيها مام ، وهما واقعتان في بلاد قحطان حيث تلتي ببلاد الدواسر في هذا العهد . أمّا قدعاً فإنهما واقعتان في بلاد قشير أو عقيل ، وصاحتان لهما شهرة في الشعر العربي وفي المعاجم القديمة .

قال أبو على الهجري : وسألت الخفاجي عن صاحة ، وهو جبل عظيم أحمر ، فقال : هو بين القمرى \_ مقصور \_ وبين دبيل العارض ولا دبيل غيره ، بلد .

وحدثني شيخ من خفاجة قال : صاحة جبل أحمر ، علم من الأعلام بين القمرى ودبيل العارض (١)

قلت: تحديده لصاحة صائب ، فهي واقعة بين وادي القمرى وبين نفود دبيل العارض ـ الدحّي في هذا العهد ـ ووادي القمرى لايزال معروفاً باسمه ، وصاحة كذلك .

وقال البكري : صاحة بالحاء المهملة ، جبل أحمر بين الركاء والدخول قال عبيد :

لمن اللَّيار بصاحة فحروس دُرَست من الإقواء أيّ دروسِ

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجري ٣٣١.

وةال سلامة :

لأَسهاء إذ تهوى وصالك إنها كذي جُدَّة من وحْش صاحة مُرشِقِ وقال يعقوب عن أبي زياد الكلابي : صاحة هضبتان عظيمتان لهما زيادات وأطراف كثيرة ، وهي من عماية تلي مغرب الشمس ، بينهما فرسخ ، وأنشد للبعيث :

سُلافَةُ إِسْفِنْط بماء غَمامة تَضَمنَّها من صاحتين وَقِيعُ يعنى الهضبتين. وقال لبيد:

وحَطَّ وحُوشَ صَاحَة من ذُراها كَأَنَّ وعولهَا رمْكُ الجِمالِ قلت : فيا ذكره البكري ، قال: صاحة بين الركاء واللخول ، والواقع انها ليست بين الركا والدخول ، فالدخول ، واقعة غرباً منها ، بعيدة منها .

وفيا ذكره عن يعقب عن أبى زياد ، قال : وهى من عماية تلى مغرب الشمس ، والواقع خلاف ذلك ، فهي من عماية تلي مطلع الشمس .

وقال ياقوت : صاحة اسم جبل أحمر بالركاء والدخول .

وقال نصر : صاحة هضاب حمر لباهلة بقرب عقيق المدينة ، وهي أحد أوديتها الثلاثة ، .

قال بشر ابن أبي خازم:

ليالي تستبيك بذي غروْب كأنَّ رضابَه وهْنَا مُدامُ وأَبلَجَ مشرق الخدَّين فخم يُسنُّ على مراغمه القَسامُ تَعرُّضَ جابة المدرى خَدُولُ بصَاحة في أُسرَّما السِّلامُ وصاحبُها غَضيض الطرف أُحوى يضوع فؤادها منه بخامُ

قلت : ذكر ياقوت أن صاحة جبل بالركاء والدخول . فقوله في الركاء صحيح ، أما ذكر الدخول فإنه غير صائب .

وقال عن نصر : صاحة هضاب حمر لباهلة بقرب عقيق المدينة ، وهذا التحديد بعيد عن الواقع ، إذ صاحتان لا تزالان معروفتين في عالية نجد ، وليستا في ناحية المدينة .

ونقل السيوطي عن ابن السّكيت : صاحتان جبلان والارمضان. واديان (١١)

والواقع أن صاحتين قريبتان من الأرمضين ، والأرمضان لايزالان مروفين ، انظر رسم الأرمض .

وقال محمد بن بليهد: أما صاحتان فهما هضبتان حمراوان ، يقال لإحداهما صاحة ، وللثانية: صوحة ، وهما بهذا الاسم إلى يومناهذا ويحف بصاحة وادي الركاء من ضفته اليانية فإذا انقطع جبل السوادة فهي في طرفه الجنوبي ، مما يلى مطلع الشمس ، وتقع من ماء الأرمض المعروف في بطن الركا في جهته الجنوبية الشرقية بينهما أقل من مسافة ثلث يوم ، وهي من طرف السوادة كذلك ، وأما صوحة فهي متاخمة لها من جنوب

قلت: ذكر أن إحدى صاحتين تسمّى صوحة ، بقلب الألف واوا ، ولم أسمع من يقول ذلك من أهل تلك الناحية ، وقال: إن ماء الأرمض في بطن الركا ، والواقع أنه لايقع في بطن الركا ، بل هو في واد يسمّى الأرمض ، ينحدر من جبال موزّر ، في ناحية السوادة ، وينتهي سيله في الركا .

المزهر ۲ – ۱۷۸ . (۲) صبح الأخبار ۱ – ۹۷ .

ويقول ابن مقبل في صاحة :

شَبُوب كَأَنَّ قَرَا ظهْرِهِ مِنَ الزَّيْتِ بعدَ دِهَانِ دهِن مَرَابِعُه الحَمْرُ مِنْ صَاحَة ومُصْطَافُهُ فِي الوُعُولَ الحَزُنْ

وقال لبيد بن ربيعة :

فأيّ أوان لا تجنّي منيّي بقصد من المعروف لا أَتَعَجَب فَلَسْتُ بركن من أبان وصاحة ولا الخالدات من سُواج وغرّب وقال أَنضًا :

فَجَادَ رَهُوا إِلَى مَدَاخِلَ فَالصَّحْرَةَ أَمْسَتْ نِعَاجُه عُصَبَا فَحَدَّر الْعَصْمَ مِن عَمَاية لِلسَّهْلِ وقَضَّى بِصَاحة الأَربَا فَلَاءُ يجلو التلاميذ لؤلوًّا قَشبَا فَلَاءُ يجلو التلاميذ لؤلوًّا قَشبَا لِآقِ البَديِّ الكلابُ فاعتلجا مَوج أَتيبَّهما لِمَنْ غَلَبَا فَدَعْدَعَا شُرَّةَ الركاء كَمَا دَعْدَعَ ساقِ الأَعاجم الغَربَا

وقال امرؤ القيس:

لِمَنْ اللَّيارِ غشيتُها بسُحَامِ فَعَمايتَينِ فَهَضْبِ ذِي إِقْدَامِ فَصَفَا الأَطِيْطِ فَصَاحتَينِ فَعَاضِرَ تَمْشَى النَّعَاجُ بِهَا مِع الآرَامِ هَذَه المواضع التي ذكرها امرؤ القيس في هذين البيتين كلها في

هده المواضع التي د درها المرو الفيس في هدين البينين دلها بلاد بني عامر ، وبعضها غير بعيد عن بعض.

وقال منيخيس أحد بني المشنَّج اللبيني :

وأَن تؤنسي بَطْنَ الدَّبيل وحائلِ ويَبْدو لذَا مِنْ رُكِن صَاحَة حَارِكُ الدَّبيل : بين العارض والريب (١)

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجري ٢٢٩٠.

وقال الهجري : أنشلني شيخ بضرية غنوي ، لعبادة بن مجيب ابن المضرحي بن الهصَّار بن كلاب ، وهو القتَّال المعتنز بعماية ـ أي المختىء :

وأرسل مروان إلي رسالة لآتيه ، إني إذا لمضلّلُ وما بي عصيان ولا بعد مزحل ولكنني عن سجن مَروان أرحل وفي صاحة العنقاء أو في عماية أو الأدى من رهبة الموت مَوثل ولي صاحب في الغار هدَّك صاحب أبو الحوز ، إلا أنه لم يُعَلَّل ولي صاحب في الغار هدَّك صاحب أبو الحوز ، إلا أنه لم يُعَلَّل إذا ما التقينا كان أنس حديثنا صات وطرق كالمعابل أطحَل كلانا عَدوُّ لو يرى في عدوِّه مَهزَّا وكلّ بالعَداوة مجملُ تضمنت الأروى لنا بشوائنا كلانا له منها سديف مرعبل ومَشربنا قلت بأرض مضلة شريعتها لأيّنا جاء أوّلُ فأغلبه في صنعة الزاد أنّي أميط الأذى عنه ومَا إن مِللُ أراد إنني أسمّي على الذبيحة ، وهو لايسمّي (١)

الصَّاخِنُ : أوله صاد مهملة ثم ألف ، بعدها خاءً معجمة مكسورة، ثم نون موحدة : ماءً قديم يقع في جبال سود ، يقع جنوب جبل صهاخ ، شرقاً جنوبيًّا من حصاة آل حويل ، في أيمن وادي السَّرة ، يفصل بينه وبين صهاخ ، وقد أقيمت فيه هجرة حديثة لآل عاطف من قحطان ، جنوب غرب بلدة القويعية ، تابعة لإماراتها .

الصَّاخِنُ أَيضًا كالذي قبله: واد في جوف جبل ثهلان ، بين بلدة . الشعراء وقرية الشبرمية ، وفيه ماء ، ونخل وقصور عامرة ، تابع لإمارة الدوادمي .

<sup>(</sup>١) أعاث الهجري ٣٤٣ - ٣٤٤ .

الصَّاقِبُ : أوله صاد مهملة ثم ألف بعدها قاف مثناة مكسورة ثم شم باء موحدة : جبل أحمر عالي منفرد ، ملتف الجوانب حول بعضه ، يقع بطن صحراء منخفضة تدعى جفرة الصاقب ، تقع غرباً جنوبيًّا من الدخول ، انظر رسم الجفرة .

أما جبل الصاقب فإنه معروف بهذا الاسم قديمًا وحديثاً ، وهو من البلاد التابعة لإمارة عفيف .

قال البكري: الصَّاقب: بكسر القاف ، بعده باءٌ معجمة بواحدة حبل معروف ، ضخم ، وهو تلقاء ملحة التي تقدَّم ذكرها ، قال الحارث بن حلِّزة:

إن نبشتم مابين ملحة والصَّا قب فيه الأَموات والأَحياءُ وقال أُوس بن حجر:

على السَّيد القَرم لَوْ أَنَّهُ يقومُ على ذُروة الصَّاقب لأَصْبَحَ رتما دقاق الحَصَى مكان النَّبِيِّ من الكاثب

قلت : ملحة التي قال إن الصَّاقب تلقاءَها ، هضبة حمراءُ وفيها ماءُ عذب تقع في جنوبي جفرة الصاقب ، تـدعى في هذا العهد الأَميلاح .

وقال الهمداني : وهو يرسم الطريق الأيسر لحاج الأفلاج : النتج وهي قارات في قابل فأو الهدّار من قصد الدّبيل ثم تقطع الدّبيل وقطع الحبل ، وهو الرمل، فأول مشرب في هذه المحجة ماء لجرم يقال له عمكن ، ثم يأخذون على قرن أحامر، ويقابلون الصّاقب صاقب اللخول ، ومن عن يمينهم قنان غمرات وبطن الركاء ، فترد الدخول ولها علم يقال لها منْخَر هضبة ، ثم تقع في رملة عبد الله بن كلاب (١) .

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٥١ .

وقال ياقوت : الصاقب بالقاف المكسورة ثم الباء : جبل .

قلت ما ذكره البكري والهمداني في تحديد الصَّاقب لايدع شكاً أن المقصود بذلك هو جبل الصاقب المعروف في هذا العهد ، ولم أطلع على جبل يدعى مهذا الاسم غيره .

ويقول محمد بن بليهد: الصَّاقب: هضبة حمراء شاهقة ، واقعة في عالية نجد الجنوبية ، ولايوجد في بلاد العرب هضبة أعلاها أكبر من أسفلها إلاَّ هضبة الصَّاقب ، وهي واقعة في قطعة مصطحبة من الأَرض كأنها منخفضة يقال لها «جفرة الصاقب» (١)

الصَّالحِيَّةُ: بفتح الصاد المهملة وبعدها أَلف ثم لام ، وبعد اللأم، حاء مهملة مكسورة ثم ياء مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء: هجرة صغيرة حذيثة ، تقع في ناحية بلاد الجمش الجنوبية جنوباً من هضبة شعيفان ، ومن هجرة الرفايع ، وسكانها العرضان من قبيلة الدلابحة من عنيبة ، انظر رسم الجمش ، وهي تابعة لإمارة الدوادمي .

الصَّالحية كالذي قبله: ماءٌ عد قديم ، يقع شرقاً من قرية ثرب على بعد عشرين كيلاً تقريباً ، وقد تأسّست عليه قرية صغيرة لقبيلة مطير بني عبد الله ، مرتبطة بقرية ثرب ، تابعة إدارياً لإمارة المدينة المنورة ، وقدعاً هذه البلاد كانت لمحارب .

الصَّالحِيَّة أَيضًا: هجرة صغيرة حديثة ، واقعة في أعلاوادي غثه ، غرب بلدة القاعية للصَّوالح من العضيان الروقة من عتيبة ، تابعة لإمارة عفيف تبعد عن عفيف شرقاً شهاليًّا اثنين وسبعين كيلاً.

الصَّانعَة : أُوله صاد مهملة مفتوحة ثم ألف بعدها نون موحلة،

<sup>(</sup>١) صحيح الأخبار ١ – ٢٣٧ .

مكسورة ثم عين مهملة مفتوحة ثم هاء ، تأنيث صانع ، ماء عد ، آبار في قرارة قاع في بطن نفود السرة ، مقابل لفريدة دمخ من الجنوب عند ملتقى وادي السرحي بوادي السرة ، وهي من مياه قبيلة عتيبة . تابعة لإمارة القويعية ، واقعة غرباً من بلدة القويعية .

صَبْحًا: بفتح الصاد المهملة ثم باء موحدة ساكنة بعدها حاء مهملة ثم ألف: هضبة حمراء كبيرة ، معترضة من الجنوب إلى الشال ، ذات لون ذهبي متلأليء ، ورعان عالية وقمم متسامقة ، فيها مياه ، في كل جهاتها ، واقعة بين واديين أحدهما يحف بها من الغرب وهو وادي السرة ، والآخر وادي السرداح ويحف بها من الشرق ، وهي غرب العرض ، وشرق الزيدي وشال حصاة قحطان ، وفي ناحيتها الشرقية هجرتان لقبيلة قحطان ، تابعة لإمارة القويعية .

ويقول محمد بن بليهد: وتسميته صبحا تسمية حديثة ، حدثت عند توغًل القبيلة التي يقال لها مطير في نجد ، وهم علوى وبريه ، وكان قوم من علوى يستوطنون تلك الناحية عند الجبل المسمّى يذبل ، وهو جبل رفيع أحمر أصبح المنظر ، فكان فارسهم عند الطّعان يقول : خيّال صبحا جبلى ، ويطلق هذا على يذبل ، وتكرر ذلك حتى نسي اسمه الأول وصار اسمه صبحا .

والواقع أن ما ذكره محمد بن بليهد في عبارته على جانب من الصواب إذ أن تحديد يذبل في كتب المعاجم الجغرافية ينطبق تمام الانطباق على صَبْحا .

<sup>(</sup>١) صحيح الأخبار ١ – ٢٤ .

وفي صبحاً يقول الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله :

تَشْرِبْ مِنْ الوادي وتَصْدِرْمُحِيلاتُ تَبْغي مَنْ الصَّخَّهُ دَعَالِيبِ مَاهَا (1) وسَقُوا إِلَى بَانَتْ لَهَنَّ العَلامَاتُ صَبْحا على ابمنْها ودَمْخ حذاهَا (1) والصَّبْح مطالِعةِ عَلاَوي شَهَالات قَدْ قَدَّمُوْا قَبلَ النَّكِيفُ بِشَراهَا (3)

ويقول عسكر بن جويعد الغنامي الرَّوقي العتيبي :

حنَّا إِلْيَا كُلِّ تَحَصَّلُ حَصِيْلِهُ لَنَا عَلَى وَادِيْ المَيَاهُ انقُلاَبِ ( اللهُ اللهُ عَلَى الزَّيدِي وصَبْحا مَسَابِ وَأَنتُمْ إِلْيا كُلِّ تَحَصَّلُ حَصِيْلُهُ لَكُمْ عَلَى الزَّيدِي وصَبْحا مَسَابِ

وفي صبحا ، في هذا العهد تشترك قبيلتا عتيبة وقحطان .

وفي تحديدها يقول الأصفهاني : ويذبل لبني قشير ، والينكير لبني قشير ، حبل طويل ، ويذبل بين الينكير ودمخ ، وبيذبل ماء يقال له حليمة .

قال الراجز :

قَدْ طَالَ مَامَاشَى المطيَّ يذْبلُ وهو مقيم والمطَايَا تَنْسِلُ وهو جبل لباهلة ، وتراه من مسيرة يومين ، وهو قريب من السود . قال الأَصمعي : يَذْبُلُ والقعاقع وابنا شام لباهلة (٥٠) .

<sup>(</sup>١) تصدر محيلات : مواصلة سفرها . دغاليب ماها : الدغاليب بين المر والحلو .

 <sup>(</sup>٢) سقوا: بمعنى سقاها الله الغيث، يقال للتمنى وطلب الفرحة . إلى : بمعنى إذا . بانت هذ ظهرت . دمخ حذاها : محاذلها من الجانب الأيسر .

<sup>(</sup>٣) شَمَالات : قتا أذنى شمال ( ابني شمام ) . قلموا : بعثوا . النكيف : المودة . وهو بهذه الأبيات يرسم طريق حاج العرض في عودتهم . . .

<sup>(</sup>٤) حنا : نحن . تحصل حصيله : ما يحصل له من رعى الربيع فى أسفل البلاد . على وادعه المياه إنقلاب : عودة ، وهو فى بلاد الروقة من عتيبة .

<sup>(</sup>٥) إليا : إذا ، الزيدي جبل ، في بلاد برقا من عتيبة . مساب : طرق ومسالك .

<sup>(</sup>٦) يلاد ألمرب ٢٣٤ – ٢٣٨ .

قلت : يلاحظ أنه ذكر يـذبل وحددها ، وقال إنها من بلاد بني قشير ، ثم ذكرها ثانية وقال إنّها لباهلة ، ولعل هذا الاختلاف ناشي ء عن التصاق بلاد باهلة ببلاد بني قشير .

وقال ياقوت : يَذْبُلُ : بالفتح ثم السكون ، والباء موحدة مضمومة : هو جبل مشهور الذكر بنجد في طريقها .

قال أبو زياد : يـذبل جبل لباهلة ، مضارع ذُبَل إذا استرخى ، وله ذكر في شعرهم ، قال امرؤ القيس :

## وأيسرُه على السّتار فيلبُل

وقال النابغة الجعدي:

مَرحتَ وأَطرافُ الكلاليب تُتَّق فَقَد عَبَط الماءُ الحميم وأسهلا فإن كنتَ تلحاه لتنقُلَ مَجْدنا لِسَرةَ فانقل ذا المناكبيَ ذبُلا وإني لأَرجو ان أَردت انتقاله بكفيك أَن يأْبي عليك ويثقلا

وقال البكري : يـذبُل : بفتح أوله وإسكان ثانيه ، بعده باءً معجمة بواحدة ، قال يعقوب : يَذبُل جبل طرف منه لبني عمروابن كلاب ، وبقيته لباهلة مُلَيْل وعَرَّاض.

قال يعقوب : ويقال يذبل الجوع ، كأنه أبدًا مُجدب ، وقالت الخنساء :

أَخو الجود مَعروف له الجودوالنَّدى حليفان ما قامت تعار ويَذبُل وقال الممداني: يَذْبُل ، وأول مياهه القراد وحليمة والعطائية ماء في بطن السرّة (١).

قلت : ومما تقدم يتبين لنا تحديد موقع يـذبل ، وأن فيه حقوقاً

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٧ .

لباهلة ، وهذا التحديد ينطبق على هضبة صبحا ، وهي كذلك متصلة بشهالي بلاد باهلة .

ويقول ابن مقبل:

عَديد الحَصَى والسُّوْدَدُ المَنَبُحْبِحُ تظلَّ بها أَرضُ الخليفَة تَـدْلَح ونجران، هل في ذاك مرعي ومَسْرَحُ

وفي الْغُرِّ من فَرعَيْ ربَيعة عامر هُمُ مَلْوًا نجدًا ، ومِنْهُم عَسَاكِرٌ وهُمُ ملكوْا مابينَ هَضبة يـذْبُـل

صَبْحا أَيضًا كالذي قبله: خَبْراء معروفة ، تقع شرق جبل هكران شهالاً من قرية المحازة. (المويه الجديد) انظر رسم هكران ، وهي تابعة الإمارة مكة المكرمة.

صَبْحا أَيضًا كالذي قبله : قرية زراعية حديثة ، تقع في بلاد السرّ ، شهالاً من قرية جفن ، شرق طريق السيارات المسفلت الذاهب إلى القصم عبر بلاد السّر ، تابعة لإمارة الدوادمي .

صُبَيْحا: أوله صاد مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة بعدها ياء مثناة ساكنة ثم حاء مهملة بعدها ألف ، تصغير صبحا: هضبة حمراء ، تقع في ناحية هضب الدواسر الشرقية ، وفي جانبها الغربي عدّ يسمّى الهُبالة ، لقبيلة الدواسر ، تابعة لإمارة الدواسر .

الصَّخَرْتَيْن : أوله صاد مهملة مفتوحة ثم خاءً معجمة مفتوحة ثم راءً مهملة ساكنة ، بعدها تاءً مثناة ثم ياء مثناة بعدها نون ، تثنية صخرة ، حركت الخاء وسكنَّت الراء جرياً على لهجة عامة الناس ، وهما هضبتان شهباوان ، واقعتان في بلاد الحزم ، حزم الدواسر ، وعندهما ماءً عدّ ، يُدعى قليب جَرِي . تابعة لإمارة الدواسر .

ويبدو لي أنها هي الموضع الذي ورد في لبيد مقروناً بذكر مناجل ، قال لبيد :

فجادَ رَهْوًا إلى مناجل فالصَّخرة أمست نعاجُه عُصَبَا فحدَّر العصم من عماية لِلسَّهْل وقضى بصاحة الأربا

فالصَّخرتين قريبة من صاحة ومن مناجل. ووردها في شعر نبيد بصيغة المفرد إما أن يكون ضرورة شعريَّة أو أن المتأُخرين هم الذين ثنوها ، وهي غير بعيدة من جبال مناجل.

الصَّخَةُ : أوله صاد مهملة مفتوحة ثم خاء معجمة مفتوحة مشددة ، وبعدها هاء ، وقد ذكرها ياقوت بالسّين المهملة بدلاً من الصاد ، غير أن عامة أهل نجد يبدلون السين بالصّاد في بعض الاَّ ماء ، مثل هذا الامم كسخيبرة ، لا تعرف إلا بالصاد ، صخيبرة ، والساخن ، الصّاخن وهكذا .

والصّحة ماءٌ قديم ، وفير الماء قصير المنزع ، آباره كثيرة ، فيها الحلو والمر ، يقع في جوف نفود ، يدعى نفود الصخة ، جنوباً من العلم ، جنوب جبل الضّينية ، وغرباً شاليًّا من جبل خنزير ، وهو بالنّسبة لقرية الخاصرة يقع جنوباً ، غير بعيد منها ، وإياها يعني الشاعر الهتيمي ، وكان يسكن مع أخ له في قرية لهم في الخاصرة فذهب إلى النفود للقنص ، فعثر على ماء الصخة ، وكان في خبة في النفود فقال: يَاخُويْ ياعمًّارْ يَاوَيْ دِيْرَهُ قَصِيرَة الرَّشا ما تريدْ مَحالُ (١) خِنْزِيرْ عنها مَطلَعْ الشَّمْس بالسَّتا وأبالضَّيْن عَنها بالوصُوْفَ شمالُ في مَقْرنَ الخَلِينْ في سِرَّة الوَطا عَلَيْها مِنْ القَوزَ الطَّويلُ ظلَالُ في مَقْرنَ الخَلِينْ في سِرَّة الوَطا عَلَيْها مِنْ القَوزَ الطَّويلُ ظلَالُ في مَقْرنَ الخَلِينْ في سِرَّة الوَطا عَلَيْها مِنْ القَوزَ الطَّويلُ ظلَالُ في مَقْرنَ الخَلِينْ في سِرَّة الوَطَا عَلَيْها مِنْ القَوزَ الطَّويلُ ظلَالُ في مَقْرنَ الخَلَيْنُ في سِرَّة الوَطَا عَلَيْها مِنْ القَوزَ الطَّويلُ ظلَلَالُ في مَقْرنَ الخَلَيْنُ في سِرَّة الوَطَا عَلَيْها مِنْ القَوزَ الطَّويلُ ظلَلَالُ

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذا البيت وما بعده في رسم خنز ير .

وبهذه الأبيات حدَّد موقعها تحديدًا دقيقاً وصفًا جغرافيًا جيداً ملاماً لواقعها الطبيعي . ويقول الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله :

تَشْرَبْ مِنْ الوادي وتَصْدِرْمحيْلات تَبغِي من الصَّخة دغَاليبْ مَاهَا (١) وسقُوا إِلَى بانَتْ لِهِنْ العَلامات دَمْخ على ايمَنْها وصَبْحا حذاها والصَّبح مطَالعة عَلَاوي شَهَالاَت قَدْ قَدَّموا قَبلَ النَّكيفُ بشراها

وماءُ الصخة في هذا العهد واقع في بلاد قبيلة برقا من عتيبة ، ابع لإمارة الخاصرة .

أما قدماً فإنه من مياه عبد الله بن كلاب .

قال ياقوت : السُّخَّةُ : ماءة في رمال عبد الله بن كلاب.

صُخَيْبِرَةُ: أوله صاد مهملة مضمومة ثم خاء معجمة مفتوحة ثم ياء مثناة ساكنة ، بعدها باء موحدة مكسورة ثم راء مهملة مفتوحة ثم هاء ، صيغة تصغير : اسم لعدة مواضع متفرقة في البلاد ، وقد ذكرت في كتب المعاجم بالسين المهملة بدلاً من الصاد .

وصخيبرة: ماء قديم ، عذب ، يقع في حشة سوداء ، في رغبا - نملى قديماً \_ شالاً من ماء الرطرطية ، جنوب بلد عفيف على بعد واحد وتسعين كيلاً. تابع لإمارتها .

ونملى قدماً لبني قريط ، وفيها مياه كثيرة لهم ، انظر رسم رغبا . . صخيبرة أيضًا كالذي قبله : ماءٌ قديم ، يقع غرباً من قرية ثرب ، شرق شابة وروم قريباً منهما ، عرّ به الطريق بين بلدة عفيف والمدينة المنورة ، في بلاد مطير بني عبد الله وقد أقاموا عليه مساكن لهم ومحطة

<sup>(</sup>١) أنظر لشرح هذا البيت وما يعده رسم صبحاً .

بنزين ، وآباره متعدّدة ، وعلى بعضها مكائن صغيرة لرفع الماء ونخيلات وهو واقع في بلاد محارب قديماً . تابع لإمارة المدينة المنورة .

صخيبرة أيضًا كالذي قبله : جبل أسود غير مرتفع ، يقع شمال ماء (أبو مغير) شرقاً من جبل سنام ، شمال الربدة ، في بلاد عمحارب تابع لإمارة القصيم .

وقد ذكر الأصفهاني ما يدعى بهذا الاسم ، وقال إنه في بلاد محارب ، غير أنه عده من مياه شربتهم (١) ، والذي سبق ذكره واقع في وضح بلادهم .

وذكر أيضًا ماء لبني الأضبط ، وقال إنه ماء جامع ضخم ، ولم يحدّده (٢) .

صَدُّعَان : بصاد مهملة مفتوحة ودال مهملة ساكنة ، ثم عين مهملة بعدها ألف ثم نون موحَّدة : إسم لعدَّة مياه متفرقة في البلاد ، ولم أر لهذا: الاسم ذكرا في كتب المعاجم .

وصدعان ماءٌ حلو ، آباره كثيرة ، يقع في غربي الشريف ، جنوباً من ثهلان ، وشرقاً من جبل نطاق ، وهو في بلاد قبيلة العصمة من عتيبة التابعة لإمارة الدوادمي وبقربه غرباً منه ماءٌ عذب يُسمّى الصّدوعي ، وهما ماءان قدعان .

ويقع صدعان في براح من الأرض وبقربه من الشال برقة واسعة من أوسع النرق وأشهرها تسمى برقة صدعان نسبة إليه ويبدو لي أنها هي البرقة التي كانت تدعى فدعاً : برقة الأمهار ، وقد استوفيت ايخصها في رسم برقة الأمهار فانظره .

<sup>(</sup>١) يلاد العرب ١٨٩.

صَدْعان أَيضًا كالذي قبله: ماءٌ عذب يقع في هضاب حمر واقعة في أسفل وادي القِمْرى ، في ملتقى بلاد الدواسر ببلاد عتيبة ، وهو من مياه عقيل قديماً ، تابع لإمارة الدواسر.

صدعان أيضًا كالذي قبله: رس عذب ، قريب المنزع ، يشبه الصدع في الأرض ، تحوط جوانبه صخرة ، يقع في بلاد العريف جنوباً من ماء الجهيمية ، شرق جبل ذقان وهو لقبيلة الخواطرة من النفعة من عتيبة ، تابع لإمارة القويعية . انظر رسم العُريف .

صدعان أيضًا كالذي قبله: رسّ عذب ، يقع في ناحية جبل المضيح الشرقية ، من مياه الروقة من عتيبة ، بلاد ربيعة بن الأضبط ، تابع لإمارة عفيف ، انظر رسم المضيع .

صَدْعان أَيضًا كالذي قبله : رسّ عذب ، يقع في أعلا وادي بلغة ، شمال جبل فرقين ، في بلاد حرب ، بلاد قبيلة محارب قدماً ، تابع لإمارة القصيم .

صَدْعان أَيضًا كالذي قبله: ماءٌ قديم حلو، يقع في هضيبات حمر، تقع غرب الذَّنايب. صوب مغيب الشمس من ماء الخضارة، وفي الهضيبات التي يقع فيها تبرز هضيبتان إحداهما شاله والأُخرى صوب مطلع الشمس منه، وهو للرباعين ذوي ثبيت من عتيبة، وهو من مياه بني قوالة قديمًا، تابع لإمارة مكة المكرمة.

الصَّدْع: بصاد مهملة مفتوحة ودال مهملة ساكنة وآخره عين عين مهملة ، بلفظ الصَّدع واحد الصّدوع: قرية زراعية صغيرة ، واقعة شرق بلدة البرد على بعد ستة أكيال ، في منطقة السر ، التابعة الإمارة الدوادمي .

صَدْعَة : بفتح الصاد المهملة وسكون الدال المهملة ، بعدها عين مهملة ثم هاء : ماء عد ، عذب ، يقع في هضبة سوداء ، واقعة جنوب هضبة عقيب وجنوباً غربياً من مطابق ، في جنوبي حمرة العرض ، شالاً من هضبة صبحا وجنوب قرية المغرة ، في بلاد قحطان . تابعة لإمارة القويعية ، واقعة غرباً من بلدة القويعية .

الصُّغُو : بصاد مضمومة وغين معجمة ساكنة ثم واو : نخيل ومزارع واقعة في وادي الدواسر ، شمال شرق بلدة اللدام ، وهي لقبيلة الدواسر .

الصَّدُوعِي : أوله صاد مهملة مضمومة ثم دال مهملة مضمومة بعدها واو ساكنة ، ثم عين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة : ماء حلو ، يقع جنوباً من جبل نطاق ، وغرب ماء صدعان ، وشرقاً من جبل دمخ ، جنوباً من بلدة الشعراء ، وإياه يعني الشاعر الشعبي ، الشِّعِرِّي ، من آل روق من قحطان بقوله :

الدَّرب مِنْ بَينْ أَثلث والصُّدُوْعِي والحَمْضيَمْ الهَضْبَةَ اللِّي لَهَارُواسُ وحنَّا إِلْيا ذِكرَ الحَيالِهُ نَنُوْعِ نَبْرىَ لِقُطعانِ عَلَى قبَّ الافْرَاسُ

أما موقعه بالنّسبة لجبل أثلث فإنه يقع شرقاً جنوبيّاً ، وهو من مياه قبيلة العصمة في هذا العهد ، وهو من المياه القديمة في بلاد بني كلاب . تابع لإمارة الدوادمي يبعد عنها جنوباً ٩٠ كيلاً .

الصَّدوعي أَيضًا كالذي قبله: رس ، يقع في صفاة مفترشة في الأَرض ، ماؤه عذب ، يقع في ناحية هضبة العسيبيّة صوب مطلع الشمس منها ، غرب الشعب ، وماؤه ضحل ينضب في وقت الصيف ،

<sup>(</sup>١) تقدم شرح البيت والذي بعده في رسم أثلث ورسم جبله .

وهو في بلاد الروقة من عتيبة ، وفيه يقول شاعر منهم : نَصا الصُّدُوعي مِنْ يَحُطْ الرَّدُوع ودَنَّوْا لَهَا منْ زملْ ابوْها صَرِيْع (١) وهو تابع لإِمارة عفيف ، واقع غرباً من بلدة عفيف على بعد سبعين كيلاً تقريباً .

صفّاقة : بفتح الصّاد المهملة بعدها فاء موحدة مشدّة مفتوحة ثم ألف بعدها قاف مثناة مفتوحة ثم هاء : قرية زراعية ، عمرها محمد بن هملان وبنوه على ماء قديم ، يقع جنوباً من مدينة الدوادمي على بعد عشرين كيلاً ، وآل هملان الذين عمروا هذه القرية من بني زيد من أهالي الدوادمي ، وما زالوا يعمرونها ، وفيها يقول الشّاعر الشعى عمر بن ماضى :

يَاجِعِلْ سِرَّانْ يَفْدى دُونْ صَفَّاقَهُ وَقَلْبَانْ مَاسَلْ وَقَلْبَانْ العلَيجيَهُ رَبْع إِلَى جَاهُمُ الطُّرِقِ عَلَى فاقَهُ فَرْحَوْا، والى قِيلْ عِنْدالبَابْ طرْقيَّهُ تقدم شرح البيتين في رسم سران .

أما موقع العليجيَّة وموقع ماسل من قرية صفَّاقة ، التي افتـداها الشاعر بهما ، فإن العليجيَّة تقع جنوباً منها ، وماسلا يقع شرقاً منها ، وكلاهما قريبان منها .

وقد امتدح الشاعر أهل هذه القرية وأثنى عليهم بإكرامهم للضيف واحتفائهم به وارتياحهم لنزوله ببابهم ، وهذه الصفة لا تزال باقية فيهم متأصلة في قريتهم .

وقد ارتحل محمد بن سلمان من بلده رويضة العرض ، وجاور آل

<sup>(</sup>۱) نسى : قصد ، وإليه ذهب . يحط : يضع ، الردوع : جمع ردعة ، وهى نقط الوشم فى الحدين . دنوالها : قربوا لها لتركبه . الزمل : الحمال . صريع : جمل عتيق ارتحل قريباً .

هملان في قريتهم ، وزرع عندهم وهو شاعر معروف ، فقال يخاطب ابن طهيف من أهل الرويضة ، وكان عاملا عنده في زرعه :

يَابِنْ طَهَيْفْ إِنْ كَانْ جِيتُوْ ازنَيْتَانْ قُلْ : يِا قَلَيْبِ فِي جَهَام لقاهَا خَلَّيتْ زَعَّابَهُ وهَضْبَةُ قَهَيْدانْ وبلادي اللِّيرَخصْ عِنْديغلاها وزَرعتْ صَفَّاقَهُ قليب ابن همْلَان ورَاك يَا بن طهَيْف ما اظهرتماها

وقد تقدم شرح هذه الأبيات في رسم جَهَام .

وصفاقة معدودة من قرى الدوادمي التابعة لإمارتها .

صَفْرًا الدُّمَيثي : ويقال حيناً صفر الدميثيات : بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مهملة بعدها ألف ، والدُّميثي واحد الدُّميثيات ، وهي أودية دمثة تنحدر من الصفرا شرقاً فنسبت الصفرا إليها . والصفراء قف عتد جنوباً وشالاً ، وله انحدار تدريجي صوب الشرق ، يقع جنوباً من صفرا السر ، يفصل بينهما مجرى وادي القرنة ، وهما يشكلان تكويناً طبيعيًّا واحدًا مع ما يتصل بهما من الشرق الجنوبي كصفرا العبسة

وقد عرّف ياقوت القف فقال: القفُّ بالضم والتشديد، ما ارتفع من الأرض وغَلُظَ ولم يبلغ أن يكون جبلاً ، وقال ابن شميل : القُفُّ حجارة غاص بعضها ببعض مترادف بعضها إلى بعض ، حمر لا يخالطها من اللين والسَّهولة شيءُ .

وهو جبل غير أنَّه ليس بطويل في السَّماء فيه إشراف على ماحوله ، وما أشرف منه على الأرض حجارة تحت تلك الحجارة أيضًا حجارة ، قال : ولا تلتى قفًّا إلاًّ وفيه حجارة متعلقة عظام مثل الإبل البروك وأعظم

وصغار ، وربّ قفّ حجارته فنادير أمثال البيوت ، قال : ويكون في القف رياض وقيعان .

قلت هذا الوصف الذي عرف به ياقوت القف ، ينطبق على صفراء الدميثي وصفراء السر ، وماشاكلهما من القفاف .

وصفراء الدميثي واقعة شرق مدينة الدوادمي على بعد أربعين كيلاً ، يَطَأُ طريق السّيارات المسفلت الذاهب إلى الرّياض طرفها الشمالي . تابعة الإمارة الدوادمي .

صَفْرا السِّر: بفتح الصَّاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راءً مهملة بعدها ألف ، والسَّر بلد ، والصَّفرا قف ممتد من الجنوب إلى الشمال ، وأوديته تنحدر منه شرقاً في بطن السّر ، وإنما سميت الصفرا بهذا الاسم لأن حجارتها صفراء ، وتحف ببلدان السّر من الغرب على طول امتداده ، تبدأ من الجنوب من جانب القرنة الشمالي ، وتتصل شمالاً إلى حدود صفراء المذنب ، وتتسع أحياناً وتضيف حيناً ويتخللها أودية وشعاب ، وفيها مياه حلوة .

وقد ذكرت في كتب المعاجم القديمة باسم الحلَّة ، وهي معدودة ضمن بلاد الشُّريف.

قال ياقوت : الحلَّة بالفتح : اسم قفًّ من الشريف بين ضرية واليامة (١).

وقال الهمداني : وبين السر والتسرير قفًّ يقال له الحَلَّة فيه مياه كثيرة وطوله قدر نصف نهار (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر لتعريف القف رسم صفرا الدميتي . .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ١٤٦ .

وقال الهجري: هبالة ماء بالشريف بقرب الحلَّة ، والحلَّة قف أحمر مثل الأدى (١)

وقال أيضًا: وتتَّصل بعرجة الحلَّة ويخرج منها إلى السّر ، ثم من السّر إلى جراد ، وهي رملة من شق الوركة ، ثم تقع في المروّت (٢) ومما سبق يتضع دون شك أن صفراء السّر هي قف الحَلَّة .

وهي من البلاد التابعة لإمارة الدوادمي ، تبعد عن مدينة الدوادمي شرقاً خمسين كيلاً .

صَفْرا العبسة : بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راءً مهملة بعدها ألف ، والعبسة ماء قديم في جانب هذه الصَّفرا . والصَّفرا قف مرتفع ، واسع ، ينحدر بانحراف تدريجي صوب الشال الشرقي ، يقع بين صفرا الدميثيات وصفرا مغيرا ، وتبدو هذه الصَّفر ممثلة تكويناً طبيعيًّا واحداً ، يسير امتداد بعضها تلو الآخر .

وصفرا العبسة تطل على وادي الضَّحوي من الغرب ، ينحصر فيا بينها وبين رجم مغيرا (رجم هبران) وماء العبسة في ضفة وادي الضحوي غرب مغيرا وشال الحفيرة . انظر رسم العبسة .

وهي تابعة لإمارة الدوادمي ، تبعد عن مدينة الدوادمي شرقاً ستين كيلاً .

صَفْرا مُغَيْرا: بفتح الصاد المهملة ثم فاء موحدة ساكنة بعدها راء مهملة ثم ألف ، مضاف ، ومغيرا ماء قديم ، وقد أصبح هجرة عامرة ، واقعة في شرقي هذه الصَّفْرا.

والصَّفرا قف أصفر ، مرتفع من ناحية الغرب ، وله انحدار

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجرى ٢٣٠ . (٢) أبحاث الهجرى ٢٣٤ .

تدريجي صوب الشرق الشهالي ، يبرز فيه خشم طبيعي يطل على وادي الضحوى يناوح خشم العبسة ووادي الضَّحوي ينحصر بين خشم العبسة وبين هذا الخشم : رجم مغيرا ، ويدعى هذا الخشم : رجم مغيرا ، وغم أن بينه وبين ماء مغيرا أكثر من عشر أكيال ، وتسميته رجم مغيرا حديثة وكان يعرف قبل ذلك باسم (رجم هبران) . انظر رسم رجم مغيرا .

وصفرا مغيرا واقعة شرق صفرا العبسة ، وكأنهما معا يشكلان مع صفرا الدميثي تكويناً طبيعيًّا واحدًا ، وهي تلي خشم العرض الشالي الشرقي ، وتبعد عن الدوادمي شرقاً ثمانين كيلاً تقريباً . وهي تابعة الإمارتها .

الصَّفْرَةُ : بضم الصاد المهملة بعدها فاءً موحدة ساكنة ثم راءً مهملة مفتوحة وبعدها هاءً : قارة صفراءً ، حولها قويرات صغار ، تقع شرقاً من قرية ثرب على بعد عشرين كيلاً ، وشرق جبل الذيب ، وشمالاً منها يقع جبيل أحمر في متن جذيب يسمّى الأصيم ، وبالقرب منها ماءُ الصَّالحيَّة ، وماءُ اليُوسِفيَّة ، وفيها آثار تعدين قديم منتشرة . حولها ، وهي في بلاد مطير بني عبد الله ، تابعة لقرية ثرب التابعة لإمارة المدينة المنورة . ويميزها البعض عن غيرها بنسبتها إلى ثرب فيقولون لها : صفرة ثرب .

وذكر الأصفهاني أنها في بلاد محارب ، وذكرها باسم صفرة عيهم . فقال : ولهم \_ يعني محارب \_ صفرة عيهم ، وهي على شاطيء الجريب الذي يلي مغيب الشمس ، حيث يُحادُّونَ بني كلاب (١) . . .

<sup>(</sup>١) بلاد المرب ١٧٤.

قلت: تحديد الأصفهاني لصفرة عيهم ينطبق على صفرة ثرب ، فهي واقعة غرب الجرير (الجريب) مما يلي أعاليه ، فيا بينه وبين ثرب ، قريبة منه .

وقال الأصفهاني أيضًا : وقرن التّوباد جبل من بلادهم إلى جنب ماءة يقال لها الغبارة ، وذو جوفر واد ، وعيهم معدن . قال الشاعر الكلابي :

لعمري لقد لاقيت يوم زيالها على غير ميعاد بَغوم وكَلَيْها فوالله لا أنسى ملاحة ليلة بعيهم حتى يحشر الله عَيْهما والواقع أن قرن التوباد يناوح الصّفرة من الشهال ، يرى منها بالبصر .

الصُّفرة أَيضًا كالذي قبله : صحراء ، فيها جبيلات صفر صغار ، تقع جنوباً من المهد ، وفيها آثار تعدين قديم . تابعة لإمارة المدينة المنورة .

صُفُو : أوله صاد مهملة مضمومة ثم فاء موحدة ساكنة ، بعدها واو : جبل أسود ، يقع بين رمل العُريق وبين ضفة وادي المياه ، غرب جبل عَسْعَس ، شمالاً من عفيف ، وفيا بينه وبين رمل نفود العريق يقع ماء الصَّفوية ماء قديم ، ويلاحظ أنَّ رمل العريق شرق صفو ، ووادي المياه غربه ، وهو في بلاد الروقة من عتيبة ، يبعد عن عفيف شهالاً ثمانية وخمسين كيلاً . وهو قديماً في بلاد بني الأضبط ، داخل في حمى ضرية ، وقد ذكر الهجري ماء الصفوية باسم الصَّفوة ، وعدّه في الحمى .

<sup>(</sup>١) بلاد المرب ١٨٣.

قال الهجري: وكان مروان بن الحكم احتفر حفيرة أيضًا في ناحية الحمى ، يقال لها الصَّفوة ، بناحية أرض بنى الأضبط بن كلاب على عشرين ميلاً من ضرية ، ثم استرجعها بنو الأضبط في أيام بي العباس ، بقطائع من السلطان (١).

انظر رسم الصفوية .

وهو تابع لإٍمارة عفيف في هذا العهد .

الصُّفُويَّةُ : بضم الصاد المهملة وسكون الفاء ثم واو مكسورة ، بعدها ياءٌ مثناة مشددة مفتوحة ثم هاءٌ : ماءٌ مر قديم ، يقع في ناحية جبل صفو مما يلي نفود العريق ، شمالاً من أبرقية ، شمال بلدة عفيف على بعد ثمانية وخمسين كيلاً ، وهو من مياه قبيلة الغبيَّات – واحدهم غبيوي – من قبيلة الروقة من عتيبة ، واقعة في واد كبير يدفع في وادي المياه ، وقدعاً كانت داخلة في حمى ضريَّة ، وهي في أرض بني الأضبط المياه ، وقدعاً كانت داخلة في حمى ضريَّة ، وهي في أرض بني الأضبط الميان كلاب .

قال أبو علي الهجري: وكان مروان بن الحكم احتفر حفيرة أيضًا في ناحية الحمى ، يقال لها: الصَّفوة ، بناحية أرض بني الأضبط ابن كلاب ، على عشرين ميلاً من ضريَّة ، ثم استرجعها بنو الأضبط في أيام بني العباس بقطائع من السلطان (٢).

قلت : التحديد الذي ذكره الهجري لحفيرة الصفوة ينطبق على ماء الصَّفوية . وهي تابعة لإمارة عفيف في هذا العهد .

صُفَيَّةُ المُعَلَّق : بضم الصَّاد المهملة وفتح الفاءِ الموحدة ، ثم يامُّ مثناة مشدّدة مفتوحة ثم هاءٌ ، تصغير صفاة ، والمعَلق ، بفتح العين

<sup>(</sup>١) أنحاث الهجري ٢٥٠ . (٢) أبحاث الهجري ٢٥٠ .

المهملة وتشديد اللام وفتحها ، اسم للموضع الذي تقع فيه ، وهي هضبة حمراء ، ملساء ، غير كبيرة ، واقعة في المنتصف بين قرية الأثلة وقرية دخنة ، وغالباً المعلق يقال للموضع المرتفع ، انظر رسم المعلّق .

الصُّفَيَّةُ : بضم الصاد المهملة وفتح الفاء المهملة وتشديد الياء المثناة المفتوحة ثم هاء ، تصغير الصَّفاة : هضبة صغيرة ، شهباء ، شرق بلدة الشعراء على بعد إحدى عشر كيلاً ، يمر بهر طريق القوافل القديم القادمة للشعراء من الوشم ومن الدوادمي ، وإياها يعني محمد بن بليهد بقوله :

والحَيْد الاسْمَرْ يَذِبِّ خشُومْ قُصَارِهْ دَار سَقَاها حقُوقَ المزِنْ بَامْطارِهْ

وتقدم شرح البيتين في رسم الجعلان .

من جَوَّ داورد هُوْ يَعْرِفْ مَصَاديْرِهُ

ومن الصُّفيَّه نَشُوف النَّاسْ والديرَه

صَفْرَان : بصاد مهملة مفتوحة وقاف مثناة ساكنة ثم راء مهملة ثم ألف بعدها نون : ماء عدّ وفير الجمّ مرّ ، آباره عدّة ، يقع في براح من الأرض شرق جبل دَمخ ، وهو حديث ، واقع في بلاد قبيلة العصمة من عتيبة التابعة لإمارة الدوادمي ، يبعد عن مدينة الدوادمي جنوباً غربيًا مائة وعشرين كيلاً تقريباً .

الصقرة: بصاد مهملة مفتوحة وقاف مثناة ساكنة وراء مهملة مفتوحة ثم هاء ، ولاتذكر إلا معرفة بالألف واللام مشددة الصاد ، على لفظ مؤنث الصّقر ، وقد تذكر مضافة فيقال لها صقرة عكلية ، لقربها من دارة عكلية : وهو ماء عدّ قديم ، يقع في وادي المياه شرق دارة عكلية وجنوب ماء ظفرة ، شال بلدة عفيف تابع لإمارتها يبعد

عن بلدة عفيف تسعة وثلاثين كيلاً ، وهو من مياه قبيلة السلسة من الروقة من عتيبة وقد أسسوا فيه هجرة لهم .

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى رجل من قبيلة الحنانيش من الروقة اكتشف آبارها القديمة وحضرها ، واسمه الصَّقرة وابتاعها على السلسة .

وعند ماء الصقرة بركة من برك طريق حاج البصرة القاليم ما زالت ماثلة المعالم ، واقعة جنوب البئر فيا بينها وبين الأبرق.

ويبدو لي أنَّ هذا الماء هو ماء الجديلة القديم الذي عمر به طريق الحج ، والأن ما ذكره المؤرخون في رسم طريق الحج وفي وصف منازله يؤيد هذا القول .

قال ياقوت: جديلة: قال أَبو زياد: من مياه بني وبر بن الأُضبط ابن كلاب وجديلة منهل من مناهل حاج البصرة.

وقال الأصفهاني في ذكر مياه ربيعة بن الأضبط: وبينهم وبين بي وبر من المياه: الخريزة والجديلة. وقال أيضاً: العكلية من الجديلة مهب الهانية .

وقال : ومن جبال الجديلة قرن الجوادي وقرن أم مُحل وقرن الثعالب وقرن سَمْقَة .

وقال الهجري : على طريق الحاج للمصعد جبل أسود يقال له أسود العين ، بينه وبين الجديلة من دونها خمسة أميال ، وهي أرض بني وبر بن الأضبط .

وبين أسود العين وبين ضرية سبعة وعشرون ميلاً .

وقال أيضًا: قنيع جبل بين ضرية والجديلة من محجة البصرة إلى مكة .

وقال أيضًا : الخارج من ضريَّة يريد مكة يشرب بالجديلة تم فلجة ثم الدثينة ثم قُبا .

قلت: ما ذكره الأصفهاني والهجري في تحديد فلجة الماء الواقع غرب ضرية على محجة البصرة إلى مكة يدل دلالة واضحة أن ماء الصَّقرة هو ماءُ فلجة ، وما ذكره الحربيّ في رسم طريق الحج من البصرة إلى مكة يؤيد هذا القول .

قال الحربي بعد ذكر ضرية: ثم جديلة ، ومن ضرية إلى جديلة إثنان وثلاثون ميلاً ، وقبل جديلة بخمسة أميال موضع يقال له أسود العين فيه آبار قريبة الماء .

وقد أورد قصيدة رسم فيها ناظمها منازل الحاج ، وقال الناظم بعد ذكر ضرية :

حتى إذا مرّت على الجديلة دوسرة بحشرة جليله لدى سراها غير ما ثقيله

أوردتها الحوض فعافت مشربه فصدرت بي وأبت أن تقربه قلت لشخص وادع من صحبه

قدها إلى البركة كيما تشربا فقاد قوداء سعونا سلهبا فشربت من مائها وشربا

ثم استقینا ومضینا قدما نزجی مهاریس عتاقا أدما إذا غدون خلتهن عصما

الصَّقْريَّة: أوله صاد مهملة مفتوحة ثم قاف ساكنة مثناة بعدها والتعملة مكسورة ثم يال مثناة مشددة مفتوحة ثم ها ، والبعض يقولون لها: صَقْرَة.

بثر جاهلي قديم ماؤه عذب ، لا يشرب منه إلا بشطان لسعة فوهته ، عثر عليه جماعة الصقور – واحدهم صقري – في الناحية الغربية الجنوبية من جبل خنوقة فاحتفروها ، وعمروها للشرب ، ثم باعوها على قبيلة المفاريج – واحدهم مفرجي – جماعة ابن طويق(؟) من النفعة من عتيبة ، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الصقور الذين احتفروها .

وقد أسس النفعة عليها هجرة لهم واستقروا فيها ، وحفروا آباراً جديدة وغرسوا نخلا ، وهجرتهم عامرة تقام فيها صلاة الجمعة ، تبعد عن بلدة البجادية شمالاً خمسة أكيال ، وتبعد عن الدوادمي غرباً سبعين كيلاً ، على طريق الحجاز المسفلت ، شمال خط السيارات على بعد خمسة أكيال . تابعة لإمارة الدوادمي .

الصَّقْعا : بصاد مهملة مفتوحة وقاف مثناة ساكنة وعين مهملة بعدها ألف ، مقصور : هضبة سوداء غير مرتفعة ، تغطِّي جانب من رأسها برقة بيضاء ، والأصقع فيا تعارف عليه الناس هو الأبيض أعلا الرأس ، وهي واقعة بين الربنة وبين الماوان ، عر بها طريق حاج العراق القليم ، وفي ناحيتها الشهالية الشرقية آبار متهدمة وبعضها عامر ، وبركة مربَّعة لها مصنى من برك طريق زبيدة ، ويبدو لي أن هضبة الصَّقعا هي الموضع الذي ذكره صاحب "المغانم" باسم الصَّلعاء ، بقلب قافة لاما ، قال : الصَّلعاء موضع قرب ماوان وقد ذكر الحربي : بيل أسود فيه بياض ، قلت : الوصف والتحديد في عبارة الحربي ينطبق على هذا الموضع ، ويبدو لي أن في آخر هبارته نقص ، لأن وصف البركة والآبار وتحديدها ينطبق على مغيثة الماوان والعامة في هذا الموضع ، ويبدو المنطب على مغيثة الماوان والعامة في هذا الموضع ، ويبدو المنطبق على مغيثة الماوان والعامة في هذا

العهد يسمّون هذا الموضع العميرة من أجل آثار العمران ألقديمة فيه ، وهي داخلة في هذا العهد في بلاد قبيلة حرب ، تابعة لإمارة القصيم .

فالصقعا اسم للهضبة تعرف به ، والعميرة للوادي القريب منها ومافيه من آثار . انظر رسم العميرة .

صَلَاصِلُ: بفتح الصاد المهملة ثم لام بعدها ألف ، ثم صاد ثانية مكسورة ثم لام : ماءً عد ، قديم ، يقع في هضب الدواسر الأحمر ، في غربي الهضب ، جنوباً من جبل غاير ، غرب جبل الغثوري ، وهو في دارة بين هضاب حمر تكتنفها برقة .

ويبدو لي أنه قديماً كان يدعى صلصلاً ، لأنَّ المواضع التي وردت باسم صلاصل يقع تحديدها بعيدًا من هذا الموضع ، وقد ذكر ياقوت موضعًا باسم صلصل ينطبق وصفه وتحديده عليه .

قال ياقوت : صُلْصُل : بالضم والتكرير ، موضع لعمرو بن كلاب وهو بأعلى دارها بنجد .

وصُلْصُل ماء في جوف هضبة حمراء وفيه دارة ، قال أَبو عمامة الصّباحي :

هُم مَنعبوا ما بين دارة صُلْصُل إلى الهَضَبات من نضاد وحائل وقال جرير:

إذا ماحل أهلُك ياسُلَيمى بدارة صلصل شَحَطوا المَزَارا أبيتُ اللَّيل أرقب كل نجم تعرض ثم أنجد ثمَّ غارَا وهذا الوصف الذي ذكره ياقوت ينطبق على ماء صلاصل ، وصلاصل

مرتفع عن بلاد عمرو بن كلاب داخل في بلاد عقيل المجاورة لهم . وهو من مياه سُبيع في هذا العهد ، التابعة لإمارة رئية ، ويبعد عن مدينة رنية شرقاً مائتين وعشرة أكيال ، وقبيلة سبيع تشارك قبيلة اللواسر في مياه الهضب الموالية لبلادهم .

صلاصل أيضًا: ماء قديم يقع بقرب قصيبا، كتب عنه الشيخ محمد العبودي في معجمه (بلاد القصم).

صُلَيْبُ : أوله صاد مهملة مضمومة ثم لام مفتوحة بعدها ياء مثناة ساكنة ثم باء موحدة : ماء ، عد مر ، قديم يقع شال جبل رقعان جنوب دساس ، وغرب صاخ ، جنوب غرب بلدة القويعيّة في بلاد قحطان ، وهي في بلاد بني قشير قدعاً . تابع لإمارة القويعية في هذا العهد .

وقد ذكره ياقوت مؤنثاً فقال : الصُّلَيْبة ماءٌ من مياه قُشَيْر .

صُمَاخ: بصاد مهملة مضمومة وميم بعدها ألف ثم خاء معجمة ، جبل أسود كبير ، شديد السواد ، يقع جنوباً من جبل دساس ، فيه مياه كثيرة وسكانه آل عاطف من قبيلة قحطان ، وقديماً كان من جبال بنى قشير ، ووادي السرة يحف به من الجنوب حينا ينعرج أسفله صوب الشرق الجنوبي ، وقد ذكره الهمداني بهذا الاسم ، وحدده مع ماحوله تحديداً صائباً فقال: القتد جبل أسود فيه مياه عذاب صاخ وعنز وقرى مقابلة له من الهضب والأجربة وسديرة قساس والصاخ ، هذه المياه الأربعة عذاب .

وقد أُسَّس فيه أهله قرى صغيرة متفرقة ، وافتتحت فيه عام ١٣٨٩ ه مدرستان ابتدائيتان للبنين ، إحداهما في قرية ذُعَيْفَان

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤١ .

والثانية في قرية حُميان ، وينقل إليهما طلبة القرى الأُخرى بالسيارات يوميًا للدراسة .

ومن قراه : أُمُّ سَلَم ، اللَّكَّة ، أُمُّ سُرَيْحَة ، الحَفَاير ، السِّلَمِيَّة ، اللَّوَيْنِي .

ومن مياهه : الجُفَير ، سَرْمدًا ، الحُشَيْفانيَّة . وغيرها .

وهو تابع لإمارة القويعية ، يبعد عن مدينة القويعية صوب الجنوب مائة وخمسين كيملاً تقريبًا .

صُمْعَانُ : بضم الصاد المهملة ثم ميم ساكنة فعين مهملة ثم ألف بعدها نون موحدة : جبل أسود ، كبير ، وفيه ماء ، يقع في هضب اللهواسر ، بين الهضب الأحمر والهضب الأسود ، وفيه ماء لهم . تابع لإمارة الدواسر .

الصَّمْعُورِيَّة : بضم الصاد المهملة وسكون الميم وضم العين المهملة ، ثم واو ساكنة بعدها راء مهملة مكسورة ثم ياء مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء : هضبة حمراء ، لها قمة عالية مائلة إلى الغرب ، تقع شال هضبة مثلثة ، شالاً غربيًا من قرية الحسو ، ومثلثة واقعة بينها وبين القرية ، وهي من أعلام حمى الربندة القديم ، ويبدو لي أنها هي التي ذكرت في أعلام الحمى باسم الأقعس ، لانطباق الوصف والتحديد عليه ، فهو هضبة حمراء ملتفة حول بعضها قعساء الرأس .

قال الهجري: ثم الجبال التي تلي المحدث عن يسار المصعد، عمود الأَقعس، من أَرض محارب أَيضًا، وبه مياه تدعى الأَقعسيَّة، في أَصل الأَقعس وهي لمحارب، وبين الأَقعس والربذة بريدان (١).

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجرى ٢٤٤ .

قالت: في ناحية الصمعورية ماءٌ عذب يدعى جبيران ، ماءٌ قديم في جانبها مما يلي مثلثة ، ويبدوني أنه هو المدعوقديماً بالأقعسبَّة ، وكذلك فإن الصمعورية واقعة على يسار المصعد ، جنوب الربذة .

ويقصد بالمصعد، المصعد إلى مكة مع طريق زبيدة المار بقرية الربدة .
وهي واقعة في بلاد مطير بني عبد الله في هذا العهد ، تابعة لإمارة
المدينة المتورة .

الصَّمعورية أَيضًا كالذي قبله: هضبة حمراء عالية ، تقع غرب قرية مسكة ، وعندها هجرة لقبيلة حرب ، تابعة لمنطقة القصيم ، وقد استوفى بحثها الشيخ محمد العبودي في معجمه .

صُمَيْغَانُ : بضم الصاد المهملة بعدها ميم مفتوحة ثم يا مثناة ثم غين معجمة بعدها ألف ونون : شعب فيه ما عد ، يقع في شرقي عرض القويعية ، جنوباً من وادي الحرملية وشالاً من بلدة القويعية ، دخل في الجبل . تابع لإمارة القويعية .

الصَّمَيْما: بصاد مضمومة مشددة ثم ميم مفتوحة بعدها ياء مثناة ساكنة ثم ميم ثانية بعدها ألف مقصور ، تصغير صَّماء: ماء يقع في جانب جبيل الأُصيم في بلاد مطير التابعة لإمارة المدينة المنورة. انظر رسم الأُصيم .

صُوّانُ البُديعة : بضم الصّاد المهملة ثم واو مشدّدة بعدها ألف ثم نون ، سناف أبيض له متن مرتفع ، يعترض من الشمال إلى الجنوب تحف بجانبيه برقة ، والبديعة ماء محدّد في رسمه ، وقد نسب الصّوان إليه لقربه منه ، فهو واقع منه غرباً جنوبيّا ، انظر رسم البديّعة .

وقد يذكر غير مضاف ، فيقال : الصُّوان ، دون إضافته لأن له

شهرة بخلاف صوان الرطرطية . وهو فى البلاد التابعة لإمارة عفيف ، واقع جنوباً من بلدة عفيف على بعد مائة وخمسة وأربعين كيلاً . في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة .

صُوَّان الرَّطْرِطِيَّة : الصوان كالذي قبله ، سناف أبيض له متن مرتفع ، يقع غرباً شماليًّا من ماء الرطرطية ، وقد نسب إليه لقربه منه ، انظر رسم الرطرطية الواقعة جنوب بلدعفيف. وهو تابع لإمارة عفيف ، في بلاد قبيلة المقطة من عتيبة .

صُويَّةُ : بضم الصاد المهملة ثم واو مفتوحة ، بعدها ياءٌ مثناة مشددة مفتوحة ثم هاءٌ ، تصغير صَوْيَة : ماءٌ يقع شرقاً جنوبيًا من هضبة الجفشوية ، صوب مطلع الشمس من هضبة العسيبية ، غرب عفيف على بعد خمسة وستين كيلاً ، وهو من مياه الروقة من عتيبة ، وفيه يقول الشاعر الشعبى على بن مرزوق غلام العضيان الروقة :

وطَنْ صُويَّهُ عَصْرِ والشَّمسِ حَيَّهُ والفَنْ عَلَى عدَّ لَفَاهُ الخيَالِ ('' سَلِّمْ عَلَى العضْيانْ ذَرْفينْ الايْمانْ ما في أَقُولُ أَقصَى وذَاكُ الموالِي (''' وهي تابعة لإمارة عفيف.

الصَّهْرُوْجُ : بضم الصاد المهملة وبعدها هاءٌ ساكنة ثم راءٌ مهملة فواو ساكنة ثم جيم معجمة : ماءٌ ، يقع في ناحية كشب الشرقية صوب مطلع الشمس من ماء الرويلية ، لقبيلة المراشدة – واحدهم مرشدي من الروقة من عتيبة . تابع لإمارة مكة المكرمة .

<sup>(</sup>١) وطن : مررن . عصر : وقت العصر . الشمس حية : لم تغرب .

الفن : وردن . عد : بئر غزير المساء ويعني به ماء الشعب . لفاه الحيال : دعاء له بالمطر .

 <sup>(</sup>۲) فرفين الإيمان : الذرف الحاذق المهذب ، الأيمان ، جمع يمنى ، وهي الأيدى .
 ما في : لا أريد . أقمى وذاك الموالى : ليس فيهم بعيد وقريب . بالنسبة إلى ، فسلم عليهم حيماً دون تمييز بينهم .

باب الضاد

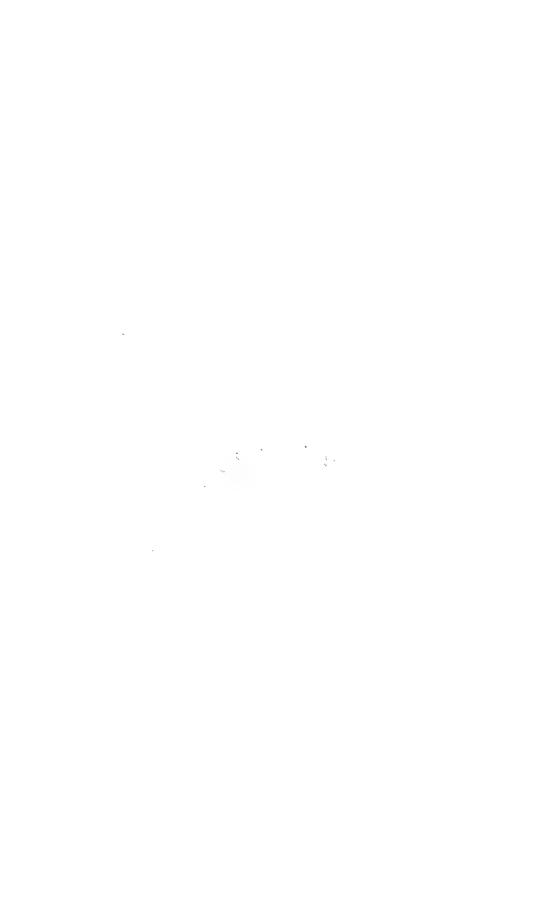

الضَّالُّ : أُوله ضاد معجمة مشدّدة مفتوحة ثم ألف بعدها لام مشُددة ، ولا يذكر إلا معرَّفاً : وهو واد ينحدر من الغرب إلى الشرق ويفيض سيله في وادي القرنة . وهو واقع شال مدينة الدوادمي على بعد عشرة أكيـال . في أعلاه قرن بني الـلون يسمّى هُضَيب الضال ، وشرقاً من الهضيب هضبة صغيرة ملساء منطرحة على ضفة الوادي تسمّى صُفيَّة \_ تصغير صفاة \_ الضال ، وفيه ماءً عذب يسمّى كذلك باسمه ، وإيّاه يعني الشاعر محمد بن بليهد بقوله:

دُّنَّيتُ ظَبْيَانْ يَقْطَعْ نَازِحْ الدِّيرَهُ وإلى زمَى ديرة منْ دُوْنَهَا قارَهُ

يَقْطَعْ ثَنَادِيهُ مَعْ ضالهوتَسْرِيْرهُ ضار مها في مسَانِيْدهُ ومحدارِهُ ومنْ جَوَّ دا وِردْ هُوْ يَعْرِفْ مَصَادِيرهْ ﴿ وَالْحَيْدَالَاسْمَرْ يَلْدَبْخُشُومْ قَصَّارِهُ ومن الصُّفيَّة نشوفُ الناسُ والدِّيرَه ﴿ دَارَ سَقَاهَا حَقَوقَ الْمِزِنَ بِامْطَارِهُ

داوِرْد ، مدينة الدوادمي . والدّيرة ، في البيت الأَّخير ، يعني بلدة الشعراء ، وقد تقدم شرح هذه الأبيات في رسم الجعلان والتسرير والثندوة. وذكر الشيخ محمد بن بليهد أنه يقطع في طريقه الثنادي والضال والتسرير ، ثم داورد .

والواقع أن الطريق القديم من بلاد الوشم إلى الدّوادمي ثم الشعراء، يقطع الثنادي ثم التسرير ثم الضال ثم الدوادمي ، غير أن طريق السيارات المسفلت انعدل عن هذه المواضع إلى ناحية الجنوب فأصبح لايقطعها ، فهو يقطع وادي القرنة ثم يركب متن صحراء الرّبوى ثم يقطع شعيب (أبو عشيرة) على بعد ثلاثة أكيال تقريباً شرق مدينة الدوادمي .

قال محمد بن بليهد : تخرج منها .. يعني الدّوادمي ... متجها إلى

جهة الشرق ، فتأتي على وادي الضّال ، ولم أجد له ذكرًا ، إلاَّ أن في معجم البلدان ذكر موضع يقال له «ضليلي» وتنحدر على التسرير (١).

قلت: رتب محمد بن بليهد الطريق في شعره وهو آت من الشرق إلى الغرب، أما ترتيبه في هذه العبارة من كتابه فإنه آت من الغرب إلى الشرق.

الضّبطيّة : بضاد معجمة بعدها باءٌ موحدة مكسورة ثم طاءٌ مهملة وياءٌ مثناة مشددة مفتوحة : قرية زراعية ، تقع في الخنقة في عرض شام ، بين قرية القلتة وقرية الغريري ، تابعة لإمارة القويعية ، تبعد عن مدينة القويعية غرباً ثلاثة وثلاثين كيلاً ، وسكانها من قبيلة قحطان ، ولاتذكر هذه القرية إلاً معرفة بالألف واللام .

ضَبُع: أوله ضاد معجمة مفتوحة ثم باءٌ موحدة مضمومة ثم عين ، بالفظ الضبع من السباع ، والعامة ينطقونه بكسر أوله وثانيه : جبل أعرف ، أسمر عليه غبرة ، يقع غرب نفود العُريق ، فيا بينه وبين هجرة أم أرطى ، وعنده ماءٌ قديم يسمّى الضّبعية ، نسبة إليه .

ويبعد عن عفيف شالاً (١٢٠) كيلاً تقريباً ، وماء الضَّبعية في ناحيته الغربية . وهو معروف مهذا الاسم قديماً وفي هذا العهد ، وهو تابع لإمارة عفيف وأهله ذوي شطيط من مطير بني عبد الله .

قال ياقوت : ضبع بلفظ الضَّبع من السِّباع ، عن نصر : جبل فارد بين النباج والنقرة .

وذكر غيره جبلًا لغطفان ، ولم يحدّده ولم يصّفه .

<sup>(</sup>١) صحيح الأخبار ٢ – ١٦٤ .

وقال: وسمي بذلك لما عليه من الحجارة التي كأنها منضدة تشبيهاً لها بالضبع وعرفها ، لأن للضّبع عرفاً من رأْسها إلى ذنبها . وفي ضبع يقول الشاعر الشعبي مطلق الصَّانع:

عَدَّى رَقَيِبَتهن عَصْر مهَايِف مَابَينْضِبْعْ وبَينْضِلْعانْ الأَنْجَاجْ يَشُوفْ بَيْت مَدْهَل لِلضَّعايِفْ يُوْرَدْ كَمَا يورَدْ مِن النَّاسْ هَدَّاجْ

ضبع أيضًا كالذي قبله: قهب له ظهر أعرف بلون الضَّبع ، يقع في أعلا وادي عُصيل ، شرق هجرة حلبان ، وغرباً من قرية القصورية ، غرب عرض شام ، تابع لإمارة الدوادمي .

ضبع أيضًا كالذي قبله : جبل أسود كبير ، يقع جنوب قرية المهد ، وقد ذكره ياقوت ، وقال إنه موضع قبل حرة بني سليم بينها وبين أفاعية ، تابع الإمارة المدينة المنورة .

الضَّبعِيَّةُ: أوله ضاد معجمة ثم باءٌ موحدة بعدها عين مهملة ثم ياءٌ مثناة مشددة ثم هاءٌ: نسبة إلى ضبع – بلفظ الضبع السبع المعروف ، ماءٌ قديم يقع في جبل ضبع ، في ناحيته الغربية ، وهو لذوي شطيط . واحدهم شطيطي – من مطير بني عبد الله ، وقد أسسوا عليه هجرة لهم، سميت باسمه ، تابعة لإمارة عفيف ، تبعد عن عفيف شالاً مائة وعشرين كيلاً ، وضبع محدد وموصوف في رسمه .

الضَّحَوِيَّ : أوله ضاد معجمة مفتوحة ثم حاء مهملة مفتوحة ، بعدها واو ثم ياء مثناة : واد كبير ، بطنه رملة رغاب ، يقع شال

<sup>(</sup>۱) على : طلع . رقيبهن : من يرقب لهم الطريق ويستطلع معالمه وأخباره . عصر مهايف : عصر متأخر ، أى قبيل الغروب . ضلعان : جمع ضلع . الانجاج : جبال شمال ضبع . (۲) يشوف : يرى ببصره . مدهل : مراد ومرتع مألوف . الضعايف : ضعفاء الناس . يورد : يرده ويأوى إليه الضيوف ، وضعفاء الناس . هداج : بدر بتياء السموأل المعروفة .

المرض ، فيما بينه وبين صفرا العبسة ، ثلتتي فيه سيول أودية وشعاب العرض الشمالية ، فني أعلاه يدفع وادي الوطاة وشعيب ماسل الجمح ووادي جهام، ثم يدفع شعيب الحسرج ووادي داحس ووادي المغص وشعيب العبسة وشعبان أمهات سلم ، ثم يدفع صوب الشمال الشرقي وعمرٌ بين رجم مُغيرا وخشم صفرا العبسة ثم عميل شرقاً وينتشر سيله في صحراءِ الحدبا ، شرق نفود السرّ ، يبعد عن مدينة الدوادمي شرقاً سبعين كيلاً تقريباً.

ضَرَابِيْنُ : أُوله ضاد معجمة مفتوحة ثم رَاءٌ بعدها أَلف ، ثم باءً موحدة مكسورة بعدها ياء مثناة ثم نون : حشة سوداء كبيرة ، تقع شهال ماء طلال \_ الذي أصبح قرية في هذا العهد \_ غرب الجرير ، في بلاد مطير بني عبد الله ، وفي حشة ضرابين مشاش يسمّى : عُقَيربان.

وفيه يقول شاعر من مطير بني عبد الله :

الدَّربْ خَشْم كَعَيْبُوادْنى ضَرَابِينْ وَمَنْ عِندْسَاقُ إِلْيَارِكُزْ عَظْم عَاجِهُ (١) ومُرَبِّعاتِ منْ سَمِيْرا إليا التِّينْ ومنْ خِشْم فَعَّانَهُ إليا ادْني العَجَاجَهُ ولهًا عَلِي الوادي الكبِيرُ اندُلاَجَهُ (١)

ماعندها إلا ناقلين الحواجين

وهو تابع لإمارة القصيم .

<sup>(</sup>١) كعيب جبل ، وساق جبل ، ركز : نصب . عاج جبل . إليا : بمعى إذا . والبيت فيه تعمية للهدف أو دعها في العجز .

يريد أن يدل قومه على الإبل ليأخذوها ، فرسم لهم الدرب ، فهي عند ساق . وعاج يمرون به قبل ساق . ثم أتى بالأبيات الأخيرة إبعاداً للتهمة .

<sup>(</sup>٢) الحواجين : العصى . يريد أن من عندها هم الرعاة ، لا يحملون رمحًا ولا سيفًا ولا بندقية فقط عصبه . الوادي الكبير : الجرير . إندلاجه : موجة .

الضَّرَيْبَة : بضم الضاد المعجمة وفتح الراء المهملة ، ثم يا عثناة ساكنة بعدها با عوحدة مفتوحة ثم ها عنه مسيخة تصغير ، كأنه تصغير ضريبة : حشاش سود ، فيها شعاب رغاب كثيرة الشجر ، تقع في طرف جبل الزيدي الغربي الجنوبي ، وفيها ما عذب يقال له مُرَيفق .

والزيدي جبل واسع ، يحف برمل السرة من الجنوب ، في بلاد قبيلة عتيبة ، تابع لإمارة الخاصرة .

الشَّرَيبة أيضًا كالذي قبله: حشَّة سوداء كبيرة تكتنفها برقة ، تقع في شرق حصاة آل حويل ، قحطان ، فيها ماءً ، وفيها هجرة حديثة تدعى: سرّ آل كعدة ، لآل كعدة من قحطان . وهي تابعة لإمارة القويعية . ضَلْفَعُ : أوله ضاد معجمة مفتوحة ثم لام ساكنة بعدها فاءً موحدة مفتوحة ثم لام ساكنة بعدها فاءً موحدة مفتوحة ثم ين مهملة : جبل أسود كبير ، يقع في جنوبي صحراء أ

مفتوحة ثم عين مهملة : جبل اسود كبير ، يقع في مجلوبي صفراء الفرشة ، شرقاً جنوبي الله من بلدة رنية ، معروف بهذا الاسم قديماً وحديثاً ، أَ وقديماً كان في بلاد عقيل .

قال ياقوت : ضلفع بالفتح ثم السكون ، ثم الفاء مفتوحة وعين مهملة : اسم موضع باليمن .

قال : فعمايتين إلى جوانب ضلفع . والواقع أنه ليس في اليمن ، بل هو في بلاد عقيل .

وذكر موضعًا أيضًا جِذا الامم في بلاد بني أسد .

وقد ورد في شعر لبيد بن ربيعة مقروناً بسلّي جبل لايزال معروفاً في تلك الناحية قال لبيد :

فَوقْف فَسُلِّي فَاكْنَافِ ضَلْفَع تَربَّعُ فيه تارَةً وتَقيم وضلفع تابع لإمارة رنية وهو في بلاد قبيلة سبيع . الضَّلُوعُ : أوله ضاد معجمة مفتوحة ثم لام مضمومة ، بعدها واو ساكنة ثم عين مهملة ، كأنَّه جمع ضلع : جبال على شكل سلسلة عتد شهالاً وجنوباً ، سوداء ، فيها ناصفة تقربها وفيها مياه ، تقع غرب جبال القياسر ، غرب وادي الشعبة . يمر وادي الشعبة بينها وبين القياسر ، ومن أوديتها وادي فريجة ، يدفع في الشُّعبة ، ووادي أم عجيلة ، يدفع كذلك في الشُّعبة ، وهي في بلاد مطير بني عبد الله ، وتبعد عن قرية ثرب جنوباً خمسة وخمسين كيلاً تقريباً ، وشرق الضلوع ماء قديم يدعى رُشَيدة عنده آثار تعدين قديم .

وهي معروفة بهذا الاسم قديماً ، واقعة في بلاد ربيعة بن الأضبط : ومن قال الأصفهاني وهو بعدد مواضع بلاد ربيعة بن الأضبط : ومن مياههم بئر الضَّلُوع ، وكانت في الجاهلية لبني تغلب (1)

ويقول الشاعر الشعبي حُوَيْد العضياني الرَّوْقي العنيبي : مسْراحِهِنْ يَوْم أُوّلْ المَالْ قَادِ والعَصِرْ في خَشْم العَسِيْبي بَكُوْالِهُ هَسُّوْابِهِنْ عَن الحَفَا والشَّدَادِ وخَشْمِ الضَّلُوْع المِعْتِلِي نَاحْرُوالِهُ ولَيْلَةُ ثلاثِ مَنْ ورَا الْمَضْبِ عَاد والْياوصِلْتَ العَرِجْ تعيَّنُوْا لَهُ ولَيْلَةُ ثلاثِ مَنْ ورَا الْمُضْبِ عَاد والْياوصِلْتَ العَرِجْ تعيَّنُوْا لَهُ

انظر لشرح هذه الأبيات رسم العسيبيّات .
وهذه الجبال تابعة لإمارة المدينة المنورة .
ضُلَيْعَاتُ الذَّبحَة : بضم الضاد المعجمة وفتح اللاَّم ثم ياء مثناة

ماكنة بعدها عين مهملة ثم ألف بعدها تاء مثناة ، تصغير جمع ضلع والذبحة واقعة تاريخية عند هذه الضليعات لم أعرف شيئًا عن نفاصيلها

والضُّلَيْعات : جبيلات سود صغار ، تقع جنوباً من هجرة حلبان، وغرباً من ماءِ الأَطاوي . انظر رسم حلبان .

وهي في بلاد قبيلة الشيابين تابعة لإِمارة الخاصرة .

ضُلَيْع السَّبَار: بضم الضاد المعجمة وفتح اللام وسكون الياء المثناة شم عين مهملة ، مضاف ، السَّبَار: بفتح السين والباء الموحدة المشدَّدة شم ألف بعدها راء ، هو من يستطلع البلاد ، ويراقب تحركات النَّاس ، يقال : سَبَره إذا راقبه وتطلع أخباره : وهو جبلُ صغير ، يقع في ناحية ماء الثَّعل الشهائية ، في أعلا الجرير ، شهال طريق السيارات المسفلت الذاهب إلى الطايف غرب عفيف . على بعد خمسة وخمسين كيلا تقريبا. يَسْبُر منه أهل الثعل من حولهم . انظر رسم الثعل .

وهو في بلاد الحفاة ـ واحدهم حافي ـ من الروقة من عتيبة .

ضُلَيْعُ الصَّيَاح : بضم الضاد المعجمة وفتح اللاَّم ثم ياءً مثناة ساكنة بعدها عين مهملة ، تصغير ضلع ، والصَّياح بفتح الصَّاد وتشديد الياء المثناة وفتحها ، وهو الصائح ، الذي يصيح بالقوم ، في حالة وجود خوف أو فزع لينذرهم أو يستنفرهم : وهو جبيل صغير يقع بين ماء سَجًا وماء النُّعل ، غرب بلدة عفيف على بعد خمسين كيلا تقريبا .

وسمي بهذا الاسم لأن الصائح فيه يسمعه من في الثعل ومن في سَجَا في آن واحد إذا هو صاح فيه ، فهو يصيح لهؤلآء وهؤلآء عند حدوث خوف أو فزع فيسمعهم من هذا الجبيل ، وهو في البلاد التابعة الإمارة عفيف .

ضُلَيْعُ العِجْمَان : بضم الضاد المعجمة ثم لام مفتوحة بعدها ياء مثناة ساكنة ثم عين مهملة ، تصغير ضلع ، والعجمان قبيلة معروفة ، وسمي

بهذا الاسم لأن سرية صغيرة من العجمان غزت هذه البلاد فتوغلت في قوم كثيرين من أعداثها فلاذت في هذا الجبيل الصغير معتصمة فيه ، فحوصرت فيه حتى قضى عليها فيه .

وهو جبيل صغير بني اللون ، واقع جنوبا شرقيا من هضبة جبلة ، فيا بينها وبين ضفة وادي الرشا ، وهو صغير لايرى إلا من قرب ، لكنّه اشتهر وعرف لهذه الواقعة التاريخية .

انظر رسم جبلة . وهو تابع لإمارة الدوادمي .

ضِمَارٌ: أوله ضاد معجمة مكسورة ثم ميم بعدها ألف ثم راءً مهملة: جبل أُسود كبير، وفيه منهل ماء يسمّى باسمه، يقع في الناحية الجنوبية الشرقية من هضب الدَّواسر، وسيله يدفع في صحراء قمرا، وهو من أعلام بلاد الدواسر تابع لإمارة وادي الدواسر.

وقد ذكر ياقوت موضعا بهذا الاسم فقال : الضَّمار بالكسر ، و آخره رائح : موضع بين نجد والهامة ، وقال الشاعر :

أقول لصَاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضّمار تمتّع من شعيم عَرار نَجْد فما بعد العشيَّة من عَرار ألا ياحبَّذا نفحات نَجْد وريَّا رَوضِه بعَد القطَارِ وأهلك إذ يحلِّ الحيُّ نَجدًا وأنت على زَمانِك غَيْرُ زارِ شُهُور يَنْقضِينَ وما علمنا بأنصاف لهنَّ ولا سِرارِ تقاصر ليلهنَّ فخيْرُ لَيْل وأطيبُ مَايكونُ من النَّهارِ

وقال یاقوت أیضا : ضَمَار بوزن فَعال ، بمعنی أَضمر ، موضع كانت فیه وقعة لبنی هلال . قلت : ضهار الذي نتحدَّث عنه واقع في بلاد هلال وعقيل قديما ، وليس ببعد أن يكون هو الموضع الذي ذكره ياقوت .

الضّهيان: أوله ضاد معجمة مكسورة ثم هاء ساكنة ، بعدها ياء مثناة ثم ألف بعدها نون: وقديذكر بصيغة الجمع فيقال: الصّهيانيات واحدها ضهيان: وهي أودية متوازية ، فيها شجر طلح ، تقع غرب هضاب السّمنات ، غربا شاليا ن مدنية الدوادمي على بعد عشرين كيلا تقريبا، وسيلها يتجه شهالاً، وتدفع في وادي أفقرا. تابعة لإمارة الدوادمي . الضّينية : أوله ضاد معجمة مكسورة ثم ياء مثناة ساكنة ثم نون موحدة بعدها ياء ثانية مشددة مفتوحة ثم هاء : جبل أسود كبير ، يقع جنوب العلم وجنوب قرية الخاصرة ، وبقربه في الشرق منه جبل أسود يدعا أمَّ حقوف ويحفّ بهما من الجنوب نفود الصّخة ، وفيه يقول شاعر من هُتَيْم كان هو وأخ لها ساكنين في الخاصرة ، فذهب يقول شاعر من هُتَيْم كان هو وأخ لها ساكنين في الخاصرة ، فذهب يقول شاعر من هُتَيْم كان هو وأخ لها ساكنين في الخاصرة ، فذهب يقول شاعر من هُتَيْم كان هو وأخ لها ساكنين في الخاصرة ، فذهب

يَاخُويْ يَاعمَّارْ يَاوَيْ دِيْرَهْ قصيْرةِ الرَّشَا مَاتِرِيدْ مَحَّالُ خنزيْر عَنْها مَطلعْ الشَّمْس بِالشِّتَا وأَبا لضَّينَ عَنْها بِالْوصُوفْ شِمالْ في مَقْرَنَ الخَلَّينْ في سِرَّة الوِطَا عَلَيْها منْ القَوْز الطَّويلْ ظلاَلْ

وهذان الجبلان كانا – قديما – يسمّيان الصَّمْرَ الضَّاين ، لأَن ماذكره المؤرخون في تحديد الضَّمر والضَّائن ينطبق عليهما . قال الاصفهاني : إقبال الرمل قصد الضَّمر والضَّائن ماء يُسمَّى قنيعا لبنى قريط ، ولهم السّعدية ماءة ، والضائن علمان وفي أحدهما الخِضْرِمَةُ وفي الآخر مخضورا . وعريعرة ماءة بين الجبلين والرمل ، وكل هذا لربيعة بن عبد الله ابن أبي بكر بن كلاب . وأنشد حترش في الضمرين ، وهما الضَّمرُ والضَّاين:

لقد كان بالضَّمرين والنير معقل وفي نَمَلي والأَخْرَجَيْن مَنِيْـــم وقال ناهض بن ثومة :

تَقَحُّمَ الرَّملَ فالضَّمْرَين وابِلُـه وبالرِّقاشَيْنِ منْ أَسْبَالهِ شَمَلُ

وقال العامري: الضَّمر والنَّائن فيا مضى لبني سلول ، وهما جبلان لبني كلاب. قلت: ورد مع ذكر الضمرين ذكر السعدية وهي قريبة منها تدعى في هذا العهد سَعَدَة.

وورد في الشواهد ذكر النير والأخرجين ونملى ، وهذه الجبال بعضها قريب من بعض وكذلك ذكر معهما الرمل ، ويقصد به النفود القريب منها ، نفود الصَّخة .

باب الطناء



الطَّامِيَة : أوله طاءً مهملة بعدها ألف ثم ميم مكسورة فياءً مثناة ثم هاء : ماءٌ مرّ ، يقع بين المكيلي وبين صفرة ثرب ، جنوبا من قرية ثرب على بعد خمسة وعشرين كيلا تقريبا ، وهو من مياه مطير بني عبد الله. وقديما كان في بلاد محارب. انظر رسم ثرب.

طُبِّيقُ : بضم الطَّاء المهملة ثم باءٌ موحدة مفتوحة بعدها ياءٌ مثناة ساكنة ثم قاف مثناة ، صيغة تصغير : هضاب حمر غير مرتفعة ، ويجانبها هضاب حمر تدعى : مطابق ، ويذكران معا فيقال : طبيق ومطابق ، وفيها ماء عذب ، وغربها يقع ماء عذب يسمّى صدعة ، وهي واقعة في حمرة العرض مما يلي هضبة صبحا ( يذبل ) جنوبا من بلد الرويضة ، وجنوبا من هضاب خرص والمغرة .

ويبدو لي أن هضاب طبيق ومطابق ومابقرها من الهضاب الحمر الملس مثل هضاب الخضر وهضاب العقابة وعقيّب والدغمي ، هي التي كانت قديما تدعى الودكاء ، لأن وصف الودكاء وتحديدها ينطبق عليها . غهذه الهضاب حمر ملس ، واقعة شمال صبحا . (يذبل) قريبة منها . وفي تحديد الودكاء قال الهجريُّ : أنشد للصِّمة بن عبد الله:

خليلي إن قابلها الهضب أو بدا لكم سند الودكاء أن تبكيا جهدا الودكاء : الجمع ودك ، هضاب ملس شال يذبل (١)

قلت : وفد ذكر الاصفهاني ماء من مياه نملي يدعى الودكاء أيضا . وقال البكري ان الودكاء ماء بأعلى خنثل.

والواقع أن خنثلا قريب من نملي ، فهو واد مشهور يحف بِنَمَلي من الغرب .

<sup>(</sup>١) أيحاث المجرى ٢٧٥ - ٣٨٥

طُحَي : بضم الطاء المهملة وفنح الحاء المهملة ثم ياء مثناة مشددة . ماء قليم . عد عذب ، وفير الماء ، يقع في حمرة العرض جنوبيا غربياً من بلدة رويضة العرض ، على بعد ثلاثة عشر كيلا . وتطل عليه من الشمال هضاب حمر ، لها رؤوس بارزة تدعى هضاب طحى .

وقد تأسّست فيه هجرة حديثة لقبيلة العصمة من عتيبة ، وفيها زراعة ونخل ، وفيها مدرسة ابتدائية للبنين وتقام فيها صلاة الجمعة.

وطحيَّ معروف بهذا الاسم قديما وفي هذا العهد. قال الهمداني: ومن مياه الشريف ذو سقيف والجعور وطويلة الخطام وعصيل وطُحَيُّ (١).

طِخْفَةُ : أوله طاءُ مكسورة ثم خاءُ معجمة ساكنة ففاءُ موحدة مفتوحة ثم هاء : هضبة حمراءُ كبيرة معترضة من الجنوب إلى الشال ، تقع شرقا من بلدة ضرية ، يحف بها من الغرب وادي هرمول ، فيها مياه ، في داخلها وفي نواحيها ، وهي من أعلام حمى ضرية قديما .

وفيها منزل من منازل حجّاج البصرة ، كان الطريق يمر من خيشومها الشمالي ، وفي غربيّها فيا بينها وبين جبل العبد – ويقال له عبد طخفة – بركة من برك الطريق القديمة ، وفيها ينزل المصعد بعد إمّرة ، وبعدها ينزل ضرية ، قال الحربي ، في ترتيب منازل حاج البصرة : ومن رامة إلى إمّرة ، سبعة وعشرون كيلا ، ومن إمّرة إلى طخفة ستة وعشرون ميلا وما آبار كثيرة ، ومن طخفة إلى ضرية ثمانية عشر ميلا (٢)

وفي قصيدة أوردها الحربي في ذكر طريق الحج من البصرة إلى مكة : حتَّى إذا مرَّتْ بماء طِخْفَهُ عطفتُها فلَمْ تَمِلُ لعَطفَهُ مُ

<sup>(</sup>۱) صفة جزيرة العرب ۱٤٧ . (۲) كتاب المناسك ۹۹ه ـ ، ۳۹۴ .

حتى إذا مرت على ضرية مرت بأرض نزهة عَلَيّة الله عن الأذى بريّة

فنزل القوم هناك منزلا لم ينزلوا في مثله فيا خلى مناك منزلا ماء رواء ومندًا مقبلا

وقال أَبُو علي الهجري : الخارج من ضرية يريد البصرة : يشرب بطخفة ، ثم إِمّرة ، ثم رَامة (١)

وقال أيضا: واحتفر بعض بني جسر بالحمى وبشاطىء الرّيان في غربي طَخْفَة ، وسمّى تلك العين المشقر ، وهي اليوم في أيدي أناس من بني جعفر ، وبين هذه الحفيرة ، وبين ضرية ثلاثة عشر ميلا (٢).

وقال الاصفهاني : طخفة جبل أحمر طويل ، حذاؤه بئار ومنهل ،

قال الشاعر الضَّبابي لبني جعفر :

قد علمت مُطرِّف خِضَابُها تزل عن مثل النَّقا ثيابُها أَحْسَابُها أَحْسَابُها

وعَلِمْت طخفةُ مَنْ أَرِبابُهِما إِذَا السَّيوفُ ابْتُذَلِّتْ صِعَابُها (٣) وقال الاصفهاني أيضا: غول للضَّباب وطخفة.

وقال ياقوت: طخفة بالكسر ويروي بالفتح ، عن العمراني ، شم السكون ، والفاء: موضع بالنباج وبعد إمّرة في طريق البصرة إلى مكة ، ثم أورد بعد هذا ماذكره الاصفهاني بنصه ونسبه إلى كتاب الأصمعي . قلت : قوله : بالنباج غير صحيح ، لأن طخفة ليست في النباج ، بل هي كما ذكر بعد إمرة في طريق البصرة . وذكر عن ابن الفقيه أن

<sup>(</sup>١) أبحاث الهجرى ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) بلاد العرب ١٠٣.

لكلاب جُبَلاً يدعى طخفة أيضا ، ولهم عنده يوم ، وذكر شعراً لربيعة ابن مقروم الضبي قال :

وقومي ، فانْ أنت كَلَّبتني بقولي فاسأَل بقومي عليا بنو الحرب يوما،إذا استلاَّموا حسبتهم فى الحديد القروما فلاى ببزاخة أهلي لهم وإذ ملؤا بالجموع الحريما وإذ لقيت عامر بالنِّسا ر،منهم، طخفة يوما غشوما به شاطروا الحي أموالهم هوازن ذا وفرها والعديما وساقت لنا منحج بالكلاب مواليها كلَّها والصَّميا وقالت أم موسى الكلابية ، وقد زوِّجت في حجر بالهامة :

للَّه درَّي أَي نظرة ناظر نظرة بعني أرضا عز عندي مَرامُها هل الباب مفروج فانظر نظرة بعني أرضا عز عندي مَرامُها فياحبذا الدَّهنا وطيب ترابها وأرض فضاء يصدح اللَّيلهامها ونصَّ العذاري بالعشَّيات والضحى إلى أَن بدت وحْيُ العيون كلامُها

طخفة أيضا كالذي قبله: هضاب حمر كبار، تقع غرب هضاب شعب العسيبيَّات، يمر وادي الجرير بينها وبين هضاب الشعب، واقعة في بلاد ربيعة بن الأضبط،

أما في هذا العهد فانها واقعة في بلاد الروقة من عتيبة التابعة لإمارة عفيف ، ولم أر لها ذكرا بهذا الإسم في كتب التاريخ ، ويبدو لي أن هذه الهضاب هي هضب القليب ، وأن تسميتها طخفة تسمية حديثة .

ويحتمل أن العضيان من الروقة سموها بهذا الاسم لأنها تناوح هضاب الشعب شعب العسيبيات ، ويقال له أيضا شعب العضيان ، وهو من بلادهم تشبيها لها بهضبة طخفة الواقعة شرق ضرية والتي يناوحها هضب الدهم

أحمر يسمّى الشعب ، ويميز عن شعب العضيان فيقال له شعب القد ، وكان العضيان في عهدسابق يقطنون فيه أيضا ، ولإيضاح انطباق تحديد هضب القليب على هذه الحضاب أذكر هنا ماورد فيه من الأقوال والشواهد من شعر العرب .

قال الاصفهاني: هضب القليب بلاد منقطعة لعمرو بن عبدالله ابن كلاب ، وناحية منها لبني سليم ، وقال العامري: هضب القليب نصف فيا بين بني عامر وبني سليم حاجز فيا بيننا وبينهم ، والقليب الذي أينسب إليه هضب لهم (١).

وقال البكري: وهو يعلق على شعر ابن مقبل في رسم المضيَّح: سل الدار من جنبي حِبِرٍ فَواهب إذا مارأًى هضب القليب المُضَيَّحَ، وهضب القليب لبني قنفذ من بني سليم ، وهناك قتلت بنو قُنْفذ من مُقَصَّص العامري .

قات: لا اختلاف بينا ذكر الاصفهانى وماذكره البكري في تحديد هضب القليب ، وماذكراه ينطبق على هضب طخفة ، وهضب طخفة قريب من جبل حبر ، وكذلك من المضيَّح ، فجبل المضيَّح يناوحه من الشهال ويمكن أن ترى ببصرك أحدهما من الآخر ، وحبّر والمضيَّح معروفان باسميهما في هذا العهد ، وقد زرت هذه الأعلام وشاهدتها .

وذكر ياقوت في تحديده أقوالاً وأورد شواهد فقال : هضب القليب علم فيه شعاب كثيرة ، قال الأصمعي : هضب القليب بنجد ، والهضب جبال صغار ، والقليب في وسط هذا الموضع يقال له ذات الإصاد ، وهو من أسائها ، وعنده جرى داحس والغبراء ، وقال العامري : هضب القليب

<sup>🦰 (</sup>۱) بلاد العرب ۱۶۱ – ۱۶۲ ،

نصف بيننا وبين بني سلم ، حاجز فيا بيننا . والقليب الذي ينسب إليه بئر لهم ، وقال مطير بن الاشيم الأسدي واستمنحه ابن عم له فقالت امرأته هند : الحجارة ، فقال مطير :

أَبِالصُّم من هضب القليب أَمَرْتِني هُنيدة ، لايرضي بذاك المُخَيِّب المُخيِّب الذي لا لبن لابله ، والمبرّ الذي له لبن

أَلا إِنَّ هندًا عزَّها من صَديقها عنادلها مثل النَّضيح وأُوطب ومغرفة بالكف عجلى وجفنة ذوائبها مثل الملاءة تضرب الملاءة : القشرة التي تعلو اللَّبن ، وقال الأَعشى :

من ديار بالهضب هضب القليب فاض ماء السرور فيض الغروب وقال أبو زياد: وبنو وبر بن الأضبط بن كلاب لهم من المياه هضب القليب، والقليب ماء ، ولهم هضب كثير.

قلت: لا خلاف بين ماذكره ياقوت من الأقوال في تحديد هضب القلب وبين ماذكره غيره من الأقوال ، إلّا أن ماقاله عن أبي زياد فيه زيادة في الإيضاح حيث ذكر أنه لبني وبر ابن الأضبط فهذا لبلاد بلاد بني الأضبط ، كما أن أباً عبيد ذكر أنه في أرض الشَّربة .

أما ذات الإصاد: قال البكري: ذات الإصاد بكسر أوله وبالدال المهملة على وزن فعال: موضع ببلاد بني فزارة، وهو الموضع الذي أقعد فيه حذيفة بن بدر فتيانا من بني فزارة، لما تغالق هو وقيس بن زهير على داحس والغبراء وقال لهم: إن مر بكم داحس متقدما فالطموا وجهه وتهنهوه حتى تقدمه الغبراء ففعلوا، ثم مضى داحس حتى لحق غبراء وتقدمها، قال بشر بن أبي بن حمام العبسي :

لُطمن على ذات الإصاد وجمعهم يرون الأُذَى من ذلة وَهُوانِ

وقال اليزيدي: ذات الإصاد أراد ذات حُسى، وقيل: إن ذلك الشعب يُسمّى شعب الحيس لأن حذيفة أطعمهم هناك حيسًا، وقال الصَّولي وقد أنشد قول أبي تمام:

وغَادَرَ في صدور الدَّهر قَتْلى بني بَدْر على ذات الإِصاد ذَاتُ الإِصادِ: الردهة التي قتل عليها قيس بن زهير حذيفة بن بدر وهي موضع ماءِ بالهباءة .

قلت: ماذكره البكري من الأقوال فى تحديد ذات الإصاد يفيد أنها في عالية البلادحيث قال: انه موضع في بلاد بني فزارة ، وقال عن الصولي موضع ماء بالهباءة ويبدو لي أن هذا التحديد بعيد عن الواقع لأن الهباءة واقعة بالقرب من بيضان في شرقي الحجاز ، وواقعة داحس والغبراء واقعة في نجد .

وقال ياقوت: ذات الإصاد بالكسر: اسم الماء الذى لُطم عليه دَاحسٌ فرس قيس بن زهير العبسي وكان قد أجراه مع الغبراء فرس لحذيفة بن بدر الفزاري.

قال أبو عبيدة: ذات الاصاد ردهة في ديار عبس وسط هضب القليب وهضب القليب القليب القليب علم أحمر فيه شعاب كثيرة في أرض الشَّربة.

قلت: مما تقدم يتضح لنا أنه لااختلاف بين المؤرخين في أن ذات الإصادهو الماء الذي جرت عليه واقعة داحس والغبراء، ولكن الاختلاف جرى فيا قالوه في تحديده وفي وصفه، ولكن يبدو لي أنه قريب من هضب القليب، وقد تقدم الحديث عن تحديد هضب القليب ووصفه وما رأيته في ذلك، ومن الملاحظ أن بعضا من مواقع تلك الناحية قد تغير اسمه، وبعضا منها قد جري فيه شيء من التحريف، وبعضا منها باق باسمه لم يتغير ولم يجر فيه تحريف.

وهناك ماء عذب قديم قريب من طخفة (هضب القليب) في ناحيتها الشرقية ، ماؤه في هذا العهد ضحل ، ويبدو لي أنه هو الماء المعروف قديما باسم ذات الإصاد.

الطُّرِفِيَّةُ: أوله طاءً مهملة مفتوحة ثم راءً مهملة مكسورة ، بعدها فاءً موحّدة مكسورة ثم ياءً مثناة مشدَّدة مفتوحة بعدها هاءً: هجرة صغيرة ، حديثة ، تقع في بلاد الجمش ، شال هجرة القرين ، غرب هضبة جبلة ، لقبيلة الطرفان من الحمادين الدّلابحة الروقة ، من عتيبة ، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى أهلها الطُّرفان ، تابعة لإمارة الدوادمي الطُّرفية كالذي قبله : قرية تقع في الشهال الشرق من مدينة بريدة ، من بلاد القصيم ، وفيها جرت وقعة الطرفية الشهيرة بين الملك عبد العزيز من معود وبين بعض محاربيه وهذه الوقعة جرت عام ١٣٢٥ ه (١).

الطُّرفية أيضا: قرية زراعية واقعة في بطن السر، بين بلدة الفيضة وبين قرية عين الصُّوينع، وسكانها من بني زيد ومن النوافل، وهي تابعة لإمارة الدوادمي. انظر رسم السر.

طُرَيْفُ: أوله طائح مهملة مضمومة ثم رائح مفتوحة ثم يائح مثنا ساكنة ، ثم فائح موحدة ، كأنه تصغير طَرَف : مائح قديم ، يقع في غرني حصاة آل حويل ، (عماية السفلى) داخل في شعب في الهضبة ، يفيض صوب الغرب ، وفي مدخل الوادي إلى هذا الماء عقبة لاتجوزها السيارة والماء في متسع فسيح من الوادي ، وقد تأسست فيه هجرة حديثة ، فيها نخل وزرع ومساكن ، لآل معلا الخنافر من قبيلة قحطان جماعة ابن صويلحة .

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ ملوك آل سعد ٢٠. ـ ٨٧ . .

وهذا الماء معروف باسمه قديما . قال الهمداني : والعمايات مياه ، منها السكول وطريف وأحساء النام (١) .

ً وهو تابع لإِمارة القويعية .

الطُّرَ بُقِيَّة : بضم الطاء المهملة وفتح الرَّاء المهملة ، ثم يا مثناة ساكنة ساكنة بعدها قاف مثناة مكسورة ، فيا مثناية مشددة مفتوحة ثم هاء ، مصغر : حشة سوداء ، تقع بين هضبة مدقة وجبل درقان ، جنوبا شرقيا من هجرة الروضة ، في غربي العرض ، وبينها وبين هضبة مدقة ثنية تسلك . واقعة في البلاد التابعة لإمارة القويعية .

طُفَيْلَةُ : بضم الطاء المهملة وفاءٌ موحدة مفتوحة ثم ياءٌ مثناة ساكنة بعدها لام مفتوحة ثم هاء : هجرة حديثة ، صغيرة ، تقع غرب هضاب المكيلي وشرق هضاب النظيم ، جنوبا من بلدة ضرية ، وأهلها ذوو طُفيل من قبيلة الحيان ، وسمّيت بهذا الاسم نسبة إليهم ، وهي مؤسّسة على ماء قديم من مياه حمى ضرية ، ويبدو لي أن هذا الماء القديم هو الذي كالا يدعى النامية ، إذ تحديدها ينطبق على هذا الماء و

[قال الهجري: واحتفر إبراهيم بن هشام الذي زاد في الحمى حفيرتيم في الحمى ، إحدهما بالهضب الذي بينه وبين ضرية ستة أميال ، وسمّاه النامية ، وهي بين البكرة التي اشتراها عمّان وبين ضرية ، وفيها يقول الراجز: نامية تنمى إلى هضب النّما .

وقد درس أمر النامية وأمر البكرة (٢).

قلت : طفيلة تقع بالنسبة للبكري ( البكرة ) جنوبا ، فهي بينه

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب: ١٥١ .

۲۵۵ = ۲۵۶ = ۲۵۵ .
 ۲۵۵ = ۲۵۵ .

وبين ضرية ، ويبدو لي أن هضب الها الذي نسبت إليه هو هضب المكيلي لقربها منه ، ولأنه غير معروف بهذا الاسم قديما .

وقال الاصفهاني : ولبني جعفر النَّامية ، ماءٌ وجبال يقال لها النامية (١٠٠٠). والواقع أن المكيلي وما حوله داخل ضمن بلاد بني جعفر .

وهي تابعة لإِمارة القصيم . 🔃

الطَّفِيَّةُ: بضم الطاء المهملة وفاءً موحدة مكسورة ثم ياءً مثناة مشدَّدة مفتوحة ثم هاءً: ماءً مر ، طويل القعر ، يقع في ناحية جبل ظلم الشمالية. لقبيلة النفعة من عتيبة .

وهو ماء جاهلي قديم احتفروه ورصَّوه بالحجارة . انظر رسم ظلم . آتابعة لإمارة مكة المكرمة .

طُلَالُ: أوله طاء مهملة مفتوحة ثم لام بعدها ألف ثم لام ثانية: المحتملة عدّ ، يقع غربا من جبال الاشاط وشرقا من ثرب ، غرب الجرير ، تطلّ عليه من الجنوب هضبة سوداء تسمّى سمرا طلال ، ومن الشال تطلّ عليه هضبة حمراء ، فيها برقة تدعى البهرة ، وعنده قرون سود تسمّى مذاريب طلال ، وهو في واد كبير من روافد الجرير الكبرى ينحدر سيله من الغرب إلى الشرق ، في أعلاه ماء حسو عليا . وقد أصبح قرية عامرة ، وفي وسطه ماء طلال – وقد أصبح قرية عامرة – وفي أسفله بعد طلال ماء الرضمية ، وأسفل منها ماء الرضم ثم يدفع في بطن الجرير ، وهو معروف بهذا الاسم قدعا . . [

وهو من مياه مطير بني عبد الله وقد عمروا فيه هجرة لهم ، وسكانه

<sup>(</sup>١) يلاد العرب ١١٣ .

آجماعة العيابين أميرهم بجاد بن قرناس من ميمون ، وهجرتهم تابعة إداريًا لإمارة المدينة المنورة ،

قال الاصفهاني ؛ وذوات الهرير : أُكم بين العدَّاسة والغرد من شاطىء ذي حُساً ، بأَطرَاف ذي طلال ، قال الشاعر

لمنْ دار بأسفل ذي طَـلال أَمَحَ جديدها قدم اللّيالي

ذو طلال : أجبال سود لمحارب قريب من تيمن ، وتيمن هضبة حمراء لمحارب (١)

قلت : هضبة تيمن تدعى في هذا العهد تيم ، قلبت نونه الفا واقعة جنوب طــــلال ،

وقال البكري: ذو طلال: ماءٌ قريب من الربذة ، هذا قول أبي نصر عن الأصمعي .

وقال غيره: هو واد لغطفان بالشّربة ، وأنشدوا لعروة بن الورد: أيُّ الناسِ آمن بعد بَلج وقرّة صاحبيَّ بذي طَلال (٢) والواقع أن ماء طلال غير بعيد من الربذة ، وهو من مياه شربة محارب ، وليس من مياه غطفان ،

إقال ياقوت: طلال موضع في شعر أبي صخر الهذلي حيث قال: يفيدون القيان مقينات كأطلاء النعاج بذي طلال وصلب الأرحبية والمهاري مُحسنةً تُزيَّن بالرحال وعلى هذا الماء جرت وقعتان تاريخيتان الأولى عام ١٧٤٧ه بين الامام

وعلى تعدا به على المروقة من عتيبة ورئيسهم سلطان بن ربيعان (٣)

<sup>(</sup>۱) بلاد العرب ۱۸۹ . (۲) معجم ما استعجم ۳ – ۸۹۲ .

<sup>(</sup>٣) عنوان المجد ٢ – ٤٣ .

والوقعة الثانية عام ١٢٩٠ ه بين سعود بن فيصل وقبائل الروقة من عتيبة ورئيسهم مصلط بن ربيعان (١) .

الطُّويُعِيَّةُ : بضم الطاء المهملة وفتح الواو ، ثم پاءٌ مثناة ساكنة وعين مهملة مكسورة ثم ياءٌ ثانية مشدَّدة مفتوحة ثم هاءٌ ، صيغة تصغير : اءٌ عدّ ، عذب ، يقع في جبال السوادة ، غربا من ماء جاحد ، في الناحية الغربية من جبل جاحد ، وسيله يدفع في بطن الركا من جانبه الأيمن الجنوبي – وبلاد السوادة حافة ببطن الركا من الجنوب . وهو من مياه قبيلة قحطان . تابعة لإمارة القويعية .

ويبدو لي أنها الماء الذي ذكره ياقوت باسم طَوْءة ، قال : طَوعَة : قال أبو زياد : ومن مياه بني العجلان طوعة وُطوَيعُ اللذان يقول فيهما القائل :

نظرت ودوننا عَلَما طُويع ومنقداد المخدارم من ذقدان قات : ذكر الشاعر في بيته جبال طويع وجبال ذقان ، وهذه الأعلام قريب بعضها من بعض ، فجبال الطويعية واقعة جنوب ذقان ، ووادي. الركا يمر بهذه الاعلام .

والطويعية كذلك واقعة جنوب حصاة قحطان العليا ــ عماية ــ وهي لبني العجلان ، فهي إمّا أنها ماءً طوعة أوماءً طويع .

الطَّوِيْلَةُ : بفتح الطَّاء المهملة ثم واو مكسورة وياء مثناة بعدها لام فتوحة ثم هاء ، تأنيث طويل : ماءٌ عد ، عذب ، تقع في غربي صفرا السّر ، غرب بلدة الفيضة ، وهي في شعب يفيض سبله على بلدة الفيضة وغربا من ماء الطويلة يمتد طرف من الصفرا صوب الغرب ، ويبدو بارزا

<sup>(</sup>١) عقد الدرر ٦٣ ، بعض حوادث نجد ١٨٥ .

شهال أبارق الثندوة \_ وتجمع الثندوة على ثنادي \_ وفيه يقول الشاعر الشعبي سعد بن محمد بن يحيى من أهل الشعراء ، وكان يُدعى خشم الطويلة :

صَاحِبِي دُوْنِهُ زما خشم الطَّوِيْلَهُ والثَّنَادي تَعْترِضْ لِي مِنْ وَرَاهـ وَمُلْهِ مَا وَطَاهَ وَمُلْهِ والله إِنْ الرَّابِع اللِّي مَاوَطَاهَ مَا وَطَاهَ مَا وَطَاهَ مَا وَطَاهَ مَا وَالله إِنْ الرَّابِع اللِّي مَاوَطَاهَ مَا وَطَاهَ مَا وَاللهُ إِنْ الرَّابِع اللَّي مَا وَطَاهَ مَا وَطَاهَ مَا وَطَاهَ مَا وَطَاهَ مَا وَطَاهَ مَا وَلَهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ إِنْ الرَّابِع اللَّي مَا وَطَاهَ مَا وَلَهُ اللهِ وَاللهُ إِنْ الرَّابِعِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ إِنْ الرَّابِعِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ إِنْ الرَّابِعِ اللّهُ اللّهِ وَاللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَاللهُ اللّهُ اللّه وَاللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَاللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كان هذا الماء في أول عهد ـ المغفور له ـ الملك عبد العزيز آل سعود محميًا للخيول وذلك لطيب مائه ووفرة مراعيه ، ويشرف على هذا الحمي أمير منطقة الدوادمي ، ويسمَّى حمى الطويلة .

الطويلة أيضا كالذي قبله : ماءً مرّ ، يقع غربا شهاليا من قرية ثرب على بعد سبعة عشر كيلا ، وهي في واد يمر بماء الجعفرية ويتجه غربا ويفيض في وادي فُجَيْج .

وماءُ الطويلة من مياه مطير بني عبد الله ، وهو واقع في بلاد محارب قديما تابع لإمارة المدينة المنورة .

الطويلة أيضا كالذي قبله: ماءً عد، يقع في شرقي حزم الحمار المال بلدة الخرمة ، وهو لقبيلة سبيع ، والبعض يقولون له جريذية نسبة إلى رجل كان يملكه يدعى جريذي . انظر رسم جريذية . تابع الإمارة مكة المكرمة .

الطويلة أيضا كالذي قبله : ماءٌ عدّ ، يقع شرقا جنوبيا من بلاد. وادي الدواسر. تابع لإمارة وادي الدواسر.

الطويلة أيضاً كالذي قبله: منهل يقع جنوبا من مدينة رنية تابع \_ مارتها عيبعد عن مقر الإمارة مائة كيل ،وهو من مياه قبيلة المجامعة من سبيع.

طِيْنَان : أوله طاءً مهملة مكسورة وبعدها ياءً مثناة ساكنة ثم نون موحدة بعدها ألف ثم نون : واد ، تربته طينية لزجة تشدُّ بقدمي الماشي وتمسك بعجلات السيارات إذا أصابه المطر ، وهو واد فسيح انحداره قليل يقع بين جبل النير وبين قرية البجادية ، وسيوله تخرج من بطن النير ، فهو امتداد لوادي بحار ، فحينا يخرج من فيضة بحار ويتعرج مجراه شالاً يدعى طينان ، ويفيض فيه من شرقي النير عدة أودية منها جفنا وأبو سدرة ويسير بحذاء النير ثم بحذاء هضبة النضادية ، فإذا تجاوز طريق السيارات المسفلت الذاهب إلى الحجاز مال سيره قليلاً فإلى الشرق واستقبل بطن خنوقة ثم سمّى وادي خنوقة .

وفيه ماءٌ قديم يدعى طينان يقع جنوب الطريق شرق هضبة النضادية وهو لابن ضاحي المسعودي النفيعي ، وقد أقام عليه حجراً ومساكن له تابع لإمارة الدوادمي :

ويقول الشاعر الشَّعبي محمد بن سعد الحمقي العتيبي ؛ أُحب نَجْد وخَاطِري مِنْه مشتانْ مشفى على شَوْفَة جبَالِه وخَدَّه (١) مِشْنى على شَوْفَة جبَالِه وخَدَّه (١) مِشْنى على شَوْفَة ومن فِيْه سَكَّانُ حَضِرْ وبَدُو نازْلِينَ بِمَهَدَّه (٢) مَا اقبَلْ بِهُ التَّسْرِيرُ لَعْلُو طَيْنَانُ ومَا حَدِّيهُ عَرُوى على المِسْتجدَّه (٣) مَا اقبَلْ بِهُ التَّسْرِيرُ لَعْلُو طَيْنَانُ ومَا حَدِّيهُ عَرُوى على المِسْتجدَّهُ (٣)

زينْ النَّبَّمَشِي فِيْهُ مِن عِقِبْ وِدَّان ﴿ هَوَّا عَذِيْ ، ورَقَّةٍ مَجْرِهِدَّهُ ﴿ اللَّهِ مَا

وهو الماءَ المعروفقديماً باسم الجَثجَاثة ، انظر رسم الجثجاثة .

<sup>(</sup>١) مشتان : له فيه شأن من الحب . مشنى : مشتاق . شوفه : رؤية . خده : أرضه .

<sup>(</sup>٢) نازلين : قاطنين . بمهده : حول موأرد مياهه .

<sup>(</sup>٣) ما أقبل به التسرير : ما حده التسرير إلى الفرب . والتسرير واد شرق مدينة الدوادمي . لعلو : لأعلا . حدته عروى : عروى هجرة قديمة جنوباً من الدوادمي . المستجدة هجرة حديثة شمال بلدة البجادية .

<sup>(</sup>٤) زين التمشى : ما أزين المشى فى هذه البلاد ، أى ما أبهجه وأطيبه . من عقب : من بعد . و دان : مطر هادىءمتتابع . هدا على : نسيم نتي عليل. و رقة : صحراء سهلة . مجرهدة : منبسطة ممتدة .

بالبالظتاء



ظَاعِنُ : أوله ظاءُ معجمة ثم الف وعين مهملة مكسوره ثم نون موحدة : جبل أسود كبير ، وفي جانبه الجنوبي ماءٌ عدّ يسمّى باسمه ، وفي ناحيته الشالية ماءٌ عدّ ، هماج يُدعى : الرّيانية ، واقع في شالي الفرشة ، غرب وادي الدواسر ، وشرقاً من بلد رنية ، وهو في بلاد الدواسر .

الظّاهْرِيَّةُ : أوله ظاءُ معجمة ثم ألف ، فهاءُ ساكنة ثم راءُ مهملة مكسورة ثم ياءُ مثناة مشددة مفتوحة ثم هاءُ : هجرة حديثة صغيرة ، تقع في بلاد الجمش ، شهالاً من هجرة عَصْها ، وهي لصنيتان بن عيد الدلبحي الروقي وجماعته ، مرتبطة إدارياً بمركز المدوادمي شهالاً خمسة وسبعين كيلاً تقريباً .

ظُعَانً : بظاءً معجمة وعين مهملة بعدها ألف ثم نون موحدة : جبال غير مرتفع، عتد من الرحا وخرص صوب الجنوب ، حافاً بوادي قطان، وبجبل حَضَن من الشرق حتى ينتهي بقرب البحرة ، وهو في بلاد قبيلة البقوم التابعة لإمارة الخرمة .

الظُّعَيْنَةُ : بضم الظَّاءِ المعجمة ثم عين مهملة مفتوحة فيا عناة مثناة ساكنة بعدها نون موحدة مفتوحة ثم هاء ، كأنه تصغير ظعينة : هضبة حمرا عضيرة ، تقع في طرف جبل عريض من الجنوب ، لها قمة بارزة ، ميّال لونها إلى الصفرة ، إذا خرجت من بلد مراة متجها إلى الرياض رأيتها على يسارك بعد أن تسير أربعين كيلاً تقريباً .

الظُّعَيْنَةُ أَيضًا كالذي قبله: هضبة حمراء صغيرة ، تقع سرقاً من هجرة الحفيرة ، فيا بين وادي الضحوي ووادي العبسة ، في شالي العرض ، في البلاد التابعة لإمارة الدوادمي. ظُفْرَةُ: أوله ظاءً معجمة مفتوحة ثم فاءً موحدة ساكنة فراءً مهملة مفتوحة ثم هاءً: ماءً قديم ، يقع في وادي المياه ، بين ماء أبرقية وماء داحمة ، شمال مدينة عفيف ، وبالقرب منه ماء يدعى ظفيرة – تصغير ظفرة ، يبعد عن عفيف أربعين كيلاً ، وهي لقبيلة المراشدة – واحدهم مرشدي من الروقة من عتيبة – وقدعاً كانت داخلة في بلاد محارب ، وهي تابعة لإمارة عفيف .

ويبدو لي أن هذا الماء هو الذي ذكره الأصفهاني من مباه محارب باسم الظَّفرية (١)

الظّفَيرانيّة : أوله ظاء معجمة مضمومة ثم قاء موحدة مفتوحة فياء مثناة ساكنة ، ثم راء مهملة بعدها ألف فنون موحدة مكسورة ثم ياء مثناة مشددة مفتوحة ثم هاء ، صبغة تصغير : ماء مر ، شباك ، يقع في حدنفود العويندمن الشرق ، غرب جبل أثلث الواقع غرباً من بهلان ، وهو لقبيلة المقطة من برقا من عتيبة ، ويبدو لي أنه سُمّي بهذا الاسم نسبة إلى الظّفارين – واحدهم ظفيراني – من قبيلة المقطة . وهي تابعة لإمارة الدوادمي .

ظُلْمَاءُ: أوله ظاءً معجمة مفتوحة ثم لام ساكنة بعدها من ثم ألف ممدود من الظُلمة ، والعامة ينطقونه مقصوراً: وهو واد من روافد وادي جهام الشهير ، يدفع فيه فوق مدفع وادي أبو عشر ، يأتي إليه من صوب هجرة شبيرمة ، وسمي هذا الاسم لكثافة غطاء غابات الطَّلح فيه وغيره من السّجر البريّ ، فكأن ظلّ هذا السّجر الأخضر الكثيف أضي عليه شيئًا من الظُّلمة . وقد تأسّست فيه هجرة حديثة صغيرة

<sup>(</sup>۱) يلاد العرب ۱۷۸.

لقبيلة من الروقة من عتيبة تابعة لإمارة الدوادى ، سموها الظُّلماوي - بالأَلف واللاَّم وزيادة واو وياء .

وهم من الحزمان \_ واحدهم حزيمي \_ وكبيرهم نايف السُّبيق .

ظلما أيضًا كالذي قبله : روضة كثيرة الشجر ، تقع في وسط صحراء الجله شرق بلدة القويعية ، انظر رسم الجله .

الظَّلْماوِي: بظاءِ معجمة مفتوحة ولام ساكنة وميم بعدها ألف ثم واومكسورة ، وآخره ياءً مثناة ، من الظلمة: هجرة حديثة صغيرة لقبيلة الحزمان ـ واحدهم حزيمي ـ من الروقة من عتيبة ، تابعة لإمارة الدوادمي ، موضحة في رسم ظلما ، فانظره .

ظُلْمُ: أوله ظاء معجمة مفتوحة ثم لام ساكنة ثم ميم: جبل أسود كبير، في ناحيته الشالية ماء مر، عدّ، يدعى الطفية، يقع غرب سفوة، وشالاً شرقياً من حضن، يمرّ طريق السّيارات المسفلت الذاهب من عفيف إلى الطايف من جانبه الجنوبي، وقد تأسّست على هذا الطريق - في الجنوب الغربي من ظلم - قرية حديثة تدعى باسمه، ظلم - وهي بقرب المناجم ومواقع التعدين القديم الواقع في تلك الناحية، وظلم له شهرة في الأشعار والأخبار، وهو من الأعلام الشهيرة في العالية وفيه يقول الشاعر الشعى نهار المورقي العطاوي الرّوقي العتيبي:

الله عنيك يارَاعِي قَعُوْد مَرَّنا اليَومُ كنْ النَّمَا ما تَلاَهُ ولاَ تَلَوَّى في ردْونِهُ(١)

<sup>· (</sup>١) يعنيك : يجعلك في عناء . كن البا : كأن الذرية . تلوى في ردونه : لم يمسك بأطراف ثوبه .

يَالَيْتَهُمْ يَومْ مَرُّونا عَصَيْر الَّذِا انَّهم قَومْ كَانْ اتْبَلَّى القُعُودْ مَعَ أَوَّلُ اللِّي يَطْرِدُونَهُ (١) يَا عَنْزِ ريْم رَعَتْ ما سَنْ ظَلْم وبَينْ الأَكمُوْم شَافَتْ وَلَدْها مَعَ رَبْعِ قَنُوص يَنْقَلُوْنَهُ (٢)

ويقول مخلد القثامي العتيبي :

إِنْ مَا لَقَيْتُوا عِلْمٌ ، وَالاَّ انْحَرُوا ظَلْمُ

عَدُّوْا لِمِنْ فِي رَاسْ رِجْمِ سَمَاوِي (٣)

لَزْمَا تَمْرُوْنَهُ ، ولَزْمًا تَجُونَهُ

ولَزْمًا مَعَارِفَكُمْ تَمَضِّي الشَّكَاوِي (1)

ويقول محمد بن هادي ابن قرملة شيخ قبيلة قحطان:

يَا رَاكِب مِنْ فَوقْ مَا يَطْرِدُ النَّومْ حَرَاير يَا زَبنُ مثل الاهلَّهُ (٥) مِرْ باعِهِنْ ما بين ظُلمْ والاكمُومْ ومن السَّفايِفْ يَرمحن الاظلَّهُ (١)

<sup>(</sup>١) عصير : تصغير عصر ، ويقصد به قبيل غروب الشمس . إليا : إذا . قوم : أعداء . كان أتبلي القعود : كنت أطرد القعود جاداً في طلبه .

<sup>(</sup>٢) رعت : رتعت . شافت و لدها : رأت و لدها . ربع : حماعة متآخين . قنوص : خرجوا للاصطياد . ينقلونه : محملونه .

<sup>(</sup>٣) إن ما لقيتوا علم : إن لم تجدوا خبراً . إنحرفوا : اقصدوا . عدوا : إطلعوا . ق راس : في قمة . رجم : قنة عالية . سماوي : شاهق في السماء .

<sup>(</sup>٤) لزما تمرونه : لزام عليكم أن تمروا به . تجونه : تأتونه . لزماً معارفكم : لزام على من تعرفونهم . تمضى الشكاوى : تقبل الشكاوى وتنفذ مضمونها .

<sup>(</sup>٥) من فوق : على . ما يطرد النوم : ما يبعد النوم ، بالسير والسرى . حراير : جمع حرة . والحرائر عتاق الابل . زبن : إمم صاحبه . مثل : تشبه . الأهلة : جمع هلال ، يمنى أنها ضمر قد ارتفعت خواصرها بعد طول السرى . '

<sup>(</sup>٦) مرباعهن : مرعاهن في فصل الربيع . الأكموم : جبل قريب من ظلم . السفايف : واحدتها سفيفة ، حبال تشد الرحل وتتدلى لها أطراف مزينة من الصوف المغزول الملون ﴿ يرمحن : يضربن بأرجلهن . الأظلة : جمع ظلال ، يعنى أظلة السفايف .

وهذا الجبل معروف بهذا الاسم قديماً وحديثاً ، وهو في ملتقى بلاد النفعة من برقا من عتيبة ببلاد الروقة من عتيبة . أما قديماً فإنّه من أعلام بلاد عمرو بن عبد الله بن كلاب .

آقال الأصفهاني: قال مَعقار بن ريحان الكعبي من بني كعب ابن عبد الله بن أبي بكر

جلبذا الخيل من حَوْضا وخو نجوب اللَّيل دائبة النِّقال ومن ظلم ومن جنبي شراء ومَّا بين ذاك من المَطَالي ومن هضب القليب وجانبيه نخبُّ شطائبا خبَّ السَّعَالي

شراء: جبل من قصد أرض بني عقيل ، والمطالي بحبوحة بلاد ألى بكر .

ظلم : جَبَل أَسود لعمرو بن عبد الله بن كلاب (١)

وقال ياقوت: ظَلِم: بفتح أوله وكسر ثانيه ، قال الأصمعي: ظلم جبل أسود لعمرو بن عبد الله بن كلاب ، وهو وخو في حافتي بلاد بني أبي بكر بينهما ، ظلم مما يلى مكة جنوبي طلافينة .

قلت: تحديد ياقوت لظلم صائب ودقيق. وذكر جبلاً آخر يدعى ظلما عن نصر ، وقال إنه بالحجاز ، وكذلك قال: إنه أيضًا واد من أُودية القَبَليَّة ، عن عُلِيِّ العَلويِّ .

وذكر البكري ظَلِمًا الذي في الحجاز وحدّده ، كما ذكره أبضًا عرام في رسالته وحدده تحديدًا واضحًا .

وقد رسم الهمداني طريق الحج وذكر جبا, ظل فقال : مرّاه

<sup>(</sup>١) بلاد العرب ١٤١ – ١٤٢ .

قحل وبهش وحصين ، وهو بين قبا وبين الشبيكة زائعاً في الحرة ، ثم تفضي في صحراء ظلم جبل أسود طويل في بطن القاع ، ثم الدثينة (١٠) الدَّثنية ، يعنى الدفينة ، عرفت بالفاء الموحدة ، وبالثاء المثلثة .

أما قرية ظلم التي سبق تحديد موقعها فإنها تقع في سهل منبسط ، يحف بها من الشرق كثبان رملية ، وليس فيها زراعة ولاماء للشرب ، وقد وصّل الماء إليها بواسطة الأنابيب والضخ من بئر (أبو مروة) في أسفل وادي الخرمة ، جنوب قرية ظلم ، وفيها مركز إمارة ، مرتبطة إدارياً عمركز الطائف وتبعد عنه مايتين واثنين وخمسين كيلاً . وفيها محطّات للبنزين ومقاهي .

الظُّلَيْفُ : بضم الظاء المعجمة ولام مفتوحة ثم ياء مثناة ساكنة بعدها فاء موحدة ، تصغير ظلف : ماء عد ، يقع في جنوبي هضب الدواسر الأحمر ، لقبيلة سبيع تابع لإمارة رنية .

وذكر الأصفهاني ماء بهذا الاسم في بلاد الرباب (٢).

وقال ياقوت: ظُلَيْف، تصغير ظلف، وهو ماخشن من الأرض، والمُكان الظُّليف: الحزن الخشن، والظُّليْفُ موضع في شعز عبيد ابن أيوب اللَّص، حيث قال •

ألا ليت شعري هل تغيَّر بعدنا عن العهد قارات الظُّليف الفوارد. وهل رام عن عَهدي ودَيْك مكانه إلى حيث يفضي سيل ذات المَسَاجد.

ولم يحدّد ياقوت هذا الموضع الذي ذكره بهذا الاسم . وهذا الماء الذي تحدثت عنه واقع في بلاد عقيل قديماً .

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) بلاد العرب ۲۵۳.

والذي يبدو لي أن هذا الماء هو الموضع الذي ورد ذكره في معجم ياقوت باسم ظليم ، وورد في شعر مالك بن نويرة بهذا الاسم مقروناً ببذكر نعامة ، لاسيا وبقرب هذا الماء ماء اسمه نعامة لقبيلة الدواسر ، انظر رسم النّعامة .

وهذا الماءُ يبعد عن مدينة رنية شرقاً مائتين وخمسة عشر كيلاً.

الظّيرين: بظاءِ معجمة مكسورة وبعدهاياءُ مثناة ساكنة وراءُ مهملة
ثم ياءٌ ثانية ساكنة ، بعدها نون موحدة ، مثنى ظير ، غير مهموز :
وهو جبل أحمر له قمم ، واقع شهالاً من هضب الدواسر ، وجنوباً من
الدخول على بعد خمسين كيلاً ، في ملتنى بلاد عتيبة ببلاد الدواسر ،
وقديماً كان في نطاق بلاد عقيل ، وفيه ماءان ، أحدهما في ناحيته
الغربية الشهالية ويدعى الغبياً ، والثاني واقع في ناحيته الشرقية الجنوبية
ويدعى حروسا ، وماء حروس عد عذب قديم معروف بهذا الاسم قديماً.

وإنما سمي الجبل بهذا الاسم لاحتوائه على هذين الماءين في جانبين متعاكسين منه ، وسيله يتجه غرباً ويدفع فى جفرة الصَّاقب .

وقد وقع على مياهه نزاع بين قبيلة الشيابين من عتيبة وبين قبيلة الدواسر لوقوعه في ملتقى بلديهما .